بنجنی کائرج عارت کام محدها رون مكتبة (لحيام فيط إي عثمان مت مربي براي احظ إي عثمان من من مراي احظ



# المالكاني المالك

انجزو الرابع

الفصول المختارة من كن المجاحظ الفصول المختارة من كن المجاحظ الختار الامتام عبيد الله بن حسان



النايشر مكتبذا كخانجى بالفاهرة

# لزيد من كتب العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية القديمة والحديثة .. تابعونا على مكتبة لسيان العرب



lisanarabs.blogspot.com

من كتّ ابه في

الردعتك المشبهة



lisanarabs.blogspot.com

|  | :                    |
|--|----------------------|
|  | :                    |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |
|  | 9 12 - 11 miles      |
|  | ate reference to the |
|  | 3                    |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |
|  | :                    |
|  | 1                    |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |

# ۱ - فصــل من صدر كتابه فى الرد على المشهة (١)

أمَّا بعد ، فقد اختلف أهلُ الصَّلاة في معنى التوحيد ، وإنْ كانوا قد أَجمعوا على انتحالِ اسمَ التَّوحيد موحِّداً إذا جعل الواحدَ ذا أَجزاءِ ، وشبَّهه بشيءٍ (٢) ذي أَجزاءِ .

ولو أنَّ زاعماً زعم أنَّ أحداً لا يكون مشبِّهاً وإن زعم أنَّ الله يُرَى كما يرى بالعيون ، ويُوجَد ببعض الحواسِّ ، حتَّى يزعُمَ أنَّه يُرَى كما يرى الإنسان ، ويُدرَك كما تُدرك الألوان كان كمن قال : لا يكون العبدُ لله مكذَّباً ، وإن زعم أنَّه يقول مالا يفعل ، حتَّى يزعُمَ أنه يكذب . ولا يكون العبدُ لله مُجَوِّراً في ، وإنْ زعم أنَّه يعذِّب مَن لم يعطِه (٥٠) السَّب الذي به يَنال طاعته ، حتَّى يزعمَ أنَّه يَجُور (١٠) .

ولو أنَّ رجلاً قال لفلان : عندي جذر مائة (٧) ، كان عندنا كقوله :

<sup>(</sup>۱) ب: « المشبه به » ، صوابه في م , وهذا الكتاب مما سقط من نسخة ط المطبوعة على هامش الكامل . وقد سبق للجاحظ رسالة في هذا المعنى ، هي « نقى التشبيه » ولكنها غير هذا الكتاب، انظر رسائل الجاحظ ١ : ٢٧٩ - ٣٨٠ . والمقابلة هنا على نسخة التيمورية فقط المرموز لها بالرمز (م) .

 <sup>(</sup>۲) في النسختين : « لشيء » و الوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) ب: « كما يدرك الألوان ».

<sup>(</sup>٤) المجور : الذي ينسب إلى الله الجور ، أي الظلم . وفي النسختين : «محرراً » ر امين ، صوابه ما أثبت .

<sup>(</sup>ه) في النسختين : « لم يعطيه » ، تحريف .

<sup>(</sup>٦) في النسختين : « يجوز » . وأنظر ما سبق .

<sup>(</sup>۷) الجذر ، بفتح الجيم وكسرها ، أو بكسرها فقط : أصل الحساب ، كما في القاموس . وهو مثل وفي مفاتيح العلومه ١١ عند كلامه على الأرتماطيق : « الجذر كل ما تضربه في نفسه . . وهو مثل جذر المائة وهو عشرة ، وجذر تسمة وهو ثلاثة ، وجذر أربعة وهو اثنان » . وهذا ما يسمى بالجذر المطلق . أما الجذر الأصم فهو ما لاسبيل إلى علم حقيقته بالعدد . وقد مثل له الخوارز مى بجذر الاثنين ، وجذر الثلاثة ، وجذر العشرة . وفي ب : «جزر » ، صوابه في م .

لفلان عشرة . وكذلك إذا قال : فلانٌ قد ناقَضَ فى كلامه ، فهو عندنا كقوله : فلانُ (۱) قد أحالَ فى كلامه .

ولو قال : ناقض ولم يُحِلُ (٢) ، له عندى جدر مائية (٣) وليس له عندى عشرة ؛ كان كالذى يقول : ركبت عَيْرًا ولم أَركب حماراً ، وَشَر بِتِ المُدامة ولم أَشْرَبْ خمراً .

وللمعانى دَلالاتُ وأساءُ ، فمن دلَّ على المعنى بواحدة منها ، وباسم من أسمائها ، لم نسألُه أن يوفِّينا الجميع ؛ وأنْ يأتى على الكُلّ ، ولم يُلتَفت إلى مَنْع مامَنَع ، إذا كان الذي مَنْع مثلَ الذي أعطَى .

 <sup>(</sup>۱) ب : « لفلان » ، صوابه فی م .

<sup>(</sup>٢) لم يحل ، من الإحالة ، وهو الإتيان بالمحال من الكلام ، أى المستخيل . وفي النسختين : « لم يخل » بالحاء المعجمة ، صوابها ما أثبت .

 <sup>(</sup>٣) ب: « جزر مائة » بالزاى ، صبوابه فى م . و انظر ما مضى فى الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٤) الآية ١١ من سورة الشورى .

<sup>(</sup>ه) م : « لشبه كل شيء » .

<sup>(</sup>٦) فى النسختين : «الحدث » .

 <sup>(</sup>٧) ب: « لزمهما ذلك ألنهما أجسام » م: « لزمهما ذلك ألنها أجسام » و الوجه ما أثبت .

هذه الأُمور التي أُوجَبَتُها الجسميَّة (١) ، [و(٢)] هي الدَّالَّة على حدوث الأَجسام . فواجبُ أَن يكون كلُّ جسم كذلك ، إذا كانت الأَجسام مستوية في الجسميَّة (١) ، وإذا كان كلُّ جسم منها أَيضاً لزمه ذلك (٣).

وقد اختلف أصحاب التشبيه في مذاهب التشبيه .

فقال بعضهم : نقول (١) : إنه جسم ، وكلُّ جسم طويلٌ .

وقال آخرون: نقول (٤) : إنَّه جسم ، ولا نقول (١) إنَّه طويل ، لأَنَّا إنَّما جعلناه جسماً لنُخرجه من باب العَدَم ؛ إذْ كنَّا متى أَخبَرْنا عن شيءٍ ، فقد جعلناه معقولا متوهَّماً ، ولا معقول ولا متوهَّم إلَّا الجسم . وليست بنا حاجةٌ إلى أن نجعلَه طويلاً ، وليس في كونه جسماً إيجابُ لأن يكون طويلاً . كالمدوَّر ، والمثلَّث ، يكون طويلاً . لأنَّ الجسم يكون طويلاً وغير طويل ، كالمدوَّر ، والمثلَّث ، والمربَّع ، وغير ذلك ، ولا يكون الشيء إلَّا معقولاً ، ولا المعقولُ إلَّا جِسْماً . فلذلك جعلناه جِسماً ، ولم نجعله طويلاً .

فينبغى - يرحمُك الله - لصاحِب هذه المقالة ، إن لم يجعلُه طويلًا أن يجعله مدوَّراً ، وإنْ لم أن يجعله مدوَّراً أنْ يجعلُه مربَّعاً . يجعلُه مدوَّراً أنْ يجعلُه مثلَّناً ، وإن لم يجعلُه مثلَّناً أن يجعلُه مربَّعاً . وإنْ أَقرَّ بهيئة من الهيئات فقد دخل فها كَره .

ولا أَعلمُ المدوَّرَ، والمثلَّثَ، والمربَّع، والمخمَّس، والمصلَّب، والمزَوَّى (°)، وغير ذلك من الهيئات، إلَّا أَشْنَعَ في اللَّفظ. وأَخْفَرَ في الوهم.

<sup>(</sup>۱) ب: « الجسمة ».

<sup>(</sup>٢) ليست في النسختين.

<sup>(</sup>٣) في النسختين : « لزمه ذلك لأنه فقط » ، تحريف .

<sup>(؛)</sup> فى النسختين : «يقول » ، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٥) المزوى : ذو الزوايا والأركان . م : ﴿ المروى ، بِأَرْ أَى المهملة ، تحريد . .

#### ۲ – فصسل منسه

وقال أصحاب الرُّؤية : اعتللتم علينا بقول الله تعالى : ﴿ لَاتُدْرِكُهُ اللَّهِ صَالَى : ﴿ لَاتُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارُ اللهِ مَ وَقَلْتُمْ : هذه الآيةُ مبهَمة، وخرجَتْ مَخرجَ العموم ، والعامُّ غير الخاصّ .

وقد صدقتم ، كذلك العامُّ إلى أن يخصَّه الله بآية أخرى ؛ وذلك أنَّ الله تعالى لو كان قال : ﴿ لا تُدرِكُه الأَبصارُ وهو يُدْرِكُ الأَبصارَ ﴾ ثم لم يَقُلُ : ﴿ وُجوهُ يومئذُ نَاضرةٌ . إلى ربِّها ناظرة (٢٠) ﴾ لعِلْمنا أنَّه قد استثنى أَخَرةً من جميع الأَبصار (٣) .

قالوا: وإِنَّما ذلك مثل قوله: ﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمُواتِ والأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا الله (٤) ﴾ ومثل قوله: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الغَيْبِ نُوحِيهَا وهذه الأَّخبار مُبهَمة عامَّة ، فلمَّا قال : ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا (٢) ﴾ ولمّا قال (٧) ، إلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا (٢) ﴾ ولمّا قال أيضاً : ﴿ وَلَا يُحِيطُون بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ (٨) ﴾ علمنا أنَّ القول التَّوْل وكذلك أيضاً قوله: ﴿ لا تُدْرِكُهُ التَّوْلَ التَّانِي قد خَصَّ القول الأَوَّل وكذلك أيضاً قوله: ﴿ لا تُدْرِكُهُ اللَّهُ وَاللهُ أَيْضارُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٣ من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٢ ، ٢٣ من سورة القيامة .

<sup>(</sup>٣) يقال لقيته أخرة وبأخرة، بالتحريك فيهما، أي أخير أ. ب: « آخر »، صوابه في م.

<sup>(</sup>٤) الآية ه ٦ من سورة النمل.

<sup>(</sup>٥) الآية ١٧٩ من آل عمر أن

<sup>(</sup>٦) الآية ٤٩ من سورة هود .

<sup>(</sup>٧) فى النسختين : «ولو قال» ، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>A) الآية ه ٢٥ من سورة البقرة .

قلنا للقوم: إِنَّ الله تعالى لمَّا قال: ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الغَيْبِ نُوحِيهَا إِلْيَكَ (٢) ﴾. بعد أَنْ قال: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ (٢) ﴾. علمنا أَنَّ ذلك استثناءٌ لبعضِ ما قال إِنِّى لا أُطلعكم على الغيب. وهذا الاستثناء لا اختلاف في لفظه ولا في معناه ، ولا يحتمل ظاهرُ لفظه غير معناه عندنا.

وعند خصومِنا فيه أشدُّ الاختلاف . وظاهر لفظه (٣) يحتمل وجهاً آخر غير ماذهبوا إليه . والفقهاء وأصحاب التفسير يختلفون في تأويله وهم لا يختلفون في تأويل قوله : ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءُ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ (٤) ﴾

قال: ذكر ابن مَهدىً عن سُفيانَ، عن منصورٍ، عن مجاهد، في قوله: ﴿ وُجُوهٌ يَومَئِذٍ نَاضِرَةٌ. إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَة ((٥) ﴾ أَنَّه قال: تنتظر ثُوابَ ربِّها. وذكر أَبو معاوية ((١) عن إساعيل ابن أبي خالد (٧) عن أبي صالح (٨)

<sup>(</sup>۱) الآية ٤٩ من سورة هود . وفي النسختين : « ذلك من أنباء الغيب » ، تحريف ، فإن تمام هذه: « نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم » . وليست مرادة هنا. وهي الآية ٤٤ من آل عران .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٧٩ من آل عمران . ولاريب أنها سابقة للآية ٤٩ من هود .

<sup>(</sup>٣) ب : «وظ لفظه » وهو اختصار كتابى لكلمة «ظاهر ». وفى م : «وظاهر لفظه » كما أثبت .

<sup>(</sup>٤) الآية ٩٩ من سورة هود .

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٢ ، ٢٣ من سورة القيامة .

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن خازم التميمي السعدي مولاهم ، أبو معاوية الضرير الكوفي . روى عن عاصم الأحول ، والأعمش، وداود بن أبي هند ، واسماعيل بن أبي خالد وغيرهم . وروى عنه ابن جريج ، ويحيى القطان ، وأحمد بن حنبل ، وغيرهم . توفي سنة ١٩٥ . تهذيب التهذيب .

<sup>(</sup>٧) إسماعيل بن أبى خالد الأحسى ، مولاهم . روى عن أبيه وجمع من الصحابة وكبار التابعين . وعنه شعبة ، والسفيانان ، وابن المبارك وغيرهم . توفى سنة ١٤٦ . تهذيب التهذيب .

 <sup>(</sup>٨) هو باذام ، أو باذان ، أبو صالح ، مولى أم هانى بنت أبى طالب . روى عن على
 وابن عباس وأبى هريرة . وعنه الأعش ، وسماك بن حرب ، وسفيان الثورى وغيرهم .
 تهذيب الهديب ,

مثلَ ذلك . وأبو صالح ومجاهدٌ من كبار أصحاب ابن عبَّاس ، ومن المتقدِّمين في التفسير .

lisanarabs.blogspot.com . فهذا فرقُ بين .

وبعد ، فني حُجج العقول أنَّ الله لا يُشيِه الخلق بوجْه من الوجوه ؛ فإذا كان مرئيًّا فقد أشبهه في أكثر الوجوه .

وإذا كان قولهم فى النَّظر يحتمل ما قلتم ، وما قال خَصمُكم ، مع موافقة أبى صالح ومجاهد فى التأويل ، وكان ذلك أولى بَنَفْى التشبيه الذى قد دلَّ عليه العقلُ، ثم القرآنُ : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءُ (٢٠) ﴾ ... كان التأويل ما قال خَصْمُكم دونَ ماقلتم .

#### ٣ \_ فصـل منه

ثُمُّ رَجَعَ الكلامُ إِلَى أَوَّل المسأَلة ، حيث جَعلْنا القرآن بيننا قاضياً، وأُتَّخذناه حاكما ، فقلنا :

قد رأينا الله استعظمَ الرُّؤية استعظاماً شديداً ، وغَضِب على مَنْ طلبَ ذلك وأرادَه ، ثُمَّ عذَّب عليه ، وعجَّب عبادَه ممَّن سأَله ذلك ، وحذَّرهم أَن يَسلكوا سبيلَ الماضين ، فقال في كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم : ﴿ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الكِتابِ أَنْ تُنزِّلَ عَلَيْهِمْ ۚ كِتَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقالُوا أَرِنَا الله جَهْرةً فَأَخُذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ (٣) أَن

فإن كان الله تعالى - في الحقيقة - يجوزُ أَن يكون مرئيًّا ، وببعض الحواسُّ مُدرَكاً ، وكان ذلك عليه جائِزاً ، فالقومُ إنَّما سأَلوا أَمراً

<sup>(</sup>١) كذا وردت هذه الكلمة في النسختين .

<sup>(</sup>٢) الآية ١١ من سورة الشورى .

<sup>(</sup>٣) ١٥٣ من ألنساء.

ممكناً ، وقد طَمِعُوا فى مَطمع ، فلمَ غَضِبَ هذا الغضبَ ، واستعظَمَ سؤالهم هذا الاستعظام ، وضرب به هذا المثَلَ ، وجعله غايةً فى الجُرأة (أ) وفى الاسْتِخفاف بالرُّبوبية .

فإن قالوا : لأنَّ ذلك (٢) كان لايجوز في الدنيا ؛ فقدرة (٣) الله تعالى على ذلك في الدنيا كقدرته عليه في الآخرة .

فإن قالوا: ليس لذلك استعَظَم سُؤالَهم ، ولكن لأَنَّهم تقدَّموا بين يديه .

قلنا: لم صار هذا السؤالُ تقدُّماً عليه واستخفافاً به، والشيء الذي طلبوه (٤) هو مجوَّزُ في عقولهم ، وقد أَطمعهم فيه أَنْ جوَّزوه عندهم (٥) والقومُ لم يَسأَلوا ظُلماً ولا عَبئاً ولا مُحالا . ومن عادة المسئول (١) التفضَّلُ، وأَنَّه فاعلُ ذلك مهم يوماً .

فإِن قالوا: إِنَّما صار ذلك الطَّلبُ كُفراً وَذَنباً عظيماً ﴿ لَأَنَّه قد كَان قال لهم ( ) : إِنِّى لا أَتجلَّى لأَّحَدٍ في الدَّنيا .

قلنا: فإن كان (٩) الأَمرُ على ماقلتم لكان فى تفسيرِ إنكارِه لطلبهم (١٠) دليلٌ على ما يقولون، ولذِكْرِ تقدُّمهم بعد البَيَان، بل قال: ﴿ فَقَدْ سَأَلُوا

<sup>(</sup>١) ب: «وجهله غاية في الجراءة »، صوابه في م.

<sup>(</sup> ٢ ) في النسختين : « كأن قالوا فإن لأن ذلك » ، صُوابه ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) فى النسختين : «وقدرة» ، ووجهه ما أثبت .

<sup>(</sup> ٤ ) ب : « الذي هو طلبوه» ، و «هو » مقتحمة .

<sup>(</sup> ه ) م : « إذ جوزوه عندهم » .

<sup>(</sup>٦) في النسختين : «ومن أاداة المسئول ، تحريف .

 <sup>(</sup>٧) ب: " أو ذنباً عظيماً ".

<sup>(</sup> ٨ ) في النسختين : « فقال لهمي » .

<sup>(</sup> ٩ ) ب: « فلو كان » .

<sup>(</sup>١٠) في السختين : « في تفسير ه إنكار هم لطلبهم » ,

مُوسَى أَكْبَرَ مِنَ ذلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللهَ جَهْرةً (١) ﴾ لا غير ذلك .

فإن قالوا: إِنَّمَا غَضِبَ الله عليهِم لأَنَّه ليس لأَحدٍ أَنْ يظنَّ أَنَّ الله تعالى يُرَى جهرة .

قلنا: وأَى شَيءٍ تأويلُ قولِ القائِل: رأيتُ الله جَهْرةً إِلاَ المعاينة ، أو إعلانَ المعاينة (٢) ؛ قال الله عَزَّ ذكره: ﴿ لَا يُحِبُّ اللهَ الجَهْرَ بِالسَّوءِ مِنَ القَوْل (٢) ﴾ . والجهر هو الإعلان والرَّفع والإِشاعة ؛ فهل يراه أهلُ الجنة ... إذا رَفَع عنهم الْحُجُب، ودَخَلُوا عليه وجَلَسوا على الكرسيّ عنده ... إلّا جهرة ؟ كما تأولتم الحديث الذي رويتموه (٤) عن النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿ لَا تُضَامُونَ فِي رؤيته كما لاتضامُونَ فِي القَمرِ ليلةَ البدر (٥) »، إلّا أن يزعموا أنَّهم يَرَوْنَ ربّهم سِرًا ، لأَنَّه ليس إلّا السرُّ والجهر ، وليس إلّا الإعلان والإخفاء ، وليس إلّا المعاينة .

فإن قالوا : نحن لا نقول بالمعاينة ، ونقول : نراه ، ولا نقول نعاينه .

قلنا: ولم ، وأَنتم تَروْنَه بأَعينكم ؟ فمن جَعلَ لكم أَن تقولوا نَرَاه بالعين ، ومَنَعكم أَن تقولوا نُعاينهُ بالعين ؟ وهل اشتُقَّت المعاينةُ إِلَّا من العين ؟ .

<sup>(</sup>١) الآية ١٥٣ من النساء.

<sup>(</sup>٢) في النسختين : « أو بإعلان المعاينة . .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٤٨ من النساء.

<sup>(</sup>٤) ب : «رأيتموه» ، صوابه في م .

<sup>(</sup>ه) أخرجه البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة وفى التفسير والتوحيد ، ومسم فى الصلاة ، وأبو داود وابن ماجه فى السنة، والبر مذى فى صفة الحنة، من حديث جرير بن عند الله . وانظر الحديث ٨٥ من الألف المختارة واللسان (ضم ) .

فإن قالوا: لا يجوز أن يُلفَظَ بالمعاينة إلَّا في الشيء الذي تقع (١) عينُه على، وتقع عيني عليه . فأمَّا إذا كان أحدُنا ذا عينٍ، والآخر [ليس (٢)] ذا عين، فغير جائزٍ أنْ تُسمَّى (٣) الرؤية معاينة ، وإنَّما المعاينة مثل المخاصمة ؛ ولا يجوز أن أقول : خاصمت إلَّا وهناك مَنْ يخاصمني .

قلنا : قد يقول النَّاسُ أَسلم فلانٌ حين عايَنَ السَّيف ، وليس للسَّيف عيناً لله عيناً لله عيناً لله عيناً لا كالعيون ويداً لا كالأَيدى ، وله عينٌ بلا كَيْفٍ ، وسمعٌ بلا كيف.

#### ٤ - فصــل منه

#### وقالت ــ أيضاً ــ المشبِّهة :

الدَّليل على أَنَّه جسمٌ قولُه عزَّ ذكره : ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ والْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ( ) وَ وَ جَاءَ رَبُّكَ والْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ( ) وَ قَالُوا: فلا يجيء إلَّا إلى مكان هو فيه . فإذا أخبر الله أَنَّه في إلى مكان هو فيه جاز أَن يخرج منه ( ) وهو فيه . فإذا أخبر الله أَنَّه في السموات والأَرض ، وقلتم إِنَّ الدُّنيا كلَّها لا تخلو منه ، وإنَّه فيها ، فإذا كان الأَمر كذلك ، وكانت الدنيا محدودة ، كان ( ) الذي يكون في بعضها أو في كلِّها محدوداً ، إذا كان لم يجاوِزْها . ولو جاوزها لخرج إلى مكان ، ولا يجوز أَن يخرج منها إلَّا إلى مكان .

<sup>(</sup>۱) م: «يقع».

<sup>(</sup>٢) تكملة يفتقر إليها الكلام .

<sup>(</sup>٣) في النسختين : «يسمى » .

<sup>(؛)</sup> الآية ٢٢ من سورة الفجر .

<sup>(</sup>ه) في النسختين: «قالوا فلا يجوز إلى مكان هو فيه »،والوجه ما أثبت . وانظر ما سيأتي .

<sup>(</sup>٦) ب : « جار يخرج منه » م : « جاز يخرج منه » ، صوابه ما أثبت .

<sup>(</sup>٧) فى النسختين : «وكان» ، و انواو مقحمة .

وقالوا: قد أُخبر الله أنَّه في السموات والأَرض ، والله لا يخاطب عبادَه إلاَّ بما يعقلون ، ولو خاطبهم بما لا يعقلون لكان قد كلَّفهم ما لا يطيقون ، ومَنْ خاطب مَن لا يَفِي بالفَهْم عنه فقد وضَع المخاطبة في غير موضعها . فهذا ماقال القوم .

ونحن نقول: إِنَّ الشيءَ قد يكون في الشيءِ على وجوه، وسنذكر لك الوجوه ، ونُلحق كلَّ واحدٍ منها بشكله (١) وبما يجوز فيه ، إِن شاءَ الله تعالى .

قلنا للقوم : أليس قد خاطب اللهُ الصَّمَّ البُكْمَ الذين لا يعقلون ، والذين خبَّر أَنَّهم لا يستطيعون سمعاً ؟

فإن قالوا: إنَّ العرب قد تسمِّى المتعلى أَعمَى ، والمتصامِمَ أَصمَّ ، ويقولون لمن عمِلَ عمَلَ من لا يعقل: لا يعقل (٢) ، وإنَّما الكلام محمولٌ على كلام . وذلك أَنَّ المتعلى إذا تعلى ، صار فى الجهل كالأَعمى ، فلمَّا أَشْبَهَهُ من وجهِ سُمِّى باسمه .

قلنا: قد صدقتُم؛ ولكن ليس الأصلَ. والمستعملُ في تسميتهم بالعمى إنَّما هو الذي لا ناظرَ له . فإذا قالوا ذلك، قلنا : فلم زعمتم أنَّ له ناظرًا، وأخذتم بالمجاز والتشبيه (٢٠) ، وتركتم الأصل الذي هذا الاسمُ محمولً عليه ؟

فإن قالوا: إنَّما قلنا من أَجل أَنَّ الأَول لايجوز على الله تعالى، والثناني جائِزٌ عليه ، والله لا يتكلم بكلام إلَّا ولذلك الكلام وجه إمَّا (٤)

<sup>(</sup>۱)  $\psi$  : « بكن و احد منه شكله » م : « بكن و احد منها بشكنه » ، و الوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>  $\dot{\gamma}$  )  $\dot{\gamma}$  :  $_{\rm w}$  و يقو لو ن لمن عمل عمل من لا يعقل . ، و تكملته من م .

<sup>(</sup>٣) ب: «والتشه» ، صوابه في م.

<sup>(</sup>٤) ب: رالا»، والوجه في م.

أَن يكون هو الأَصلَ والمحمولَ عليه ؛ وإِمَّا أَن يكون هو الْفَرْعَ والاشتقاقُّ الذي تسمِّيه العربُ مجازاً .

فإذا نَظُونا في كلام الله \_ وهو عندنا عادلٌ غير جائر (١) وهو جَلَّ جلالُه يقول: ﴿ صُمَّ بُكُمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ (٢) ﴾ علمنا أنَّهم لو كانوا منقوصين غير وافرين ، كانوا قد كُلُفوا ما لايُطيقون ، والمكلِّفُ لعبادِه ما لا يُطيقون جائرٌ ظالم . فإذا كان لا يليق ذلك به علمنا أنَّهم قد كانوا وافرين غَيْر عاجزين ولا منقوصين . وإذا كانوا كذلك، صار الواجبُ أن نَحكم (٢) بالفَرْع والمجاز ، ونَدَع الأصل والمحمول عليه (١) وقلنا : هم عُمْىٌ وصُمَّ ولا يعقلون (١) على أنَّهم تَعامَوًا وتصامُّوا وعملوا عمل من لا يعقل (١) .

فإذا قالوا ذلك قلنا لهم : فإنًا لم نَعْدُ هذا المذهبَ فى قوله : ﴿ نَاضِرَةً ﴾ ، ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَاللّٰهُ فِي السَّمُواتِ ﴿ وَهُوَ اللّٰهُ فِي السَّمُواتِ وَفِي الأَرْضِ (٨٠) .

وقد يقولون : جاءنا فلانٌ بنفسه ، ويقولون : جاءنا بولده ، وجاءنا بخير كثير . وذلك على مَعانِ مختلفة .

<sup>(</sup>١) م : «غير جائز » بالزاى ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٧١ من البقرة.

<sup>(</sup>٣) فى النسختين : « يحكم بالفرع و الحجاز و يدع الأصل » .

<sup>(</sup>٤) ب : « و المحمول على المحاز » ، صوابه في م .

 <sup>(</sup>ه) فى النسختين : «قلنا هو أعمى و أصم و لا يعقل » مع سقوط كلمة « يعقل » من ب .
 و أرى الوجه فيها أثبت .

 <sup>(</sup>٦) وعملوا ، ساقطة من ب .
 (٧) الآية ٢٢ من سورة الفجر .

 <sup>(</sup>٨) الآية ٣ من سورة الأنعام .

ويقولون : جاءتنا السَّماءُ بأَمرعظيم ، والسَّماءُ في مكانها .

وقد يقولون - أيضاً - : جاءتنا السَّماء ، وهم إِنَّما يريدون الغَيْمَ الذي يكون به المطر أمن شِقِّ السهاء وناحيتِها ووَجْهها .

<sup>(</sup>١) به ، ساقطة من ب.

۱۲ من کست به بی مقسالهٔ العثمانیت نم



#### ١ – فصـــل

### من صدر كتابه في مقالة العمانية (١)

زَعمت العُمَانيَّةُ أَنَّ أَفضلَ هذه الأُمَّةِ وأُولاها بالإمامة أبو بكر بنُ أبى قُحَافة . وكان أوَّل مادلَّهم عند أَنفسهم على فضيلته ، وخاصَّةِ منزلته ، وشدَّةِ استحقاقه \_ إسلامُه على الوجه الذي لم يُسلِم عليه أحدُّ من عالَمِهِ وفي عَصِره . وذلك أَنَّ الناس اختلفوا في أوَّل الناس إسلاماً : فقال قوم : أبو بكر بن أبي قُحافة . وقال آخرون : زيد بن حارثة . وقال نَفرُ : خَبَّابِ بن الأَرَتِّ .

على أنَّا إذا تفقّدنا أخبارَهم، وأحصينا أحاديثهم، وعَدَدنا رجالَهم، وصحّة أسانيدهم، كان الخبر في تقديم أبي بكر أعمّ ، ورجالُه أكثر، وإسنادُه أصحّ ؛ وهو بذلك أشهر ، واللَّفظ به أظهر . مع الأَشعار الصَّحيحة ، والأَمثالِ المستفيضة ، في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاتيه . وليس بين الأَشعار وبين الأَخبار فرقٌ إِذَا امتنعَ في مجيئها وأصلِ مخرَجِها التَّشاعُر ، والاتّفاق والتواطؤ (٢) .

ولكنَّا ندَعُ هذا المذهبَ جانباً ، ونَضرِب عنه صَفْحاً ، اقتداراً على الحجَّة ، وثقةً بالفَلْج والقُوَّة (٣٠)، ونقتصرُ على أدنَى منازل أبي بكرٍ،

<sup>(</sup>۱) نشر الكتاب كاملا بتحقيق في دار الكتاب العربي سنة ١٣٧٤. ونشر الأستاذ حسن السندوبي فصولا منه مقتبسة من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، وهي فصول يشيع فيها الاختصار والاخترال ، بلغ أن أو جزت صفحتان منها في نحو ثلاثة أسطر . انظر مقدمتي لكتاب العثمانية ولا سها ص١٤٠.

وقد سقطت هذه الفصول من مطبوعة هامش الكامل ، فاقتصر ت المقابلة هنا على نسختى ب ، م و نسختى من العثمانية التي رمزت لها هنا بالرمز (ع) .

<sup>(</sup>٢) انظر للتشاعر ما مضى في الرسائل ٣ : ٢٤٨ ، ٢٥١

<sup>(</sup>٣) الفلج ، بالفتح : الظفر والفوز .

ونَنْزِلُ على حَكم الخَصْم ، مع سَرَفه ومَيْطه ، فنقول (١) :

لَمَّا وجدنا مَن يزعم أَنَّ خبَّاباً وزيد أسلما قبلَه ، فأوسطُ الأمور (٢) وأعدلُها وأقربها من محبَّة الجمسِع ورضى المخالِف، أَن نَجْعَل (٣) إسلامَهم كان معاً؛ إذ ادَّعَوْا (٣) أَنَّ الأَخبارَ في ذلك متكافئة ، والآثار متدافِعة ؛ وليس في الأَشعار دَلالةً ، ولا في الأَمثال حُجَّة . ولم يجدوا إحدى القضيَّتين أولى في حُجَّة العَقْل من الأُخرى .

وقالوا: فإن قال لنا قائِلٌ: فما بالُكم لم تذكروا عليًّا في هذهِ الطَّبقة، وقد تعلمون كثرةَ مقدِّميه والرِّوايةِ فيه ؟

قلنا : لأنّا قد علْمنا بالوجه الصحيح ، والشهادة القائِمة أنّه أسلم وهو حَدَثُ غرير ، ولم نكلّب النّاقلين (٥) . ولم نستطع أن نَزْعُم أنّ إسلامه كان لاحِقاً (٦) بإسلام البالغين ؛ لأنّ المقلّل زعم أنّه أسلم وهو ابن خمس سنين ، والمكثّر زعم أنه أسلم وهو ابن تسع سنين ، والمكثّر زعم أنه أسلم وهو ابن تسع سنين ، والقياس يوجب أن يؤخذ بأوسط الرّوايتين ، وبالأمر بينَ الأمرين (٨) . وإنّما يعرف حقّ ذلك مِن باطله بأن تحصى سنيه (١) التي وَلِيَ فيها ، وسني عثمان ، وسنِي أبي بكر ، وسنِي الهجرةِ ومُقام النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ، وسنِي أبي بكر ، وسنِي الهجرةِ ومُقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكّة ، بعد أن دعا إلى الله وإلى رسالته ، وإلى أن هاجر إلى المدينة ، ثم

<sup>(</sup>١) الميط : الكذب ِ وفي النسختين : ﴿ فيقول ﴾ ، صوابه في ع .

<sup>(</sup>٣) فى النسختين : « وأوسط الأمور » ، والوجه من ع .

<sup>(</sup>٣) فى النسختين : «أن تجمل » ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) كلمة « إذ » ساقطة ، و إثباتها من ع .

<sup>(</sup>ه) في النسختين : « و لم يكذب الناقلين » صوابه في ع .

<sup>(</sup>٦) في النسختين: « ولم يستطع أن يزعم إن إسلامه كان لاحق » ، تحريف ما أثبت منع .

<sup>(</sup>٧) ب: « لأن المقلل زعم أنه أسلم وهو ابن تسع سنين » فقط . و إكاله من م و ع .

 <sup>(</sup>A) فى النسختين : « من الأمرين » ، صوابه في ع .

<sup>(</sup>٩) ب فقط : «سنته » تحريف .

تنظر فی أقاویل النَّاس فی عمره ، وفی قول المقلِّل والمكثِّر ، فنأخذ بأوسطها (۱) ، وهو أعدلُها ، وتطرح قول (۲) المقصِّر والغالی ، ثم تطرح ما حصل فی یدیك من أوسط (۳) مارُوی من عُمره وسِنِیه ، وسِنِی عَبَّان ، وسِنِی عمر ، وسِنِی أبی بكر ، والهجرةِ ، ومُقامِ النبی صلی الله علیه وسلِم بمكَّة ، إلی وقت إسلامه . فإذا فعلْتَ وجدت الأَمرَ علی ماقلُنا ، وكما فسرَّنا .

وهذه التأريخات والأعمار معروفة ، لا يستطيع أحد جهلها ، والخلاف عليها ؛ لأنَّ الذين نقلوا التاريخ لم يعتمدوا تفضيل بعض على بعض ، وليس يمكن ذلك ، مع عللهم وأسبابهم (٥٠ . فإذا ثبت عندك بالذى أوضحنا وشَرحْنا ، أنَّه كان ابنَ سبْع سنين ، أقلَّ بسنة وأكثر بسنة (١٠ علمت بذلك أنَّه لو كان ابنَ أكثر من ذلك بسنتين وثلاث وأربع ، لا يكون إسلامه إسلام المكلَّف (٧) العارف بفضيلة مادَخَل فيه ، ونقصان ماخرج منه .

والتأْويلُ المجمَعُ عليه أنَّ عليًّا قُتِلَ سنةَ أَربعين في رمضان .

وقالوا: وإن قالوا: فلعلَّه وهو ابنُ سبع سنينَ وثمانٍ ، فقد بلغَ من فطنته وذكائه ، وصِحَّةِ لُبِّه ، وصِدق حسِّه (٨) ، وانكشاف العواقب

<sup>(</sup>۱) ع: «أوسطها».

<sup>(</sup>٢) قول ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٣) فى النسختين : « ما أوسطها » ، صوابه فى ع .

<sup>(</sup>٤) م، ع: « لم يتعمدو ا » .

<sup>(</sup>ه)  $\psi$  : « وأسنائهم » م: «وأسنائهم » ، صوابه فی ع . و جعلها تیمور فی نسخته : « وأسنادهم » .

<sup>(</sup>٦) فى النسختين : « و أقل سنيه و أكثر سنيه » ، و الوجه ما أثبت من ع .

<sup>(</sup>٧) م : « ولا يكون » والواو مقحمة ، وكلمة « إسلام » ساقطة من النسختين ، وأثبتها تيمور في نسخته كما ق ع .

<sup>(</sup>A) في النسختين : « حسنه » ، صوابه في ع .

له ، وإن لم يكن جرَّب الأُمورَ ، ولا فاتَحَ الرجال ، ولا نازَعَ الخُصومَ. [ أَنْ (١) ] يعرف جميع (٢) مايُجب على البالغ معرفته والإِقرارُ به .

قلنا: إنّما نتكلّم (٣) على ظاهر الأحكام ، وما شاهدنا عليه طباع الأطفال ، فوجدنا حكم ابن سبع سنين وثمان سنين ، وتسع سنين ، حيث رأيناه وبلغنا خبرُه ... ما لم نعلم مُغيّب أمْرِه (٤) ، وخاصّة طباعه ... حكم الأطفال . وليس لنا أن نزيل ظاهر حكمه ، والذي نعرف من شكله بلعل وعسى ، لأنّا كنا لاندري (٥) ، لعلّه قد كان ذا فضيلة في الفطنة ، فلعلّه قد كان ذا فضيلة في الفطنة ، فلعلّه قد كان ذا نقص فيها . أجاب منهم بهذا الجواب من يجوّز أن يكون على في المغيّب (١) قد أسلم إسلام البالغ المختار . غير أنّ الحكم فيه عنده على مجرى أمثالِه وأشكاله ، الذين إذا اسلموا وهم في مثل سنّه ، كان إسلام عن تربية الحاضِن ، وتلقين القيّم . ورياضة السّائس .

فأمًّا علماءُ العثمانيَّة ومتكلِّموهم ، وأهل القَدَم والرِّياسة فيهم ، فإنَّهم قالوا : إِنَّ علياً لو مُكان ، وهو ابن ستِّ سنين، وثمانِ سنين، وتسع سنين ، يعرف فصل (٢) ما بين الأنبياء والكهنة ، وفَرْقَ مابين الرُّسل والسَّحرة ، وفَرْقَ ما بين المنجِّم والنبيِّ ، وحتَّى يعرف الحُجَّة من الحيلة ، وقَهْرَ الغلبة من قهر المعرفة ، ويعرف كَيْدَ الأَريبِ ، وبُعْدَ غَور المتنبِّى ،

<sup>(</sup>١) تكلة يفتقر إليها الكلام . وبدلها في ع : « ما يعرف » .

<sup>(</sup>٢) كلمة « جميع » ساقطة من ب . وفي م بعدها : « ما و جب »

<sup>(</sup>٣) ب : « إنما يتكلم به » م : « إنما يتكلم » ، وأثبت مافى ع .

<sup>(</sup>٤) فى النسختين : « ما نعلم مغيب أمره » ، و الوجه ما أثبت من ع .

<sup>(</sup>ه) م فقط: «كما لا ندرى».

<sup>(</sup>٦) ب: « على فعل المغيب » صوابه في م ، ع .

<sup>(</sup>٧) في النسختين ﴿ فَضَلَ ، بِالصَّادَ المُعْجَمَةَ ، وَالْأُوْمِقَ أَنْ تَكُونَ بِالْمُهُمَّةِ ، كَمَا في ع .

وكيف يَلْبِسُ على العقلاء () ويَستميل عُقول الدَّهماء ، ويعرف المكن (٢) في الطباع من الممتنع فيها ، وما قد يحدث بالاتفاق بما يحدث بالأسباب ، ويعرف أقدار القُوى في مبلغ الحيلة ومُنتَهى البطش وما لا يحتمل إحداثه إلَّا الخالق ، وما يجوز على الله ممَّا لا يجوز في توحيده وعدله ، وكيف التحقُظ من الهوى ، وكيف الاحتراسُ من تقدُّم الخادع في الحيلة - كان كونُه بهذه الحال وهذه الصفة (١) ، مع فرط الصبا والحداثة ، وقلَّة التَّجارِب والممارسة ، خروجاً من نُشو العادة (١) والمعروف مما عليه تركيث الأمَّة .

ولو كان على هذه الصِّفة ، ومع هذه الخاصَّة ، كان حجَّة على العامَّة وآيةً تدلُّ على المباينة (٢) . ولم يكن الله تعالى ليخصَّه بمثل هذه الآية ، وبمثل هذه الأعجوبة إلاَّ وهو يريد أَنْ يحتجَّ بها لهُ ، ويخبر بها عنه (٧) ، ويجعلَها (٨) قاطعة لعذر الشاهد، وحُجَّة الغائب، ولا يُضِيعَها هَدَراً ، ولا يكتمها باطلا (٩) .

ولو أَراد الاحتجاج له بها(١٠)شهر أمرَها(١١١) وكشف قِناعَها، وحَمَل

<sup>(</sup>١) يقال لبست الأمر على القوم ألبسه لبساً، إذا شبهته عليهم و جعلته مشكلا . و في الكتاب العزيز : « و للبسنا عليهم ما يلبسون » .

<sup>(</sup> ٢ ) في النسختين : « المتمكن » ، والوجه ما أثبت من ع .

<sup>(</sup>٣) كلمة « ما » ساقطة من النسختين ، ثابتة في ع .

<sup>(</sup>٤) ب فقط : « العفة » ، تحريف .

<sup>(</sup> ه ) ع : « نشوء العادة » .

<sup>(</sup>٦) في النسختين : «وأنه يدل على المباينة » ، صوابه في ع .

<sup>(</sup> ٧ ) ب: « أَنْ يَحْتَجَ لِهَا وَيُخْبَرُ لِمَا عَنْهُ » ، صُوابُهُ فِي م ، ع .

<sup>(</sup> ۸ ) ب : «ویجعله » ، تحریف .

<sup>(</sup> ٩ ) ب ، م : « و لا يكتبها باطلا » . و أثبت ما في ع .

<sup>(</sup>۱۰) ب: «له لها »، صوابه في م، ع.

<sup>(</sup>۱۱) في النسختين : «شهر بأمرها»، تحريف .

النفوسَ على معرفتها ، وسَخَّر الألسنة لنقلها . والأسماع لإدراكها ، لئلا يكون لَغْوًا ساقطاً ، ونِسياً منسيًّا ؛ لأَنَّ الله تعالى لا يبتدع أعجوبة ، ولا يخترع آية ، ولا ينقضُ العادة إلَّا للتعريف والإعذار ، والمصلحة والاستبصار . ولولا ذلك لم يكن لفعلها معنى ، ولا لرسالته حجَّة . والله تبارك اسمه ، تعالى (١) أن يترك الأمورَ سُدًى ، والتَّدبيرَ نَشراً .

وأَنتَم تزعمون أَنَّه لايصل أحدُّ إلى معرفة نبيٍّ. وكَذَب مُتَنَبِّيُّ ، حتى تجتمع له هذه المعارفُ التي ذكرنا ، والأَسبابُ التي فصَّلنا .

ولولا أنَّ الله تعالى أخبر عن يحيى بن زكريًا أنَّه آتاه الحُكْم صبيًا ، وأنَّه أنطق عيسى في المَهْد رضيعاً ، ما كانا في الحُكم إلَّا كسائر البشر البشر فإذْ لم ينطق لعلى [ بذلك (٢) ] ، ولا جاء الخبر به مجىء الحُجَّة القاطعة والشَّهادة الصَّادقة ، فالمعلوم عندنا في الحكم والمُغيَّب جميعاً أنَّ طباعه كطباع عَمَّيه العبّاس وحَمزة . وهما أمَسُ بمعدِن جميع الخير منه ، وكطباع أخويه جعفر وعقيل ، وكطباع أبويه ورجال عَصْره وسادة رهطه .

ولو أَنَّ إِنساناً ادَّعَى مثلَ ذلك لأَخيه جعفر ، أو لعمِّه حمزةَ أو العبَّاسِ \_ وهو حليمُ قريش \_ ماكان عندنا في أَمره إِلَّا مثلُ ماعندنا فيه.

ولو لم تعلم الرَّوافضُ ومنَ يذهب مذهبَها في هذا، باطلَ هذه الدَّعوى ، وفسادَ هذا المعنى ، إذا صَدَقَتْ نفسها ، ولم تقلَّدُ رجالَها ،

 <sup>(</sup>١) فى النسختين : «وتعالى » . والوجه حذف الواو كما سيأتى فى ص ٤٢ س ٤ .
 ع : « والله يتعالى » .

 <sup>(</sup>٢) ع: «ما كانا في الحكم و لا في المغيب إلا كسائر الرسل».

<sup>(</sup>٣) بذلك، تكلة من ع

<sup>(</sup>٤) في النسختين : « أمنين » ، صوابه من ع .

<sup>(</sup>ه) في النسختين : « تعمل » ، وجهه ما أثبت . وفي ع : « تعرف » .

وتَحفَّظت من الهوى وآثرت التَّقوى، إِلَّا بتركِ على - رضوان الله عليه - ذِكْرَ ذَلك لنفسه ، والاحتجاج على خصمه وأهل دهره ، مُذْ نازَعَ الرجال (١) ، وخاصَمَ الأَكفاء ، وجامَعَ أهلَ الشُّورى ، وَلَى وَوُلِي عليه ، والنَّاس [ بين (٢) ] معاند يحتاج إلى التَّقريع ، ومرتاد يحتاج إلى اللَّة (٣) ، وغُفْل يحتاج إلى أَن يُكثر له من الحجَّة ، ويُتابَع له من الأَمارات والدَّلالات ، مع حاجة القرن الثاني إلى معرفة الحق (٥) ومعدن الأَمر ؛ لأنَّ الحجَّة إذا لم تصحَّ لعلي في نفسِه ، ولم تقم على أهل دهره ، فهي (١) عن ولده أعجَز ، وعنهم أضعف .

ثم لم ينقلْ ناقلٌ واحدٌ أنَّ عليًّا احْتَجَّ بذلك في موقف ، ولا ذكره في مجلس ، ولا قام به خطيباً ، ولا أدلى به واثقاً ، ولا همس به إلى مُوافِق (٧) ، ولا احْتَجَّ به على مخالف ، فقد ذكر فضائلهُ وفَخَر بِقَرَابِيهِ وسابقته ، وكاثر بمحاسنِه (٨) ومواقِفه مُذْ جامَع الشُّوري وناضَلَهم ، إلى أن ابتُلِي بمساورة معاوية وطمعه فيه ، وجلوسِ أكثر أصحابِ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأهلِه عن عونه . والشدِّ على عَضُده ، كما قال عامرٌ الشَّعبي : لقد وقَعت الفِتنة ، وبالمدينة عشرون ألفاً من أصحاب رسول رسول الله ، ماخَفَّ فيها منهم عشرون . ومن زَعَم أنَّه شهِدَ الجمل ممَّن رسول الله ، ماخَفَّ فيها منهم عشرون . ومن زَعَم أنَّه شهِدَ الجمل ممَّن

<sup>(</sup>١) في النسختين : « بارع » ، صوابه في ع .

<sup>(</sup>٢) التكملة من ع .

<sup>(</sup>٣) ع : «ومرآد يحتاج إلى الإرشاد » .

<sup>(</sup>٤) الغفل ، بالضم : الذي لم يجرب الأمور » . وفي النسختين : « وعقل لا يحتاج » ، صوابه من ع .

<sup>(</sup>ه) ب: « لمعرفة الحق أو الحق » م: « لمعرفة الحق أو لمعرفة الحق » ، و هو تكر ار لا وجه له .

<sup>(</sup>٦) في النسختين : « فهو » ، والصواب من ع .

 <sup>(</sup>٧) هذا الصواب في ع ، وهو الذي يلائم « مخالف » ، وفي النسختين : « مرافق » بالراء.

<sup>(</sup>A) في النسختين : « محاسنه » و الوجه في ع .

شهد بدراً أكثرُ من أربعة فقد كذب، كان على وعمَّارٌ في شِقّ، وطلحة والزُّبير في شِقّ.

وكيف يجوز عليه ترك الاحتجاج ، وتشجيع الموافق وقد نصب نفسه للخاصة والعامَّة وللمَولَى والمُعاْدى (١) ومَن لا يحلُّ له فى دينه ترك (١) الإعذار إليهم، إذ كان يرى أنَّ قتالَهم كان واجباً ، وقد نصبَه الرَّسُول مَفْزَعا (٣) ومَعْلَما ، ونصَّ عليه قائماً ، وجعله للنَّاسِ إماماً ، وأوجب طاعته ، وجعله حُجَّةً فى الناس ، يقوم مَقامه .

وأعجبُ من ذلك أنَّه لم يَدَّع ِ هذا له أَحدُ في دهره كما لم يدَّعهِ لِنفسه (3) ، مع عظيم ِ ماقالوا فيه في عسكره ، وبعد وفاته ، حتَّى يقولَ إنسانٌ واحدٌ : إنَّ الدليل على إقامته (٢) أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – دعاهُ إلى الإسلام ، فكُلِّفَ التَّصْديقُ (٢) قبل بلوغه وإدراكه ، ليكون ذلك آيةٌ له في عصْره ، وحُجّةً له ولولده على مَنْ بعده .

وقد كان على أعلم بالأمور من أن يدع ذكر أكثر حُججه والذى بان بهِ من شكله ، ويذكر أصغر حُججه ، والذى يشاكله فيه غيره (٧).

وقد كان في عسكره من لا يتألو (٨) في الإفراط ، زيادةً في القدر (٩).

<sup>(</sup>۱) ع : « و للحاذل و العادى <sub>» .</sub>

<sup>(</sup>۲) ب فقط: «و ترك»، والواو مقحمة:

 <sup>(</sup>٣) مفزعاً : يفزع إليه عند الحاجة إذا دهم الأمر . وفي النسختين : « مفرعاً »، صوابه في ع .

<sup>(</sup>٤) هذا مافي ع . و في النسختين : « بنفسه » .

<sup>(</sup>ه) أي إقامته إماماً . و الذي في ع : « إمامته » .

 <sup>(</sup>٦) ب فقط: « فكلفه التصديق » .

<sup>(</sup>٧) ع : « و الذي يشاركه فيه غير ه » .

<sup>(</sup>۸) ب : « يلوا » ، صوابه في م ، ع .

<sup>(</sup>٩) ع: "من لا يألو في الإفراط، ومن يحسب أن الإفراط زيادة في القدر » .

والعجب له \_ إن كان الأمر على ماذكرتم \_ كيف لم يقف يوم البحمل . أو يوم صِفّين ، أو يوم النهر (۱) ، في موقف يكون فيه من عدوّه بمرأى ومسمع فيقول : « تبًا لكم وتعسًا ! كيف تقاتلوني (۲) ، وتجحدون فضيلتي ، وقد خُصِصْتُ بآية ، حتّى كنت كيحيي بن زكريّا ، وعيسي بن مريم » فلا يمتنع النّاس من أن يَمُوجوا ، فإذا ماجُوا تكلّموا على أقدار عللهم (۳) ، وعِلَلُهُم مختلفة ، فلا يثبت أمرهم (۱) أن يعود إلى فُرقة ، فمِنْ ذاكر (۹) قد كان ناسياً ، ومن نازع قد كان مُصِرًّا (۲) ، ومن مترنّع قد كان غالطاً ، مسع ما كان يشيع من الحُجّة في الآفاق ، ويَستفيض في الأطواف ، وتَحمِلُه الرُّكبان ، ويُتهَادى في المجالس (۲) . فهذا كان أشدًّ على طلحة والزّبير وعائِشة ، ومعاوية ، المجالس (۲) . فهذا كان أشدًّ على طلحة والزّبير وعائِشة ، ومعاوية ، وعبد الله بن وهب ، من مائة ألفِ سنان طرير وسيف شهير (۸) .

ومعلومٌ عند ذَوِى التَّجربةِ والعارفين بطبائِع الأَّتباعِ وعلل الأَجناد (٩٠) أَنَّ العساكر تنتقضُ مرائرها،وينتشر أَمرها،وتنقلب على قائدها (١٠٠) بأيسرَ من هذه الحجة وأَخْفَى من هذه الشَّهادة .

<sup>(</sup>۱) يوم النهر أو النهروان : وقعة مشهورة لأمير المؤمنين على بن أبي طالب مع الحوارج في سنة ٣٧ . انظر خبرها في الطبري ه : ٧٧ – ٩٢ والعقد ٤ : ٣٥١ .

<sup>(</sup> ٢ ) بحذف إحدى النونين : نون الرفع أو نون الوقاية ، وهو مبحث نحوى .

<sup>(</sup> ٣ ) ب فقط : «قدر عالهم » .

<sup>(</sup> ٤ ) ع : «ولا ينشب أمرهم » .

<sup>(</sup>ه) ب فقط: «فن ذكر»، تحريف.

<sup>(</sup>٦) ب فقط : «مضراً » ، تحريف . ونزع عن الأمر : كف ورجع .

<sup>(</sup> ٧ ) فى النسختين : «وتتهادى فى المجالس » ، تحريف .

<sup>(</sup> ٨ ) ع : «مشهور » . شهر السيف : سله من غمده .

<sup>(</sup> ٩ ) فى النسختين : « الأحاد » ، صوابه في ع .

<sup>(</sup>۱۰) فى النسختين : « ويتقلب »، صوابه فى ع. وفى ب: ، على تايدها »، صوابه فى م . وفى ع : « قادتها » .

وقد علمتم ماصنَعت المصاحفُ في طبائِع أصحاب على رضوان الله عليه ، حين رفعها عَمرٌو أشدٌ ماكان أصحابُ على استبصاراً في قتالهم ، ثم لم ينتقض على على من أصحابه إلّا أهل الجِدِّ والنَّجدة ، وأصحابُ البرانس والبصيرة (١) .

وكما علمت (٢) من تحوَّل شَطْرِ عسكرِ عبد الله بن وهب حين اعتزلوا مع فَرْوةَ بن نَوفل (٢) لكلمة سمعوها من عبد الله بن وهب كانت تدلُّ عِندهم على ضَعف الاستبصار ، والوَهَن في اليقين .

وهذا البابُ أَكثَرُ من أَن يَحتاج ــ مع ظهورِه ، ومعرفةِ الناس له ــ إلى أَن نحشُوَ به كتابنا<sup>(٤)</sup> .

فأمًّا إسلامُه وهو حدَثُ غَرير ، وصبى صغير ، فهذا ما ندفعه ؛ غير أنَّه إسلامُ تأْديبِ وتلقين وتربية . وبين إسلام التكليف والامتحان (٥) ، وبين التلقين والتربية ، فرق عظيم ، ومَحجَّة واضحة .

وقالت العثمانية: إِنْ قالت الشِّيعُ: إِنَّ الأَمْرِ لِيس كما حكيتم ولا كما هَيَّأَتموه لأَنفسكم، بل نزعُم أَنَّه قد كانت هنالك في أَيَّام حداثته وصِباه فضيلة ومزيد ذكاء (٢)، ولم يَبلغ الأَمر (٧) حدَّ الأُعجوبة والآية، قلنا: إِنَّ

<sup>(</sup>۱) هذا مانى ع . وفى النسختين : « أصحاب المراس » . وانظر العقد ٤: ٣٥١ ففيه : « إن علياً لما اختلف عليه أهل النهروان والقرى وأصحاب البرانس » .الجوهرى : البرنس : قلنسوة طويلة ،وكان النساك يلبسونها فى صدر الإسلام . وانظر لسان العرب (برنس) .

<sup>(</sup>٢) ع: « وكما علمتم ».

 <sup>(</sup>٣) فروة بن نوفل الأشجعى ، ذكره ابن حبان فى الصحابة ثم توقف فيه . وقال ابن شاهين : لاتصح له صحبه . وقال أبوحاتم : إنما الصحبة لأبيه . قال المرزبانى : كان رئيس الثير أة . الاصابة ٧٠٣٣ .

<sup>(</sup>٤) هذا مانى ع . و فى النسختين : « نحشو كتابنا » .

<sup>(</sup>ه) ب فقط : « وبين إسلام التكليف وبين الامتحان » .

<sup>(</sup>٦) ع : «ومزية ذكاء».

<sup>(</sup>٧) فى النسختين : ولم يبلغ إلا من » ، وهو تحريف واضح ، صوابه فى ع .

الذى ذهبتم إليه - أيضاً - لابد فيه من أحد وجهين : إمّا أن يكون قد كان لا يزال يُوجَد في الصّبيانِ مثلُه في الفطنةِ والذّكاء ، وإن كان ذلك عزيزاً قليلا ، وكان وجود ذلك ممتنعاً ، ومن العادة خارجاً . فإذا كان قد يوجَد مثله - على عزّته وقلّته - فما كان إلا كبعض مَن نَرى اليومَ ممّن يُتعجّب من كيسه وفطنته (۱) ، وحفظه وحكايته ، وسُرعةِ قبوله ، على صغر سنّه ، وقلّة تجربته . فإن كانت حاله هذه الحال، وطبقتُه على هذا المثال ، فإنّا لم نجد صبيًا قطّ وإن أفرط كيسه ، وحسنت فطنته ، وأعجب به أهله يحتمل ولاية الله وعداوته ، والتمييز بين فطنته ، وأعجب به أهله يحتمل ولاية الله وعداوته ، والتمييز بين ولا كتاب ناطق ، أنّه ما جاءنا ولا جاء عند أحد منًا بخبر صادق ، ولا كتاب ناطق ، أنّه قد كان لعلى خاصّة ، دون قريش عامّة ، في صباه ، من إخوته ، وعُمومته و آبائه .

وإن كان القدرُ الذي كان عليه على من المعرفة والذكاءِ القدرَ الذي لا نَجِد له فيه مثلاً (٢) ، ولا رأينا له شكلاً (٢) ، فهذا هو البديع الذي يحتج به على المنكرين (١) ، ويُفلَج على المعارضين (٥) ، ويُبيّن (١) للمسترشدين . وهذا بابٌ قد فرغنا منه مرّة .

<sup>(</sup>۱) فى النسختين : « من كسبه وفطنته » ، والصواب ما أثبت . وفى ع : « من حسه وفطنته » .

<sup>(</sup>٢) ب : « و الذكاء الذي لا يجد له فيه مثيلا » ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) في النسختين : «ولان أماله لشكلا» ، صوابه في ع .

<sup>(</sup>٤) هذا ما في ع , و في النسختين : « المنكر » .

<sup>(</sup>٥) ِالفلج : الفوز والظفر . وفي النسختين : « يفلح » با له المهملة ، صوابه في ع .

<sup>(</sup>٦) ب: «وتبين» م: «ونبين» ، صوابهما نی ع.

ولو كان الأَمر في على كما يقولون لكان ذلك حجّة للرَّسول في رسالته (۱) ولعلى في إمامته (۲) .

والآيةُ إذا كانت للرسولِ وخليفةِ الرسول كان أشهرَ لها ؛ لأَنَّ وضوح أمر الرَّسول يزيد (٣) على ما للإِمام ، ويزيده إشراقاً واستنارةً وبياناً .

ولا يجوز أن يكون الله تعالى قدعرَّف أهلَ عصرهما ذلك، وهم الشهداء على من بعدهم من القرون ، ثم أسقط حجَّنه (٤) . فلا تخلو تلك الحجّة ، وتلك الشهادة من ضربين : إما أن تكون (٥) ضاعت وضلَّت ، وإما أن تكون (١) قد قامت وظهرت . فإن كانت قد ضاعت فلعلَّ كثيراً من حُجج الرسول قد ضاع . وما جَعَل الباقى أولى بالتَّمام من السَّاقط ، والسَّاقط من شكل الثَّابت ، لأَنَّه حُجَّة على شيئين ، والثابت حُجَّة على شيء . ولا يخلو أمر السَّاقط من ضربين : إمَّا أن يكون الله – تبارك وتعالى – لم يُرِدْ تَمامَهُ ، أو يكون (٧) قد أراده . وأَى هذين كان ، ففساده واضح (٨) عند قارئ الكتاب ، وإن كانت الآية فيه قد تمَّت ؛ إذ كانت الشهادة قد قامت علينا بها ، كما كانت شهادة العيان قائمةً عليهم فيها (١) فليس في الأَرض عَمَّانيُّ إِلَّا وهو يُكابر عقله ، ويجحد علمه .

<sup>(</sup>١) في رسالته ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup>۲) هذا ما في ع . و في النسختين : « في إقامته » .

<sup>(</sup>٣) هذا ماق ع , و في النسختين : « يرى » ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) ع: «ثم يسقط حجته».

<sup>(</sup>ه) في النسختين : «يكون» ، صوابه في ع .

<sup>(</sup>٦) م فقط : « يكون » .

<sup>(</sup>٧) فى النسختين : «ويكون» ، صوابه فى ع .

<sup>(</sup>A) ب فقط: « فساده و اضح » ، تحریف .

<sup>(</sup>٩) هذا الصواب من م ، ع . و في ب : « إذا كانت شهادة العيان قائمة عليهم فيها »، و هو نقص و تحريف .

ولعمرى ، إنّا لنجد (١) في الصّبيان من لَو لقّنته (٢) ، أو كتبت له أغمض المعانى واألطفها ، وأغمض الحُجج وأبعدها ، وأكثرها لفظاً وأطولها ، وأخذته بدر شه وحفظه لحفظه حفظاً عجيباً ، ولهذه هذا ذليقا (٣) . فأمّا معرفة صحيحه من سقيمه ، وحقّه من باطله ، وفَصْلُ ما بين المُقَرِّ بهِ والدَّليل ، والاحتراسُ من حَيْثُ يؤتى المخلوعون ، والتحفيظ من مكر الخادعين ، وتأتّى المجرِّب (٥) ، ورفق السّاحر (١) ، وخلابة المتنبّى (١) ، وزَجْرِ الكهان ، وأخبار المنجمين . وفَرْقِ مابين نَظْم القرآن وتأليفه ، فلبس يعرف فروق النّظم ، واختلاف البحث والنّش (٨) إلّا من عرف القصيد من الرّجز ، والمخمس من الأسجاع ، والمزدوج (١) من عرف المنجز ، والخطب من الرّسائيل ، وحتّى يعرف العَجْز العارض الذي يجوز الرتفاعة ، مِن العجز الذي هو صفة في الذّات .

فإذا عَرف صُنوفَ التأليف عَرَفَ مباينةَ نظْمِ القرآنِ لسائرِ الكلام ثم لا يكتنى بذلك حتَّى يعرف عجزَه وعجْزَ أَمثالِه عن مثله ، وأنَّ حُكْم البشرِ حكمٌ واحد فى العجز الطبيعيّ ، وإن تفاوَتُوا فى العجز العارض .

<sup>(</sup>١) ب فقط : « لا نجد » ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) ع: «من لو لقنته و سددته ».

 <sup>(</sup>٣) يقال هذ القرآن والحديث هذا : سرده . والذليق : الفصيح . وفي ب : « لهذه
 هدا ذليقاً » ، صوابه في م ، ع .

<sup>(</sup>٤) فى التسخين : « من خبث يؤتى المخلوعين » ، صوابه فى ع .

<sup>(</sup>ه) الأصمعى : تأتى فلان لحاجته ، إذا ترفق لها وأتاها مز وجهها . وفى النسختين : « ويأتى المجرب » . وفى أصل ع : « ومانى المحرب » بإهمال الناء من النقط . صوابه ما أثبت .

<sup>(</sup>٦) في النسختين : « «وسحر رفق الساحر » ، صوابه في ع .

<sup>(</sup>٧) هذا الصواب في ع . و في النسختين : « المشي » ، تحريف .

<sup>(</sup>A) ع: « فروق النظر و اختلاف في البحث » .

<sup>(</sup>٩) ب فقط : « بالذات » .

وهذا مالا يُوجَد عند صبى إبنِ تسع سنين ، أو ثمان سنين ، أوسبع سنينَ أبدأ ، عَرَفَ ذلك عارفٌ أو جَهِله جاهل .

ولا يجوز أن يعرف عارفٌ معنى الرسالة إِلَّا بعد الفراغ من هذه الوجوه ، إِلَّا أَن يَجْعَلَ جاعلُ التقليدَ والنشوَّ () والإِلفَ لما عليه الآباء ، وتعظمَ الكبراء معرفةً وبقيناً .

وليس بيقينٍ ما اضطربَ ، ودَخَله الخلاجُ [ عند<sup>(۲)</sup> ] ورودِ معانى لعلَّ وعسى ، ممَّا لا يمكن في المعقول (<sup>۳)</sup> إلاَّ بحجَّةٍ تُخْرِج (<sup>(1)</sup> القلبَ إلى اليقين عن التجويز .

ولقد أعيانا أنْ نجد هذه المعرفة إلا في الخاص من الرّجال وأهل الكمال في الأدب ؛ فكيف بالطّفل الصّغير ، والحدَث الغرير ! مع أنّك لو أَدَرْت (٥) معانى بعض ما وُصِف لك (٢) على أذكى صبى في الأرض ، وأسَرعِهِ قَبولًا وأحسنه حكاية وبياناً ، وقد سوّيته له ودللته (٧) ، وقرّبته منه ، وكفيته مؤونة الرَّويَّة ، ووَحْشة الفِكرة ، لم يعرف قدره ، ولا فصك (٨) حقّه من باطِله ، ولا فرق بين الدَّلالة وشبيهِ الدَّلالة . فكيف له بأن يكون (١) هو المتولِّى لتجربته وحلِّ عَقْده وتخليص متشابِهِه (١٠) واستثارته من معدنه ؟

<sup>(</sup>١) النشو،أي النشوء، يعني به أثر المنشأ . وفي النسختين: « البشر » ، صوابه في ع .

<sup>(</sup>٢) التكلة من ع .

<sup>(</sup>٣) ع : « في العقول » .

<sup>(</sup> ٤ ) هذا ما في ع . و في النسختين : « لحجة تحوج » ، تحريف .

<sup>(</sup> ه ) في النسختين : « أردت » ، صوابه في ع .

<sup>(</sup>٦) ع: « ماو صفت اك » .

<sup>(</sup> v ) وكذا في ع . ولعلها : « ذللته » ، أي يسرته له تيسير ا .

<sup>(</sup> A ) في النسختين : « فضل » بالضاد المعجمة ، تحريف .

<sup>(</sup> ٩ ) ب فقط : «أن يكون » .

<sup>(</sup>١٠) في النسختين : « وتلخيص مشابهه » ، صوابه في ع .

وكُلُّ كلام خرج من التَّعارُف فهو رجيعٌ بَهرجٌ ، ولغوُّ ساقط .

وقد نجد الصبى الذكى يعرف من العَرُوض وجها ، ومن النَّعُو صدرًا ، ومن الفرائِض أَبواباً ، ومن الغناء أصواتاً . فأمَّا العلمُ بأُصول الأَديانِ ، ومَخارج الملل (١) وتأويلِ الدِّين ، والتحفُّظ من البِدَع ، وقَبْلَ ذلك الكلامُ في حُجج العقول ، والتعديل والتجوير (٢) ، والعلمُ بالأُخبار وتقدير الأَشكال ، فليس هذا موجودًا إلَّا عند العلماء . فأمَّا الحَشُو والطَّعَامُ (٢) ، فإنَّما هم أَداةُ للقادة ، وجَوارحُ للسَّادة (١) ؛

وإِنَّما يعرف شدَّة الكلام في أُصول الأَديان مَنْ قد صَلِيَ به، وسال في مضايِقِه (٥٠) ، وجاثي الأَضداد (٦) ونازَع الأَكْفاء .

### ۲ \_ فصـل منه(۷)

وقد علمتم ماصنع أبو بكر فى مالِه ، وكان المالُ أربعين ألفاً ، فأنفقه على نوائب الإسلام وحُقوقه، ولم يكن مالُه ميراثاً لم يكدَّ فيه ، فهو غَزيرُ (٨) لا يشعر بعُسْر اجتماعه ، وامتناع رُجوعه ، ولا كان هبةَ

<sup>(</sup>١) في النسختين : « الملك » ، صوابه في ع .

<sup>(</sup>٢) في النسختين : « التجويد » ، صوابه في ع .

<sup>(</sup>٣) الحشو من الناس ، بفتح الحاء ، والحشوة بضمها : الرذال منهم و من لا يعتمد عليه . ومثله الطغام ، بالفتح .

<sup>(</sup>٤) أى بمنزلة الجوارح من البدن . وجوارح الإنسان : أعضاؤه وعوامل جسده ، كيديه ورجليه، لأنهن يجرحن الحير والشر ، أى يكسينه . وفى النسختين : «خوارج » ، صوابه في ع . وسيأتى فى أوائل الفصل الرابع : « ومقام العامة من الحاصة مقام جوارح الإنسان من من الإنسان » .

<sup>(</sup>o) ع : « و سلك في مضايقه » .

<sup>(</sup>٦) جاثاء : جلس معه على ركبتيه الخصومة . وفى النسختين : « وحاثى » ، صوابها يالجيم كما في ع .

<sup>(</sup>٧) انظر العثمانية ٣٠.

 <sup>(</sup>۸) فى النسختين : «غرير » برامين ، صوابه فى ع .

<sup>(</sup>٣ – رسائل الجاحظ – ج ٤)

ملك (١) فيكون أسمح لطبيعته ، وأخرقَ في إنفاقه (٢) ، بل كان ثمرةَ كَدُّهُ وكَسْبَ جَوَلانه وتعرُّضِه .

ثم (٣) لم يكن خفيفَ الظَّهر، قليلَ النَّسل، قليلَ العِيال، فيكونَ قد جمع اليَسارَيْن ؛ لأَنَّ المثلَ الصحيح السَّائِرَ المَعْنَى : « قِلَّةُ العيالِ أَحَدُ اليَسارَيْن » ، بل كان ذا بنينَ وبنات وزوجة ، وخَدَم وحَشَم ، يَعُولُ (١) مع ذلك أبويه وما ولداً . ولم يكن فتى حدَّنًا فتهزَّه أربحيَّة الشباب ، وغَرارة الحداثة . ولم يكن بحذاء إنفاقه طمعٌ يَدعُوه، ولا رغبةٌ تَحْدوه .

ولم يكن للنبيِّ صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يدُّ مشهورة فيخافَ العارَ في ترك مواساته ، وإنفاقِه عليه ، ولا كان من رهطه دُنْيا (٥) فيسبّ بترك مكانفته (٢) ومعاونته وإرفاقه . فكان إنفاقُه على الوجه الذي لايجد أبلغ في غاية الفضل منه ، ولا أدل على غاية البصيرة منه (٧) .

وقد تعلمون ما كان يلقى أصحابُ النبى صلى الله عليه وسلم ببطن مكَّة من المشركين ، وقد تعلمون حُسْنَ صنيع كثيرٍ منهم، كصنيع حمزة حين ضَرب أبا جهلٍ بقَوسه ، فبلغ فى هامته ، فى نصرة النبيّ صلى الله عليه وسلم ، وأبو جهل يومئذٍ أمنع أهل البطحاء (٨)، وهو رأسُ الكفر .

<sup>(</sup>١) فى النسختين : « هيئة ملك » ، وصحته فى ع .

 <sup>(</sup>۲) أخرق، من الحرق ، بالضم وبالتحريك ، وهو ضد الرفق . والمخراق : الكريم السخى ، كالحرق بالكسر . ب : « وأحذق » ، صوابه في م ، ع .

<sup>(</sup>٣) في النسختين : « من » ، صوابه في ع .

<sup>(£)</sup> هذا الصواب من ع . و في النسختين : « يقول » .

<sup>(</sup>ه) هو من قولهم : هو ابن عمه دنيا ، بكسر الدال مع التنوين وعدمه ، وبضمها مع ترك الصرف ، إذا كان ابن عمه لحا لاصق النسب . وفي النسختين : « دينا » ، صوابه في ع

<sup>(</sup>٦) المكانفة : المعاونة . وفي النسختين : «مكاتبته» ، تحريف ما في ع .

 <sup>(</sup>٧) ب، م: «ولا أدل عليه»، صوابه في ع. وفي ب: « الصبرة منه»، صوابه في م، ع. لكن في ع · «غاية الصدق و البصيرة منه».

 <sup>(</sup>٨) ب ، ع « أمنع البطحاء » ، و أثبت مانى م . و بطحاء مكة و أبطحها : مسيل و اديها .
 وقريش البطاح : الذين ينز لون البطحاء . وقريش الظواهر : الذين ينز لون ماحول مكة .

ثمَّ صَنيعَ عُمَر حيث يقولُ يوم أسلم : « والله لا نَعبدُ الله سرًّا بعد هذا اليوم » ، حتَّى قال بعد موته عبدُ الله بن مسعود : « وما صلَّينا ظَاهِرِينَ حتَّى أَسلم عمر » .

### ۳ \_ فصسل منه<sup>(۱)</sup>

ولو كان فى ذلك الزَّمانِ القتالُ ممكناً ، والوُثوبُ مُطعِعاً ، لقاتل أبوبكرِ ونهض كما نهض فى الرِّدَّة (٢) ، وإنَّما قاتل على فى الزَّمان الذى قد أَقْرَنَ فيه أهل الإسلام لأهل الشرك (٣) ، وطمغوا أن تكون الحربُ سبجالًا ، وقد أعلمهم الله أنَّ العاقبة للمتقين ، وأبو بكر مفتون مفرد (٤) ومطرودُ مُشرَّد (٥) ومضروب مُعَذَّب (١) ، فى الزَّمان الذى ليس بالإسلام (٧) وأهلِه نهوضٌ ولا حركة ، ولذلك قال أبو بكر رضى الله عنه : « طُوبى لن مَاتَ فى نأْناة الإسلام »، يقول : فى أيام ضَعْفه وقِلَته ، بحيثُ كانت الطَّاعةُ أعظمَ لفرة الجهد ، لأَن الاحمال كلَّما كان أَشدٌ وأَدْوَمَ ، كانت الطَّاعةُ أفضل ، والعَزْم فيه أقوى .

ولا سواءً مفتونٌ مشرَّد لا حيلة عنده ، ومضروب معذَّب لاانتصار به ، ولا دَفْعَ عنده ، ومُباطِشٌ مُقْرن (٨) يَشفِى غَيْظُه ، ويَروِى غليلَه ، وله مُقْدِم يكنُفه ويشجِّعه .

<sup>(</sup>١) انظر العُمَّانية ص ٣٩.

 <sup>(</sup>۲) في النسختين : «كما نقض في الردة »، صوابه في ع .

<sup>(</sup>٣) يقال أقرن له ، أي أطاقه وقدر عليه ، كما يقال أقرنت فلاناً ؛ صرت له قرناً »

<sup>(؛)</sup> في النسختين : « مفتون معذب » .

<sup>(</sup>ه) ب: «مشروب» وفي م: «مشرود» ، صوابهما في ع.

 <sup>(</sup>٦) في النسختين : «مغرب» ، صوابه في ع . و انظر ما سيأتى في السطر ١١٤.

 <sup>(</sup>٧) م فقط: « في الإسلام » .

 <sup>(</sup>٨) المباطشة مفاعلة من البطش ، وهو السطوة والأخذ بالعنف . والمقرن : المطيق
 القادر . و ق النسختين : «مفرق » ، صوابه ق ع .

ولا سواءً مقهورٌ لا يُغات ، ولم يَنزِل القرآنُ بعد بظَفرِه . وقد هَتَك اليأسُ (١) لما أَلفَى حجابَ قَلبه (٢) ونَقَضَ (٣) قوى طمعه حتَّى بَقَى وليس معه إلَّا احتسابُه ؛ ومقاتلٌ في عسكره معه عِزُّ الرجال ، وقُوَّة الطَّمع ، وطيب نفس الآمل .

## 2 - فصسل مند(٤)

ُ وإِنْ سَأَلَ سَائِلَ فَقَالَ : هَلَ عَلَى النَّاسَ أَن يَتَّخَذُوا إِمَاماً ، وأَن يُقيموا خليفة ؟

قيل لهم: إِنَّ قولكم «النَّاس» يحتمل الخاصَّة والعامَّة . فإِنَ كَبْتُم قصدتم إليهما ، ولَم تَفْصِلُوا بين حالَيهما ، فإِنَّا نزعُم أَنَّ العَامَّة لا تعرِف معنى الإمامة ، وتأويل الخلافة ، ولا تفصل بين (٥) فضل وجودها ونقْص عدمها ، ولأَيِّ شيء ارتدَّت (٢) ، ولأَيِّ أَمر أَمْلَت ، وكيف مأْتاها والسبيلُ إليها ، بل هي مع كلِّ ديح تهبُّ ، وناشئة تنجُم . ولعلَّها بالمُبْطلين أَقرُّ عيناً منها بالمحقِّين ، وإنَّما العامَّة أَداةً للخاصَّة تبتذلها للمِهَن ، وتُرجِّي لها الأُمور (٧) ، وتَصُول بها على العدو ، وتسدُّ بها الثغور .

ومَقَام العامَّةُ من الخاصَّة مَقام جَوارح الإِنسانِ من الإِنسان ، فإنَّ الإِنسان ، فإنَّ الإِنسانَ إِذا فكَّر أَبصَرَ ، وإِذا أَبصَرَ عزَم ، وإِذا عزَم تحرَّك أَو سكن . وهما بالجوارح دونَ القَلْب .

<sup>(</sup>١) في النسختين : « الناس » ، صنو ابه في ع .

<sup>(</sup>٢) أَنْن : وجد . وقع : « لطول ما لق حجاب قلبه » .

<sup>(</sup>٣) فى النسختين : « و بعض » صوابه فى ع .

<sup>(</sup>٤) كتاب العثمانية ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>o) فى النسختين : « من » ، صوابه فى ع .

<sup>(</sup>٦) في النسختين : «أردت»، صوابه في ع .

<sup>(</sup>٧) ع : « بها الأمور » .

وكما أنَّ الجوارحَ لاتعرفَ قَصْدَ النفس ، ولا تروَّى فى الأُمور ، ولم يخرجُها ذلك من الطَّاعة للعزم ، فكذلك العامَّة ، لا تعرف قصد القادة (۱) ولا تدبير الخاصَّة ، ولا تَروَّى معها (۲) ، وليس يخرجها ذلك من عَزْمها ، وما أبرمَت من تدبيرها .

والجوارحُ والعوامُّ ، وإن كانتْ مسخرَّةً ومدبَّرة ـ فقد تمتنع لعللِ تَدخُلها ، وأمور تصرفها ، وأسباب تَنْقُضها (٢) ، كاليد يعرِض لها الفاليجُ واللِّسان يعتريه الخَرَس ، فلا تقدر (ألنفس على تسديدهما وتقويتهما، ولو اشتدَّ عزمها ، وحَسُنَ تأتِّيها (أورفقُها . وكذلك العامَّةُ عند نفورها وتهيَّجها (أأ) ، وغلبة الهوى والسُّخْف عليها ، وإنْ حَسُنَ تدبير الخاصَّة ، وتعيَّد السَّاسة (١) . غير أنَّ معصيةَ الجارحة أيسرُ ضررًا (١) ، وأهونُ أمرًا ، لأَنَّ العامة إذا انتكثت للخاصَّة (١) ، وتنكَّرت للقادة ، وتشزَّنت على الرَّاضة (١) ، كان البَوارُ الذي لا حيلة له ، والفناءُ الذي لا بَقاءً معه.

وصلاحُ الدُّنيا ، وتمام النِّعمة في تدبير الخاصَّة وطاعةِ العامَّة ، كما أَنَّ كمال المنفعة وتمامَ دَرَكِ الحاجة بِصواب قَصدِ النَّفْسِ (١١) ؛ [ لأَنَّ

<sup>(</sup>١) فى النسختين : « ولا تعرف قصد العامة » تحريف ، والواو فيه مقحمة ، والصواب في ع .

<sup>(</sup>۲) فى النسختين : «ولا يروى معها » ، ووجهه من ع .

 <sup>(</sup>٣) فى النسختين : « لعلل يدخلها و أموريصر فها و أسباب ينقصها » ، صوابها في ع .

<sup>(</sup>٤) ب فقط: «يقدر » ، تحريف .

<sup>(</sup>ه) ب فقط: «تأنيها»، محرف.

<sup>(</sup>٦) في النسختين : «عند ثبورها » ، صوابه في ع . وفي ع : «وتهييجها » .

<sup>(</sup>٧) في النسختين : « السياسة » ، والصواب في ع .

<sup>(</sup>٨) فى النسختين : «طوراً » صوابه فى ع .

 <sup>(</sup>٩) في النسختين و ع : « انكفت بالحاصة » ، و لعل وجهه ما أثبت .

<sup>(</sup>١٠) التشزن : التصعب وعدم الانقياد . والراضة : جمع رائض، وهو السائس . وفي النسختين : « تشربت »

<sup>(</sup>١١) ب فقط: « تصواب قصد النفس »

النَّفسَ ] (١) لو أَدركت كلَّ بُغْية ، وأوفت على كلِّ غاية ، وفتحَتْ كلِّ مُستغلق ، واستثارت كلَّ دفين (٨) ، ثمّ لم يُطِعْها (٣) اللسانُ بحسن العبارة واليدُ بُحسن الكتابة (٤) ، كان [ وجودُ (٥)] ذلك المستنبطَ \_ وإنْ جلَّ قدره . وعَدمُه سواة .

فالخاصَّة تحتاج إلى العامَّة كحاجة العامَّة إلى الخاصَّة ، وكذلك القلب والجارحة ، وإنَّما همُ جندٌ للدَّفع ، وسلاحٌ للقَطْع ، وكالتُّرْس للقلب والجارحة ، وإنَّما همُ جندٌ للدَّفع سيفٍ صارم بكفِّ امرئ صارم ، للرامى ، والفأْسِ للنجَّار . وليس مُضِيُّ سيفٍ صارم بكفِّ امرئ صارم ، بأمضى من شُجاع أطاع أميره ، وقلَد إمامَه .

وما كَلَبٌ أَشْلَاهُ رَبُّه، وأَحمشَه كَلَّابِه (٧) ، بأَفرطَ نَزَقاً ولا أَسرَعَ تَقَدُّماً ، ولا أَشدَّ تَهوُّراً من جنديٍّ أَغراهُ طَمعُه ، وصاح به قائده .

وليس فى الأعمال أقلُّ من الاختيار ، ولا فى الاختيار أقلُّ من السَّواب ، فلُبابُ (٨) كلِّ عمل اختياره ، وصَفْوة كلِّ اختيار صوابه . ومع كثرة الاختيار يكثر الصواب ، وأكثر النَّاسِ اختياراً أكثرُهم صواباً ، وأكثرهم أسباباً (١) مُوجِبه أقلُهم اختياراً ، وأقلُّهم اختياراً ، وأقلُّهم اختياراً ، وأقلُّهم احتياراً ، وأوباً .

<sup>(</sup>١) التكلة من ع .

<sup>(</sup>٢) استثارته : هاجته و استخر جته . و في النسختين : « و استنارت » ، صوابه في ع .

<sup>(</sup>٣) ب فقط: ثم لم يطفها » ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) ب فقط : « لحسن الكتابة » ، محرف .

<sup>(</sup>ه) التكلة من ع.

<sup>(</sup>٦) هم ، ساقطة من م . وفي ع : « و إنما العامة جند للدفع » .

 <sup>(</sup>٧) ع: «أحمثه» بالشين المعجمة ، أى حرضه .

<sup>. «</sup> فليأب  $_{\rm II}$  م : « فليأت  $_{\rm II}$  ، صوابهما في ع .

<sup>(</sup>٩) ب. «أسابًا»، صوابه فى م، ع.

فإن قالوا: فقد ينبغى للعوامِّ أَن لا يكونوا مأمورينَ ولا منهيِّين ، ولا عاصين ولا مُطبِعين .

قيل لهم : أَمَّا فيما يعرفون فقد يعصون ويطيعون .

فان قالوا: فما الأمر الذي يعرفون من الأمر الذي يجهلون ؟ .

قيل لهم : أمَّا الذي يعرفون ، فالتَّنزيلُ (١) المجرَّد بغير تأُويلهِ ، وجملة الشَّريعة بغيرها (٢) ، وما جَلَّ من الخبر واستفاض (٣) ، وكثر ترداده على الأَساع ، وكرَّروه على الأَفهام .

وأمًّا الذي يجهلون فتأويل المُنْزَل وتفسير المجمَل ، وغامض السُّنن التي حَمَلتها الخواصُّ عن الخواصُّ ، من حملة الأَثر وطُلَّاب الخبر ممَّا يُتكلَّف معرفتُه ، ويُتبَعُ في مواضعه ، ولا يهجمُ على طالبه ، ولا يقهر سمْعَ القاعد عنه .

والخبر خبران : خبرٌ ليس للخاصَّة فيه فضلٌ على العامَّة ، وهو كما سنَّ الرسولُ صلى الله عليه وسلم فى الحلال والحرام ، وأَبوابِ القضاء والطَّلاق ، والمناسك ، والبيوع ، والأَشربة، والكفَّارات، وأشباهِ ذلك .

وبابً آخر يجهله العوامُّ ، ويَخبِطُ فيه الحَشْو ولا تَشْعُر بعجزها (١) ولا موضع دائِها (٧) . ومتى جرى سَببُه ، أو ظهر شيءٌ منه تسنَّمتُ

<sup>(</sup>١) في النسختين : «كالتنزيل» ، صوابه في ع .

<sup>(</sup>٢) ب « تفسير ه » ، صوابه في م ، ع .

<sup>(</sup>٣) ب فقط : « و استفاد » ، تحریف .

<sup>(</sup>٤) ع : «ويتتبع » .

<sup>(</sup>ه) ب فقط: «ولا يعجم».

<sup>(</sup>٦) هذا ما في ع . و في النسختين : « بسرها » .

<sup>(</sup>٧) ب فقط: «دأبها»، تحريف.

أعلاه ، وركبت حَوْمته (۱) ، كالكلام (۲) في الله ، وفي التشبيه ، والوعد والوعد والوعيد ؛ لأنّها قد عجزت (۱) عن دعوى الفتيا ، ولا تتهافت فيها ، ولا تتسكّع (١) فيما لا يُعَرف منها ، ولا تتوحَّش من الكلام في التعديل والتجوير (۱) ، ولا تفرغ من الكلام في الاختيار والطِّباع ، ومجىء الآثار ، وكلّ ما جرى سببُه من دقيق الكلام وجليله ، في الله تعالى وفي غيره .

ولو برز عالم (٦) على جادَّةِ منهج وقارعة طريق ، فنازع في النَّحو واحتجَّ في العَروض ، وخاض في الفُتْيا ، وذِكرِ النُّجوم والحساب، والطبِّ والهندسة ، وأبواب الصِّناعات ، لم يَعرِضُ له ، ولم يفاتحه (٢) إِلَّا أَهلُ هذه الطبقات .

ولو نطق بحرف في القدر حتَّى يذكر العِلْم والمشيئة ، والتكليف والاستطاعة ، وهل خلَق الله تعالى الكُفْرَ وقدَّره أَو لَم يخلُقُه ولم يقدِّره ، لم يَبْقَ (١٠) حمَّالُ أَغْر (٩) ، ولا بَطَّالٌ غَتُّ (١٠) . ولا خَاملُ غُفْل (١١) ولاغَبيُّ

<sup>(</sup>١) حومة البحر والرمل والقتال ونحوه : معظمه أو أشد موضع فيه .

<sup>(</sup>۲) فى النسختين : « فالكلام » ، صوابه فى ع .

<sup>(</sup>٣) ع : « قد تحجم » .

<sup>(</sup>٤) التسكع : أن يمضى متعسفاً لغير وجهه . وفى النسختين : « تتسع » ، والوجه ما أثبت من ع .

<sup>(</sup>ه) في النسختين : « التعديد و التحرير » ، و الوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٦) فى النسختين : «عالماً » ، صوابه فى ع .

<sup>(</sup>v) فى النسختين : ( و  $\lambda$  يفتحه ) ، صوابه فى = .

<sup>(</sup>A) فى النسختين : « و لم يبق » ، و الوجه حذف الواو كما في ع .

<sup>(</sup>٩) الأعثر : الأحمق الجاهل . وفي النسختين : « حمال أغبر » .

 <sup>(</sup>١٠) البطال : ذو الباطل . . والتبطن : فعن البطالة . وهو اتباع اللهو و الجهالة . و في النسختين وع : « يطاف » ، و لعل و جهه أثبت

<sup>(</sup>١١) في النسختين : «ولا حامل » باحاء المهملة ، صوابه في ع .

كَهَام (١) ، ولا جاهلٌ سفيه ، إلَّا وقَفَ عليه ولاحاه (٢) وصوَّبه وخَطَّاهُ (٣) ثم لا يرضى حتَّى يتولَّى من أرضاه ، ويكفِّر مَن خالفَ هواه ، فإن جاراه (١) محقٌ ، وأغلظ له واعظٌ ، واتَّفق أن يكون بحضرته أشكاله (٥) استغوى أمثالَه ، فأشعلوها فتنة وأضرموها ناراً .

فليس لمن كانت هذه حالَه أن يتحيَّز مع الخاصَّة ، مع أنَّه لو حَسُنت نيَّتهُ ، لم تحتمل فِطرتُه معرفةَ الفُصول ، وتمييزَ الأُمور .

فإن قالوا: ولعلَّهم لا يعرفون الله ورسولَه ، كما لا يعرفون عَدلَه من جُوره ، وتشبيهه بِخَلقِه (٢) مِنْ نَفْي ذلك عنه . وكما لا يعرفون القرآنَ وتفسيرَ جُمَله ، وتأُويل مُنزَّله .

قيل لهم : إِنَّ قلوب البالغين (٧) مسخَّرة لِمعرفة ربِّ العالمين ، وقَصْر ومحمولة على تصديق المرسلين ، بالتنبيه على مواضع الأَدلة ، وقَصْر النَّفوسِ على الرَّويَّة ، ومَنْعِها عن الجَوَلانِ والتصرُّف، وكلِّ ماربَثَ عن التفكير (٩) ، وشَغَل عن التحصيل ، من وسوسة أَو نِزاعِ شهوة ؛ لأَنَّ الإنسان مالم يكن معتوهاً أَو طفلًا ، فمحجوجٌ على أَلسنة المرسلين ، عند

<sup>(1)</sup> الكهام : الثقيل الذي لا غناء عنده . في النسختين : « و لاغبي » ، والصواب في ع .

<sup>(</sup>٢) الملاحاة : المنازعة والمدافعة . في النسختين : « لاجاه » ، بالحيم تحريف .

<sup>(</sup>٣) خطاه : مسهل خطأه . و في النسختين : « و خطاؤه » صوابه في ع .

<sup>(؛)</sup> فى النسختين : « جازاه » بالزاى ، تحريف .

<sup>(</sup>ه) ب فقط: «أشكال».

<sup>(</sup>٦) فى النسختين : «وتشبيه من يخلقه » ، صوابه فى ع .

<sup>(</sup>٧) في النسختين : « التابعين » ، صوابه في ع .

 <sup>(</sup>A) يقان سخره للأمر ، أى كلفه به وقهره عليه . وفى الكتاب العزيز : «وسخر لكم الشمس والقمر » ، أى ذللهما ، وكذلك « سخر لكم الفلك » . وفى النسختين : «مسخرة بمعرفة» ، صوابه فى ع .

<sup>(</sup>٩) ربثه عن الأمر : حبسه وصرفه . وفي النسختين: « وكلما ريب » والصواب في ع .

جُميع المسلمين . ولا يكون محجوجاً حتَّى يكون عالماً بما أُمِرَ به ، عارفاً بما نُهِيَ عنه ؛ لأنَّ من لم يعلم (١) في أَى الضربين سُخْطُ الله ، وفي أَى نوع رضاه ، ثمَّ ركب السُّخطَ أُو أَتَى الرِّضا (٢) لم يكن ذلك منه إلَّا على اتِّفاق. وإنَّما الاستحقاق مع القصد . والله تبارك يَتعَالَى عن أن يعاقب من لم يُرِدْ خلافه ، ولم يَعرف رضاه . أو يَحمَدُ من لم يعتمد رضاه ، ولم يَعرف رضاه . أو يَحمَدُ من لم يعتمد رضاه ، ولم يَعرف رضاه . أو يَحمَدُ من لم يعتمد رضاه ، ولم يَقصِد إليه .

ولم يكن الله تعالى ليعدِّلَ صنعتَه ويسوِّى أَدَاتَهُ (٣) ويفرقَ بينَه وبين المُقلل وبين الطَّفل وبين المُقلص في بنيته وتركيبه (٥) ، إلَّا ليفرق بين حاله وبين الطَّفل والمعتوه. وليس للمعرفة وجه إلَّا لتَبصيره وتخييره (٢) ، ولولا ذلك لم يكن للذي خُصَّ به من الإِبانة وتعديل الصَّنعة ، وإحكام البِنْيَة معنى. والله تعالى عن فعل ما لا معنى له .

وفى قول الله تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ( ) دُليلُ على ماقلنا . وليس لأَحد أَن يُخرِجَ يِعضَ الْجَنِّ والْإِنس مَن أَن يُكونَ خُلِق للعبادة إلَّا بحجَّةٍ ، ولا حُجَّة إلَّا فى عقلٍ ، أو فى كتابٍ ، أو خبر .

فإن قالوا : فإن كان الله إنَّما أَبانهم بالتعديل والتسوية للعبادةِ (١٠) والاختيار ، فلم قلتم : إنَّهم غير مأْمُورينَ بإقامة الأَثْمَة والاختيار مع

<sup>(</sup>١) ب فقط: « لا لمن لم يعلم » ، تحريف.

<sup>(</sup>٢) في النسختين : « أو أبي الرضا » ، صوابه في ع .

 $<sup>( \</sup>mathbf{r} )$  في النسختين : « آدابه » ، و الوجه ما أثبت من ع .

<sup>(</sup>٤) هذا الصواب من ع . وفي النسختين : «ويسوى» .

<sup>(</sup>ه) في النسختين : « في سنه و تركيبه » ، تحريف .

<sup>(</sup>٦) فى النسختين : « وتجره » ، صوابه فى ع .

<sup>(</sup>v) ع: « يتعالى » ـ

<sup>(</sup>A) الآية ؟ ٥ من سورة الذاريات .

 <sup>(</sup>٩) في السختين : « إنما أثابهم بالتعديل و التسوية للعباد » ، صوابه في ع .

الأَمة . وحكمهم حكمُ المسلمين المتعبَّدين . وإنَّما الإِمام إِمام المسلمين المتعبَّدين ؟

قلنا: إنَّما يلزم الناسَ الأَمرُ فيما عَرَفُوا سبيله. وليس للعوامِّ ـ خاصة ـ معرفةٌ بسبيل إقامة الأَّبمة (١) فيلزمَها ، أَو يجرى عليها أَمرٌ أَو نهى .

والعامّةُ وإن كانت تعرف جُمَل الدين بقدر ما معها من العُقول ، فإنّه لم يبلغ من قُوَّة عُقولها ، وكثرةِ خَواطرها أن ترتفع إلى معرفة العلماء ولم يَبلُغ من ضعف عقولها أن تَنحطَّ إلى طبقة المجانينِ والأَطفال .

وأقدارُ طبائع العوامِّ والخواصِّ ، ليست مجهولة (٢) فيُحتاجَ إلى الإخبار عنها بأكثر من التنبيه عليها ؛ لأنَّكم تعلمون أنَّ طبائع الرُّسل فوق طبائع الخلفاء ، وطبائع الخلفاء ، وكذلك النَّاسُ على مَنازهم من الفَضْل ، وطبقاتهم من التركيب ، في البخل والسَّخاء ، والبلادة والذكاء ، والغَدْر والوفاء ، والجُبن والنَّجدة ، والطَّيسِ والخِيم ، والحِفْظ والنِّسيان ، والجِيم والبيان .

ولو كانت العامَّة تعرف من الدِّين والدُّنيا ما تعرف الخاصَّة ، كانت العامَّة خاصَّة ، وذهب التَّفاضُل فى المعرفة ، والتَّباين فى البنية . ولو لم يخالف بين طبائِعهم لسقط الامتحان وبطل الاختيار ، ولم يكن فى الأرض اختيار ، وإنَّما خولف بينهم فى الغريزة ليَصبِرَ بها صابر ويشكُرُ شاكر ، وليتَّفقوا على الطَّاعة ، ولذلك كان الاختلاف ، وهو سبب الائتلاف .

<sup>. • «</sup> معرفة السبيل إقامة الأثمة » م : « معرفة لسبيل » ، و أثبت مانى ع .

<sup>(</sup>٢) في النسختين : «وليست مجهولة» ، والواو مقحمة .

<sup>(</sup>٣) ع : « فنحتاج » .

<sup>(</sup>٤) ع : « ليصبر صابر .

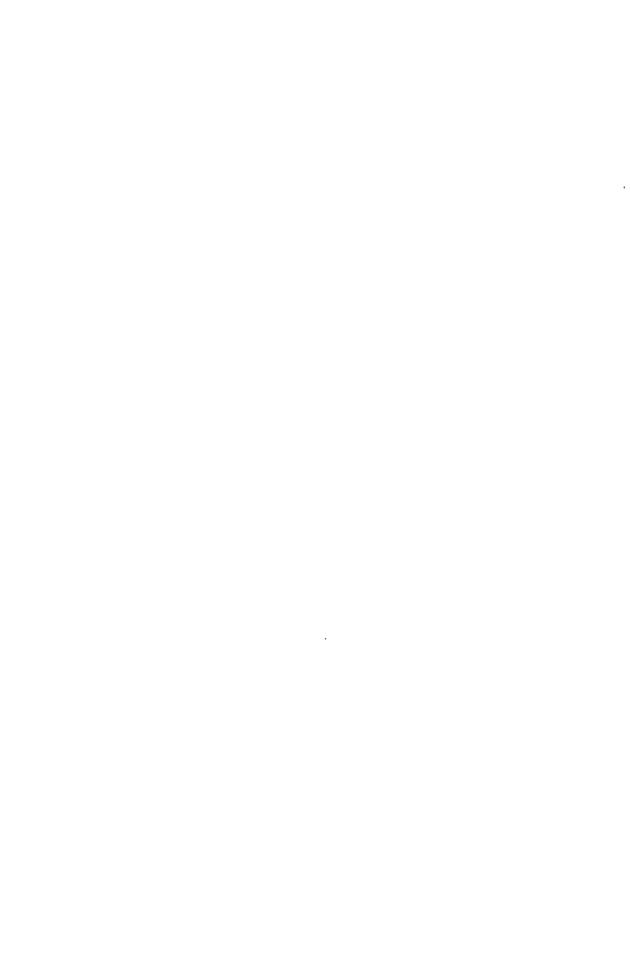

# ۱۳ من کست به نی المسائل م مبحل باشت فی المعرفهٔ

# ١ -- فصـــل من صدر كتاب المسائل والجوابات في المعرفة (١)

بالله نستعين ، وعليه نتوكُّل ، وما توفيقنا إلا بالله .

إختلف الناس في المعرفة اختلافاً شديداً ، وتباينوا فيها تباينا مُفرطاً . فزعم قوم أنَّ المعارف كلَّها فعلُ الفاعلين إلَّا معرفة [ لم (٢٦) يتقدمها سبب منهم (٣) ، ولم يوجبها علَّة (٤) من أفعالهم . ولم يرجعوا إلى معرفة الله ورسوله ، والعلم بشرائعه ، ولا إلى كل مافيه الاختلاف والمنازعة ، وما لا يُعرَف حقائِقُهُ إلَّا بالتفكُّر والمناظرة ، دون دَرك الحواسُّ الخمس .

فزعموا أنَّ ذلك أَجمَعَ فِعلُهم ، على الأسباب الموجبة في والعِلَل المتقدِّمة ، وجعلوا مع ذلك سبيل المعرفة بصدق الأُخبار ، كالعلم بالأُمصار القائمة ، والأَيَّام الماضية ، كبدر وأُحُد والخندق ، ، وغير ذلك من الوقائع والأَيَّام ، وكالعلم بفَرْغَانة أَو الأَنَّدلُس، والصِّين والحَبَشة ، وغير ذلك من القُرى والأَمصار – سبيل الاكتساب (٧) والاختيار؛ إذْ كانوا (٨) هم الذين نَظَروا حتَّى عرفوا فَصْل مابينَ المجيء الذي لايكذب مثله ، والمجيء الذي ممكن الكِذبُ في مثله .

 <sup>(</sup>١) هذا الكتاب لم ينشر من قبل ، كما سقط من نسخة ط ، فالمقابلة هنا بين نسختي المتحف
 البريطاني والتيمورية فقط ؛ ب ، م

<sup>(</sup>٢) تكملة يقتضيها الكلام .

<sup>(</sup>٣) ب : «سبب منه » .

<sup>(</sup>٤) ب: «عليه».

<sup>(</sup>ه) ب : « المرجية » ، صوابه في م .

<sup>(</sup>٦) فرغانة : مدينة وكورة و اسعة بما وراء النهر متاخة لبلاد تركستان ، كما ذكر ياقوت . وهي بفتح الفاء .

<sup>(</sup>٧) ب، م: « وسبيل الاكتساب » ، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>۸) ب: «إذا كانوا».

فزعموا أنَّ جميع المعارف سبيلُها سبيلُ واحد ، ووجوه دلائِلها وعِللها متساوية ، إلَّا ما وَجَدَ الحواسَّ بغتة ، وورَدَ على النَّفوس فى حال عجز أو غَفْلة ، وكان هو القاهر ، للحاسَّة ، والمستولى على القُوَّة ، من غير أن يكون من البصر فتح ، ومن السمع إصغاء (١) ومن الأنف شم ، ومن الفم ذَوْقٌ ومن البَشرة مس (٢) ، فإن ذلك الوجود فعلُ الله دونَ الإنسان ، على ما طبع عليه البشر ، وركِّب عليه الخلق .

قالوا: فإذا كان دَرْك الحواسِّ الخَمْسِ إِذَا تقدَّمته الأَسبابُ ، وأُوجَبتْه العلل فِعْلَ المتقدِّم فيه والمُوجِب له ، ودَرْكُ الحواسِّ أَصلَ المعارف ، وهو المستشهَدُ على الغائب (٣) ، والدليلُ على الخَفِيّ ، وبقدر صحَّته تصحُّ المعارف ، ويقدر فسادهِ تَفْسُد (١) و فالذي تستخرجه الأَذهانُ منه ، وتستشهده عليه ، كعلم التوحيد ، والتعديل والتجوير (٥) ، وغامضِ التأويل ، وكلُّ ماأظهرته العقولُ بالبحث ، وأدركته النَّفوس بالفيكرِ من كلًّ علم ، وصِناعةِ الحساب والهندسة ، والصِّياغة (١) والفيلاحة – أُجدر أن يكونَ فِعلَه والمنسوبَ إلى كَسْبه .

قالوا: فالدَّليل على دَرْك الحواسِّ فعلُ الإنسان على ما وصفنا واشترطنا (٧)، من إيجاب الأَسباب ، وتقدُّم العلل : أَنَّ الفاتح بَصَره لو لم يَفْتَح لم يُدرِك. فلمَّا كان البصر قد يوجد مع عدم الإدراك، ولا يُعدَم الإدراك مع

<sup>(</sup>١) ب: « الصغا » م: « صفاء » ، صوابهما ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) البشرة : ظاهر الحلد ، وجمعه بشر . و فى ب : ( ومن البشر » .

<sup>(</sup>٣) ب: «وهو المتثهد على الغائب »، صوابه في ع.

<sup>(</sup>٤) فى النسختين : " وبعد صحته " وكذلك : « وبعد فساده » ، والوجه ما أثبت مما هو لغة الحاحظ .

<sup>(</sup>ه) فى النسختين : « والتحوير » ، والوجه أثبت وانظر ما سبق فى ص ٣٣، ٤٠ .

<sup>(</sup>٦) س: «والصباغة » بالباء أمو حدة .

<sup>(</sup>v) ب: «واشترطا»، صرائه في م.

وجود الفَتْح ، كان ذلك دليلاً على أنَّ الإدراك إِنَّما كان لعلَّة الفتح ، ولم يكن لعلَّة البَصر ؟ لأَنَّه لو كان لِعلَّة صحَّة البصر كانت الصحَّة لا تُوجَد أَبدا إلَّا والإدراك موجود () . فإذا كانت الصَّحَّة قد تُوجد مع عدم الإدراك ، ولا يُعْدم الإدراك () مع وجود الفتح ، كان ذلك شاهدًا على أنَّه إِنَّما كان لعلَّة الفتح دونَ صِحَّة البصر .

وقالوا: ولأنَّ طبيعة البصر قد كانت غير عاملة حتَّى جعلها الفاتح بالفتح عاملة ، ولأنَّ الفتح علَّة الإدراك ومقدِّمة بين يديه ، وتوطِئة له ، له . وليس الإدراك علَّة للفتح ولا مقدِّمة بين يديه ، ولا توطئة له ، فواجب أن يكون فعل الفاتح ، لأنَّ السبب إذا كان مُوجِباً فالمسبَّب تبع له .

#### ٢ -- فصل منه

ثم قالوا بعدَ الفراغ من دَرْك الحواس في معرفة الله ورسولِه وكلِّ ما فيه الاختلافُ والتنازعُ ، أنَّ ذلك أَجمَعَ لا يخلو من أحد أمرين :

إِمَّا أَن يكونَ يحدُثُ من الإنسان لعلَّةِ النظر المتقدِّم ، أو يكونَ يحدثُ على الابتداء ، لا عن علَّةٍ موجبةٍ وسببٍ متقدِّم .

فإن كانوا أحدثوه على الابتداء ، فلا فِعَل (٣) أولى بالاختيار ، ولا أَبعَدَ من الاضطرار منه .

وإِن كان إِنَّما كان لعلَّة النَّظرِ المتقدِّم ، كما قد دلَّلْنا في صدر الكلام على أنَّ درك الحواس فعلُ الإِنسان إذا تقدَّم في سببه ، فالعلمُ

<sup>(</sup>١) في النسختين : «موجوداً » ، صوابه ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) ب : « و لا يعجم الإدراك » ، صوابه في م .

 <sup>(</sup>٣) فى النسختين : و لا فعل » ، و إنما هو جواب ماتقدم .

<sup>(</sup> ٤ – رسائل الجاحظ – ج ٤ )

بالله وكتبِه ورسله أجدرُ أن يكون فعلَهُ . إذ كانَ (۱) من أجل نَظَرِهِ علم ، ومِنْ جهةِ بحثه أدرَك .

فهذه جملُ دلائِل هؤلاءِ القوم . ورئيسُهم بِشْرُ بن المُعتَمِرِ .

ثم هم بعد ذلك مختلفون فى دَرْك الحواس إلّا مااعْتَمَدَ إدراكه بعينه وقصد إليه بالفتح والإرادة ؛ لأنّ الفتح نفسه لو لم يكن معه قصد وإرادة ما كان فعل الفاتح . فكيف يجوز أن يكون الإدراك فعله من غير قصد .

ولو جاز أن يكون الفتحُ فِعلَ الإِنسان من غير أن يكون أرادَهُ وقصَدَ إليه ، ماكان بين فِعل الإِنسان وبين فعلِ غيرِه فرق ؛ لأنَّه كان لايجوز أن يكون ذَهابُ الحجر إذا لم يدفَعُه ، ولم يقصِدْ إليه ، ولم يَخْطُر له على بال ، فِعلَه . فكذلك الإدراك إذا لم يَخْطُر على باله ، ولم يقصِدْ إليه ، ولم يتعمَّده ، لا يكون فعلَه .

#### ٣ - فصل منه

وليس على المخبر بقصَّة خَصْمه (٢) والواصف لمذهب غيره (٣)، أن يجعل باطلهم حَقَّا ، وفاسدَهم صحيحاً ، ولكن عليه أن يقول بقَدْر ما تحتمله النِّحلة ، وتتَّسع له المقالة ، وعليه أن لا يحكى عن خصمه ويُخبر عن مخالِفِهِ إلَّا وأدنى مَنازِله أَلَّا يَعجِز عمَّا بلغوه ، ولا يَغْبَى (٤) عمَّا أدركوه .

<sup>(</sup>١) فى النسختين : ﴿ أَوْ كَانَ ﴾ ، و الوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) فى النسختين : «المخبر نفسه خصمه» ، تحريف . وسيأتى فى آخر الفصل : « ألا يحكى عن عصمه » . فهذا أقرب تصحيح .

<sup>(</sup>٣) ب: «مذهب غيره».

<sup>(</sup>٤) ب : «يعبا » م «يعبأ » ، و الوجه ما أثبت .

#### ٤ -- فصل منه

وقد زعم آخرون أنَّ المَعَارفَ ثمانية أجناس : واحدٌ منها اختيارٌ، وسبعةٌ منها اضطرار . فخمسة منها دَرْك الحواسِّ الخمس ، ثم المعرفةُ بصدق الأَّخبار ، كالعلم بالقُرَى والأَّمصار ، والسَّيرِ والآثار ، ثم معرفةُ الإِنسان إذا خاطب صاحبَه أنَّه موجِّه (١) بكلامه إليه ، وقاصدٌ به نحوه.

وأَمَّا الاختيار فكالعلم باللهورُسلِه، وتأويلِ كتابه، والمُستنبَطِ من علم الفُتيا وأَحكامِه ، وكلِّ ما كان فيه الاختلاف والمنازعة (٢٠) . وكان سبيلُ علمه النَّظرَ والفِكرة . ورئيس هؤلاءِ أبو إسحاق . (

وزعم مُعمَّر (٢) أَنَّ العلم عشرةُ أَجناس: خمسة منها دَرْك الحواس، والحِلم السادس كالسِّير الماضية والبُلدان القائمة ، والسَّابع : علمُك بقصد المخاطِب إليك وإرادتِه إيَّاك ، عند المحاورة والمُنازعة . وقبل ذلك : وجُود الإنسان لنفسه، وكان يجعلُه أَوَّل العلوم، ويقدِّمُه على دَرْك الحواس. وكان يقول : ينبغى أَن يقدَّم وُجُودُ الإنسان لنفسه على وُجوده لغيره . وكان يجعله علماً خارجاً مِن دَرْك الحواس ؛ لأَنَّ الإنسان لو كان أَصمَّ (٥) لأَحسَّ نفسَه ولم يحسَّ [ صوته ، ولو كان أَخشَمَ (٥) لأَحسَّ نفسَه ولم يحسَّ [ صوته ، ولو كان أَخشَمَ (٥) لأَحسَّ نفسَه ولم يُحسَّ نفل المناقات والمَلامس . فلما كان المعنى يُحسَّ 1 رائحتَه. وكذلك سبيل المذاقات والمَلامس . فلما كان المعنى

 <sup>(</sup>١) ب: «أن موجبه»، م: «أنه موجبة»، صوابهما ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) في النسختين : « اختلاف و المنازعة » ، و الوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) معمر بن عباد السلمي ، بتشديد الميم ، كما سبق في ترجمته ٣ : ٣٨٧ .

<sup>(</sup>٤) في النسختين : « لوكان عمى » ، و الوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>ه) الأخشم من الخشم ، بالتحريك ، وهو ألا يجد ريح طيب و لا نتن .

<sup>(</sup>٦) التكملة من م فقط.

كذلك وجب أن يُفرَد من دَرْك الحواسِّ، ويُجعَلَ عِلماً ثامناً على حِيَالِه (١) وقائماً بنفسه (٢) .

ثم جعل العلم التاسع : علم الإنسان بأنَّه (٢) لا يخلو من أن يكون قدماً أو حديثاً .

وجعل العلم العاشرَ : علمَه بأنَّه مُحْدَثٌ وليس بقديم .

#### ٥ ــ فصــل منه

ولست آلُو جُهدًا في الكلام والإيجاز (١) في الإدخال على بِشر بن المعتمر في دَرَك الحواس ، ثم على أبي إسحاق (٥) في ذلك ، وفي غيره ممّا ذكرت من مذاهبه ، وتركه قياس مابّني عليه إن شاء الله ، لنصير إلى الكلام في المعرفة ، فإنّى إليه أجريت ، وإيّاه اعتقدت ، ولكنّى أحببت أن أبدي فساد أصولهم (٦) قبل فروعهم ، فإنّ ذلك أقتل للدَّاء (٧) وأبلغ في الشّفاء ، وأحسَم للعرق ، وأقطع للمادّة ، وأخف في المؤونة على من قرأ الكتاب ، وتدبّر المسألة والجواب . وبالله ذي المَن والطّول نستعين .

<sup>(</sup>١) على حباله ، أى وحده . وأصل الحبال خيط يشد من حزام البعير المقدم إلى حزامه المؤخر . وفي النسختين : «خياله» ، تحريف .

<sup>(</sup>۲) ب: «وقائلا بنفسه » ، صوابه فی م .

<sup>(</sup>٣) في النسختين : « فإنه » ، تحريف ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) في النسختين : «ولست الواجد ذا الكلام و الإيجار » .

<sup>(</sup>ه) أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام ، شيخ الجاحظ .

<sup>(</sup>٦) ب: « أن ابرى إفساد صولم » م: « أن أبرأ فساد أصولهم » ، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>v) في النسختين : « أقبل للداء » ، تحريف .

## 

يقال لهم : حدَّثونا عن العلم بالله ورسولِه وتأُويل ِ كتبه ، وعن علم القَدَر وعلم المشيئة ، والأُسماء والأُحكام . أَبِاكتِسَابِ هو أَم باضطرار ؟

فإن زعموا أنَّه باكتسابِ قيل لهم : فَخبَّرُونَا عَن عَلَمُكُم بِأَنَّ ذلك أَجمع اكتساب ، أَباكتساب هو أم باضطرار ؟ فإن قالوا : باكتساب . قيل لهم : أو ليس اعتقادُ خلافِ ذلك ِ أَجمعَ باكتساب ؟

فإن قالوا: نعم . قيل لهم : فإذا كان اعتقاد الحقّ واعتقاد الباطلِ باكتسابٍ أَفليس كلُّ واحد من المكتسبين عند نفسه على الصَّواب ؟

فإذا قالوا : نعم . قيل لهم: [ أَوَ ليسَ كُلُّ واحدٍ منهما ساكنَ القلبِ إلى مذهبهِ واختياره ؟

فإذا قالوا نعم قيلَ لهم (١) : فما يؤمن المحقَّ من الخطَإ ؟ وليس سكونُ القلب وثقَتُه علامةً للحقّ ، لأَنَّ ذلك لو كان علامةً لكان المبطلُ محقًّا، إذْ كان (٢) قد يجدُ من السُّكون والثُّقة ما لايجدُ المحقّ .

وقلنا (٣) : وما معنى خلافِهِ إِلَّا أَنْ يكون المبطل شاكًا ، أو يكونَ عارفاً بتقصيره ، أو يكونَ كذلك عارفاً بتقصيره ، أو يكونَ مكترثاً لوهْنِ يجده . فإذا لم يكن كذلك فلا فرق بين المعقودين .

التكملة من م .

 <sup>(</sup>۲) ب : « إذا كان فيه » ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) وقلنا ، استمرار للكلام السابق . وفي النسختين «قلنا » بدون و او ,

فإن قالوا : إِنَّ فرق مابينهما أَنَّ سُكُونَ (١) قلبِ المحقِّ حقُّ في عينه ، وسكونَ قلبِ المبطل باطلٌ في عينه .

قلنا: أَوَ ليس ذلك غيرَ محوِّل لسكون المبطل عن الثَّقة إلى الاضطراب ولا مغيِّرهِ إلى الاكتراث ؟

فإذا قالوا ذلك ، قيل لهم : فما يُؤمن المحقَّ أَن يكون سكُونُه أَيضاً باطلاً في عينه إذا كان سكونُه لا ينقص (٢) عَنْ سكون المُبْطِل . ولئن كان أو في الشكون بينهما ظاهر الاجتهاد والعبادة (٤) ، فمن أَظهَرُ اجتهاداً من الرُّهبان في الصَّوامع ، والخَوُّارج في بَذْل النفوس ؟

فإن قالوا: الفَرق بينهما أَنَّ المحقَّ قد استشهد الضرورات ، والمبطل لم يستشهدها (٥).

قلنا : فهل يجوز أن يكون عند نفسه قد استشهد الضَّرورات . حتَّى لو سأَّله سائلٌ فقال : ما يُؤْمنك من الخطأ ؟ لقال : استشهادي للضَّرورات .

فإِن زَعَموا أَنَّ المبطل لا يجوز أَن يكون عند نفسه قد استشهَدَ الضروراتِ ، لأَنَّ ذلك هو علامةُ الحقّ ، والفَصْلُ بينه وبين الباطل .

قلنا : وهل رأَيتم أحداً اكتسَب علماً قطُّ ، أَو نَظَر في شَيْءٍ (٧) إِلَّا وَأَوْلُ نَظْرِهِ إِنَّما هو على أصل الاضطرار ؛ لأَنَّ المفكِّر لا يبلُغُ من جهله

 <sup>(</sup>١) في النسختين : « أن سيكون » صوابه ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) ب : « لاينفصل عن » ، م : « لاينفضل من » ، و الوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) بمثلها يلتم الكلام.

<sup>(</sup>٤) فى النسختين : « و العبارة » ، تحريف .

<sup>(</sup>ه) ب: « لم يستشهدما» تحريف . والكلام بعده إلى: «الضرورات» التالية ساقط من ب .

 <sup>(</sup>٦) بعده في ب فقط : «أو لم يستشهد ها » و هو تكر ار لما سبق .

<sup>(</sup>٧) ب : « و نظر فی بشی» ، صوابه فی م .

أَن يستشهد الخنى ، بل من شأْنِ النَّاسِ أَن يستدلُّوا بالظَّاهر على الباطن إذا أَرادُوا النَّظرَ والقياس ؛ ثم هم بعد ذلك يخطئون أو يصيبون .

وقلنا (۱): فينبغى أن يكون كلُّ مبطلٍ فى الأرض قد علم حين يقال له: ما يُؤمنك أن تكون مبطلا ؟ أنَّه لم يستشهد الضَّرورات، وأنكر أصله الذى قاسَ عليه واستنبط منه ضرورة ، وأنَّه إِنَّما قال بالعسف أو بالتقليد. وإذا كانوا كذلك فهل يخلو أمرهم من أنْ يكونوا قد علموا أنَّهم على خطاء (۲) أو يكونوا شكًاكا ، أو يكونوا عند أنفسهم مستشهدين للضَّرورات ، وإنْ كانوا قد تركوا ذلك عند بعض المقدَّمات. فإن كانوا قد علموا أنَّهم لم يَستشهدوا الضَّروريَّات ، وإن كانوا شُكًاكاً فيها ؟ فليس على ظهر الأرض مخطى الاً وهو عالم بموضع خطائه ، أو شاكُّ فيه فيه . أو كانوا عند أنفسهم مستشهدين للضرورات ، فما يؤمنكم أن فيه . أو كانوا كذلك ؟

فإِن قالوا : ليس أَحدُ يعرف أَنَّ علامة الحقِّ استشهادُ الضروراتِ غيْرَنا .

قلنا: أولستم أمعشر أبى إسحاق النظام تختلفون أمور كثيرة، وقد كنتم تخالفون صاحبكم خلافاً كثيراً، وكلُّكم إذا سأله سائل: ما يُؤْمنك أن تكونَ على باطل (٥)؟ قال: لأنِّى مستشهِدٌ للضَّرورات. فهل

<sup>(</sup>١) استمرار للكلام السابق. وفي النسختين : «قلنا » بدون واو .

 <sup>(</sup>٢) الحطاء ، كسحاب : الحطأ ، وهي كثيرة في لغة الجاحظ . ب : « خطأ » .

<sup>(</sup>٣) فى النسختين : «ولستم»، وإنما هو استفهام.

<sup>(</sup>٤) ب : « يختلفون » ، صوابه في م .

<sup>(</sup>ه) في النسختين : « إذا سأله سائل يؤمنك أن يكون على باطل » . والوجهما أثبت .

يخلو أمرُكم من أحد وجهين : إِمَّا أَن تكونوا صادقين على أَنفسكم ، أو كاذبين عليها ؟

فإن كنتم صادقين فقد صار قلبُ المحقُّ كقلب المُبْطل ؛ إذْ كان كلُّ واحد عندَ نفسه مستشهدًا للضرَّورات .

وإن كنتم كاذبين فهل منكم محقُّ إلَّا وهو يَلقَى الخَصمَ بَمثل دعواه في استشهاد الضرورات ؟ وهل منكم واحدُ على حيالِه (٢) محقًّا أو مبطلا إلَّا وجوابُه لنا مثلُ جوابِ صاحبه . فإذا كانت (٢) القلوب قد تكون عند أنفسها مستشهدة للضّروراتِ ، وهي غيرُ مستشهدة لها ، وكونُ القلب كذلك هو علامة الحقَّ ، فما الفرق بين قلب المحقِّ والمبطل (٣) ؟ ومع ذلك إنَّا وجدنا صاحبَكم قبلكم ووجدناكم بعدَه قد رجعتم عن أقاويل كثيرة ، بعد أن كان جوابُكم لمن سألكم مَايُؤُمِنكم أن تكونوا على باطل، أن تقولوا (١) : استشهادنا للضرورات (١) . ونحن لو سألناكم عمَّا رجعتم عنه ، فقلنا لكم : لعلّكم على خطأ ، ولعلّكم مِن هذه الأقاويلِ على غَرَر ، لم يَعْدُ جوابُكم استشهادَ الضرورات .

<sup>(</sup>۱) ب: « حباله » بالموحدة ، صوابه في م . و انظر ماسبق في ۲ ه س ١ .

<sup>(</sup>۲) ب : « إذا كانت » ، وأثبت م فى م .

<sup>(</sup>٣) ب : « القلب المحق و المبطل <sub>» .</sub>

<sup>(</sup>٤) ب: «أن يقولوا » تحريف.

<sup>(</sup>٥) ب: « استشهدنا للضرورات» ، صوابه في م .

#### ٧ - فصـل

#### من هذا الكتاب في الجوابات

ثمَّ إِنِّى واصلُ () قولِى فى المعرفة ومجيبٌ خَصْمى فى معنى الاستطاعة وفى أَيٍّ أَوْجُهها (٢) يَحْسُنُ التكليف وتَثبت الحجَّة ؛ ومع أَيِّها يسمُج التكليف (٣) وتسقط الحجّة .

ِ فَأُوَّلِ مَا أَقُولَ فَى ذَلَكَ : أَنَّ الله ـ جل ذَكره ـ لا يكلِّف أَحداً فعلَ شيءٍ ولا تَرْ كَه إِلَّا وهو مقطوعُ العُذْر ، زائل الحُجّة .

ولن (٤) يكون العبد كذلك إلّا وهو صحيحُ البِنْية ، معتدلُ المِزاج، وافِر الأَسباب ، مُخَلَّى السِّرب ، عالمُ بكيفيَّة الفعل ، حاضرُ النَّوازع ، معدَّل الخواطر ، عارفُ بما عليه وله .

ولن يكون العبدُ مستطيعاً في الحقيقة دونَ هذه الخصال المعدودة ، والحالاتِ المعروفة ، التي عليها مجارِي الأَفعال ، ومن أَجلها يكون الاختيار ولما يحسُن التَّكليف ، ويجب الفَرض (٥) ، ويجوز العقاب ، ويَحسُنُ الثواب .

ولو كان الإنسان متى كان صحيحاً كان مستطيعاً ، لكان من لا سُلَّمَ له للصُّعود مستطيعاً .

<sup>(1)</sup> في النسختين : «واصف » ، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) في النسختين : «وجهها» ، صوابه ما أثبت .

 <sup>(</sup>٣) فى النسختين : «ومع أنها يسمح التكليف» والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) فى النسختين : « و إنّ » ، تحريف .

<sup>(</sup>ه) ب: «ويحبب»، صوابه في م.

<sup>(</sup>٦) فى النسختين : « لكن » ، صوابه ما أثبت ,

ولن يكون أيضاً مع ذلك كلّه للفعل مختاراً ، وله في الحقيقة دون المجاز مستطيعاً ، إلّا وجميع أوامره في وزن جميع زواجره ، حتّى إذا ما قابلت بين مَرجُوِّهما ومَخُوفهما ، وبين تقديم اللَّذَّة وخوف الآخرة ، وبين تعجيل المكروه وتأميل العاقبة ، وجدتهما في الحدر (۱) والرَّفع ، وفي القَبْض والبسط سواءً .

ولا يكون أيضاً كذلك إلا وبقاؤه في الحال الثانية معلوم ، لأن الفعلَ حارسٌ والطِّباع محروسة ، والنَّفْس عليها مُوقَفة. فإن كان الحارس أقوى من طباعها كان ميلُ النفس معه طباعاً ؛ لأَنَّ مِن شأْن النَّفس الميلَ إلى أقوى الحارسين ، وأَمْتَنِ السَّبين (٢٠).

ومنى كانت القُوتان متكافئتين كان الفعلُ اختياريًّا ، ومن حَدِّ الغلبة خارجًا<sup>(٣)</sup> ، وإن كانت الغَلبة تختلف فى اللَّين والشِّدَة ، وبعضُها أخفى وبعضُها أظهر ، كفرار الإنسان من وَهج السَّموم إذا لم يتحضُره دَواعِى الصَّبرِ ، وأَسبابُ المُكْث . وهو من لَهَب الحريق أَشَدُّ نُفْرةً ، وأبعدُ وثبةً ، وأسرع حركة .

ومتى قويت الطَّبيعةُ على العقل أوهنَتْه وغيَّرتْه ، ومتى تَوهَّنُ وتغيَّر تغيَّرت (١٤) المعانى فى وهمه (٥٠) ، وتمثَّلتْ له على غير حقيقتها . ومتى كان

<sup>(</sup>١) الحدر : نقيض الرفع . وفى النسختين : « الحذر » ، ووجهه ما أثبت . وفى م قبلها : « وجدتها » ، صوابه فى ب .

<sup>(</sup>۲) ب : « أقوى الحارس وأمتن التبيين » ، م : « أقوى الحارس وأمتن السببين » ، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) ب : « ومن وجد الغلب خارجاً » م : « ومن جد الغلبة خارجاً » و « الغلب » و « الغلب » و « الغلب » عنى و احد . وفي الكتاب الغزيز : « وهم من بعد غلبهم سيغلبون » .وصواب ما قبلها « ومد حد » بالحاء المهملة كما أثبت .

<sup>(</sup>٤) فى النسختين : «وتوهنت » ، وإنما هي جواب «مي » .

<sup>(</sup>ه) الوهم : خطرات القلب والعقل والفكر . ب : « وهنه » صوابه في م .

كذلك كلُّ عن إدراك ما عليه في العاقبة ، وزَيَّنت له الشَّهواتُ رُكوبَ مافي العاجلة .

ومتى ــ أيضاً ــ فَضَلت قُوَى عقلِه على قُوى طبائِعه أوهنت طبائعه، ومتَى كانت كذلك آثر الحزْمَ والآجلة (٢٠)على اللَّذة العاجلة، طبعاً لايمتنع منه، وواجباً ٣٠) لا يستطيع غيره.

وإِنَّمَا تَكُونَ النَّفُسُ مَخْتَارةً فَى الْحَقْيقة . ومَجَانِبةً لَفَعَلَ الطَّبِيعة إِذَا كَانَتَ أَخْلَاطُها مَعْتَدَلةً ، وأَسَبَابُها مَتَسَاوِية ، وعللُها مَتَكَافئةً ، فإذا علَّلُ الله تركيبَه وسوَّى أَسبابه ، وعرَّفه ما عليه وله ، كان الإنسان للعقل مستطيعاً فى الحقيقة ، وكان التكليفُ لازماً له بالحُجَّة .

ولولا أَنَّك تحتاج إلى التَّعريف بأنَّ المأْمور المنهيُّ لابدَّ له من التسوية والتَّعليل لما قال الله تعالى: ﴿ وَالأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا . وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا . فَأَنْهُمَهَا فُجُورَهَا وتَقُواهَا (٥٠) ﴾.

ولو جاز أن يعلم موضع عَيِّها ورُشْدها من غير أن يسوِّيها ويهيِّشها (٢) لكان ذكر التَّسوية فضلًا من القول . والله يتعالى (٢) عن هذا وشبهه علوًّا كبيراً .

<sup>(</sup>۱) كل كلالا : ضعف وأعيا . وفى ب : « ومتى كان كذلك كان » وفى م : « ومتى كان كذلك كان » وفى م : « ومتى كان كذلك » فقط . ووجههما ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) الآجلة : الآخرة ، والمراد لذائذ الآخرة .

<sup>(</sup>٣) ب: «ووأجب»، صوابه في م.

<sup>(</sup>٤) ب: « المأمور و المنهي » . و المراد أن الإنسان مأمور منهي معاً ، لا و احد منهما .

<sup>(</sup>a) الآيات ٦-٨ من سورة الشمس .

<sup>(</sup>٦) ب: «ويهينها»، صوابه في م.

<sup>(</sup>٧) م : « تعالى » . و انظر ماسبق فى ٢٤ : ٥ و ٤٢ : ٤ .

#### ۸ ــ فصــــل

### في جواب من يسأل عن المعرفة باضطرار هي أم باكتساب

قلنا : إِنَّ الناس لم يعرفوا الله إِلَّا مِن قِبَلِ الرُّسُل ، ولم يعرفوه من قِبَلِ الرُّسُل ، ولم يعرفوه من قِبَل الحركة والشُّكون ، والاجتماع والافتراق ، والزِّيادة والنُّقصان .

على أنّا لا نشكُّ أنَّ رجالاً من الموحِّدين قد عرفوا وجوهاً من الدَّلالة على الله بعد أن عَرَفوه من قِبَل الرُّسُل ، فتكلَّفوا من ذلك مالا يجبُ عليهم ، وأصابوا من غامض العلم ما لا يَقدِر عليه عوامُّهم ، من غير أن يكونُوا تكلَّفوا ذلك لشكِّ وجَدُوه ، أو حَيرةٍ خافوها ؛ لأنَّ أعلام الرُّسل مُقْنِعة ، ودلا ثِلهَا واضحة ، وشواهِدَها متجلِّية ، وسلطانَها قاهر ، وبرهانها ظاهر .

فإن قال : أبا كتساب علموا (١) صِدق الرُّسُلِ أَم باضطرار ؟ قلنا : باضطرار .

فإن قالوا: فخبِّرونا عن مَن عايَنَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وحُجَّتُهُ، والمتنبِّى وحيلتَه ، كيف يَعلم (٢٠ صِدقَ النبيِّ من كذب المتنبِّى ، وهو لم ينظرُ ولم يفكِّر ؟

فإِن قلتم : إِنَّه نَظَرَ ، وفكَّر ، فقد رَجعتُم إِلَى الاكتساب .

وإِن قلتم : إِنَّه لم ينظُر ولم يفكِّر فلمَ عرَفَ الفَصْل بينهما دون أَن يجهلُه ؟ وكيف علم ذلك وهو لا يعرف الحُجَّة من الحِيلة ؟ ومايُؤْمِنه

<sup>(</sup>۱) ب : «عملوا» ، صوابه فی م .

<sup>(</sup>٢) في النسختين : « نعلم » بالنون ,

أَن يكون مبطلاً إذا كان لم ينظُر في أُمور الدُّنيا ، ولم يختبر مَعانيَها حتَّى يعرفَ الممتنعَ من الممكن ، وما لا يزال يكون بالاتِّفاق مما لايمكن ذلك فيه ؟

وكيف ولم يعرف العادة ومَجرى الطبيعة وإلى أين تبلغ الحيلة وأين تعجز الحيلة (١) ، وعند أى ضرب يسقطان ، وعلى أى ضرب يقومان ؟ وليم عرَف صِدق النبى صلى الله عليه وسلم حين عاين شاهده وأبصر أعاجيبَه ، من غير امتحان لها (٢) وتعقب لمعانيها ، دُونَ أن يعتقد (٢) صدق المتنبي إذا أورِدَ عليه أعاجيبُه وخُدَعه وحِيله ؟

بل كيف لم يعرف الله حين وقع بصرُه على الدُّنيا من غير فكرة فيها وتقليب لأَمرها .

والدُّنيا بأَسرها دلالةٌ عمَّا عرف صدقَ النبيِّ حين أَبصر دلالتَه من غير تفكير فيها أَو تقليب لأَمرها (٤٠) .

وقد علمنا أنَّ الدُّنيا دالَّةٌ على أنَّ شواهد النبى دالَّة ، ومتى كان ظاهر أُحدِهما يُغنى عن التفكير كان الآخر مثلَه ، إذْ لم يكن في القياس بينهما فرق ، ولا في المعقول فضل .

قلنا : إِنَّ تجارِبَ البالغِ قبل أَن يهجُمُ على دلالات الرُّسُل تَأْتَى على جميع ذلك (٥٠) . ولعمرى أَنُ لُو كان هجومُه عليها قَبْلَ المعرفةِ بمجارى وتصريف الدُّهور وعلاقاتِ الدنيا ، والتَّجربة لتصريف أُمورها ، لَمَا

<sup>(</sup>١) ب : « الحيلولة » ، صوابها في م .

 <sup>(</sup>۲) ب: «من غير أى امتحان لها».
 (۳) ب: «يعقد».

 <sup>(</sup>٤) ب : « وتغلب ألمرها » ، صوابه في م . والكلام بعده إلى « ألمرها » التالية ساقطة من م .

<sup>(</sup>ه) فى النسختين : « يأتى على حميع دلك » ، والوجه ما أثبت .

وصل إلى معرفة صدق النبي إلا بعدَ مقدَّمات كثيرة ، وترتيبات منزَّلة ، لأَنَّ مُشاهِدَ الشَّواهِد إِنما تَضطرُّه المشاهدةُ لها إِذا كان قد جرَّب الدنيا ، وعَرَف تصرُّفها وعادَتَها قبل ذلك .

ولو لم يكن جَرَّبها قَبْلَ ذلك حين عرف منتهى قُوَّةِ بطشِ الإِنسان وحيلتِه ، وعرف الممكنَ من الممتنع، وما يمكن قولُه بالاتِّفاق مما لا يمكن، لما عَرَفَ ذلك .

فإن قالوا: وكيف جَرَّب ذلك وعَقَله، وأَنقنَهُ وحَفِظه، وهو طَفلٌ غَريرٌ وَحَدَثُ صغير ؛ لأَنَّ غير البالغ طِفلٌ إلى أَن يبلغ ، وحين يبلغ فقد هجم على الله عليه وسلم وشواهده ، أو هجم عليه النبي سلى الله عليه وسلم وشواهده ، أو هجم عليه النبي بشواهده ، إمَّا بخبر مُقْنع أو بعيان شاف. فني أيَّة الحالينجرَّب وعَرَف، ومَيَّز وحفِظ ، في حال الطُّفولة والغَرارة ؟ وهذا غير معروف في التَّجربة والعادة ، والذي عليه رُكِّبت الطَّبيعة .

أُمَّا (١) في حال البلوغ والتَّمام فحالُ البلوغ (٢) هي الحال التي أَبلغه الله الرسالة ، وقاده إلى رؤية الحُجّة ، واستاع البرهان ومَخْرج الرِّسالة .

فإذَا كان الأَمر ، كما تقولون فقد كان ينبغى أَن لايصلَ إلى العلم بصدق النبيِّ وقد أَراهُ برهانَه ، وأَسمَعَه حُججَه ، حتَّى يمكث بعد ذلك دهراً يمتحن الدُّنيا ويتعقَّب أُمورها ، ويُعمِلَ التَّجربة فيها . فإن كان ذلك كذلك فلم سمَّيتموه بالغاً ، وليس في طاقته بعدُ العلمُ يفصلِ مابين النبيِّ والمتنبِّى ؟

<sup>(</sup>١) في النسختين : «أم» ، والوحه ما أثبت .

 <sup>(</sup>٢) في النسختين : « و حال البلوغ » صوانه ما أثبت .

قلنا : إِنَّ التَّجربة على ضربين : أَحدهما : أَن يقصد الرجل إلى المتحان شيء ليعرف مَخْبَره عمَّا عَرَف منظره.

والآخَر : أَن يهجُمُ على علم ِ ذلك من غير قصدٍ .

وقد يسمّى الإنسان مجرّبًا، قاصداً أو هاجماً، فيزعم أنَّ البالغ قد سقط من بطن أمَّه إلى أن يبلغ، مُقلَبًا في الأُمور المختلفة (۱) ، ومُضرِّفًا في خلال الحالات، بالمعرفة (۲) التي تُلقحه الدُّنيا، بما تُوردُ عليه من عجائبها، ويزدادُ في كلِّ ساعة معرفةً ، وتفيده الأيَّام في كلِّ يوم تجربة ، كما يزداد لسانُه قُوّةً ، وعَظْمُه صلابة ، ولحمه شِدَّةً ، مِن أُمِّ تُناغيه ، وظيْرٍ تلهيه ، وطفل يلاعبُه ، وطبيب يعالجه ، ونفس تدعوه ، وطبيعة تعينه ، وشهوة تبعثه ، ووجع يُقلِقه ، كما يزيده الزَّمانُ في قُوته ، تعينه ، وشهوة تبعثه ، ووجع يُقلِقه ، كما يزيده الزَّمانُ في قُوته ، جلدا . فإذا درَجَ وحبا ، وضحك وبكي ، وأمكنه أن يكسر إناة أو يكنيه أو يسود ثوبًا ، أو يضرب دابرة الخادم (۲) ، وانتهره القيم الإغراء والزَّجر ، القيم حتى يفهم الإغراء والزَّجر ، والتغذية والانتهار ، كما يعرفُ الكلب اسمه إذا ألع عليه الكلَّابُ به. وكما يَعرف المجنون لقبَه ، وكما يُحضِرُ الفرَسُ من وَفْع السَّوط من كثرة وقعه بعد رفعه عليه (٥) .

<sup>(</sup>١) في النسختين : « المختلة » ، تحريف ، وفي م : « مقلب » .

<sup>(</sup>۲) في النسختين : « المعرفة » .

<sup>(</sup>٣) كلمة « الحادم » ساقطة من م . وفى النسختين : « دبره » .

<sup>(</sup>٤) القيم : من يقوم على تربيته . والانتهار : شدة الزجر . وفى م : «وأن تهزه » تحريف .

<sup>(</sup>۵) انظر الحيوان ۷ : ۸۷ .

#### ٩ \_ فصـل منه في هذا المعنى

فإذا استحكمت هذه الأُمورُ في قلبه ، وثبتت في خَلَده (أوصحَّتَ في معرفته ، فهو حينتذ بالغُ محتمل . وعند ذلك يسخِّر الله سَمْعَه للخبر المثلج ، أو بَصَره لمعاينة الشاهد المُقْنع ، على يدَى الرسول الصادق ، ولا يَترُكه هَمَلا ، ولا يَدعُه غُفْلا (٢) ، وقد عَدَّل طبعه وأحكم صُنْعَه ، ووقر أسبابَه ، فلا يحتاجُ عند معاينته رسولًا يُحيي الموتى ، ويُبرئ الأكمة والأبرص ، ويَفْلِقُ البحر ، إلى تفكير ، ولا تمييل (٣) ولا امتحان ولا تجربة ، لأنَّه قد فرغ من ذلك أجمع ، واستحكم عنده العلمُ الذي أدّب به ، وهُيِّيءَ له وأُورِدَ عليه .

فإن كان لم يكن لذلك عامدًا ، ولا إليه قاصداً ولا به مَعْنِيًا (٤) وإنَّما هو عبدٌ عَبَّاً ه سيِّده ، ورشَّحه مولاه ، وهيَّاً ه خالقُهُ لاَّمرٍ لايَشعُر به من مصلحته ، ولا يَخطر على بالِه من الصَّنْع له حين غَذَاه به ، وقاده إليه ، وهَيَّاً ه له .

فَإِذَا أُورِدَ عليه دعوى رسول ( ) ، وأُمَّتُهُ تشهدُ له بإحياءِ الموتى وفَلْق البحر ، وبكلِّ شيءٍ قد عُرِفَ عَجْزُ البشر عن فعلِهِ والقُوَّةِ عليه ،علم بتجاربِه المتقدِّمة بِعادة الدنيا ، أَنَّ ذلك [ ليس ( ) من صنع البشر ، وأنَّ مثله

<sup>(</sup>١) الخلد ، بالتحريك : البال ، والقلب ، والنفس ، ب : «وثبت » ، صوابها في م .

 <sup>(</sup>۲) الغفل ، بالضم : من لا يرجى خيره و لا يخشى شره . و فى النسختين : « مغفلا » ،
 وما أثبت هو لغة الجاحط .

<sup>(</sup>٣) التمييل: أن يتردد بين الأمرين ويوارن بينهما . م : « تمثيل » .

<sup>(1)</sup> عنى بالأمر : اهم به وشغل ، فهو معنى . وفي النسختين : « مغيباً » ، صوابه ما أثبت .

<sup>(</sup>ه) ب: «رسوله»

<sup>(</sup>٦) تكملة يفتقر الكلام إلها .

لا يقعُ اتِّفاقًا ، وأَنَّ الحِيَلَ لا تَبلُغه ، فلا يمتنع مَعَ رُؤية البُرهان<sup>(١)</sup> وفَهُم ِ الدَّعوى ، أَن يعلم أَنَّ الرسولَ صادقٌ ، وأَنَّ الرادَّ عليه كاذب .

### ١٠ - فصلل منه

ولولا أنَّ هذا كلامٌ لم يكن من ذكره بُدُّ ، لأَنَّه تأسيسُ لما بَعْدَه (٢) ، ومقدِّمةُ (١) لما بين يديه ، وتوطئة له ، لاقتضبت الكلام في المعرفة اقتضابا ، ولكن يمنعني عجْزُ أكثرِ النَّاسِ عن فهم غايتي فيه إلا بتنزيلهِ وترتيبه (١) .

وكلُّ كلام أَتيتَ على فَرْعِه ، ولم تُخْبَرْ عن أَصله فهو خِداجٌ لاغَنَاءَ عنده (°) ، وواهنٌ لا ثباتَ له .

<sup>(</sup>١) في النسختين : « من رؤية البرهان » . والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) ب : « بد لأنه لاتأسس لما بعده » م : « بدلالة لا تأسيس لما بعده » والصواب ما استخرجت منهما .

<sup>(</sup>٣) ب : « و مقدمته » ، صوابه في م .

<sup>(</sup>٤) فى النسختين : « إلا تنزيله و ترتيبه » ، تحريف .

<sup>(</sup>ه) الحداج : الناقص . وفى الحديث : « كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج»، أَى ذات خداج ، وهو النقصان . والغناء ، بالفتح : النفع والكفاية . ب : « لاغنى عنده » م : « لاغيا عنده » ، تحريف .

<sup>(</sup> ہ – رسائل الجاحظ – ج ۽ )

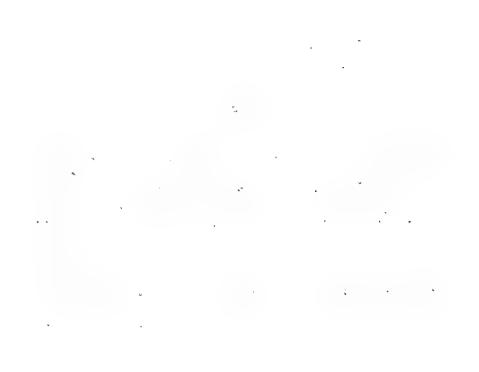

۱٤ من دست الذ فی المعتبا و والمعتباش

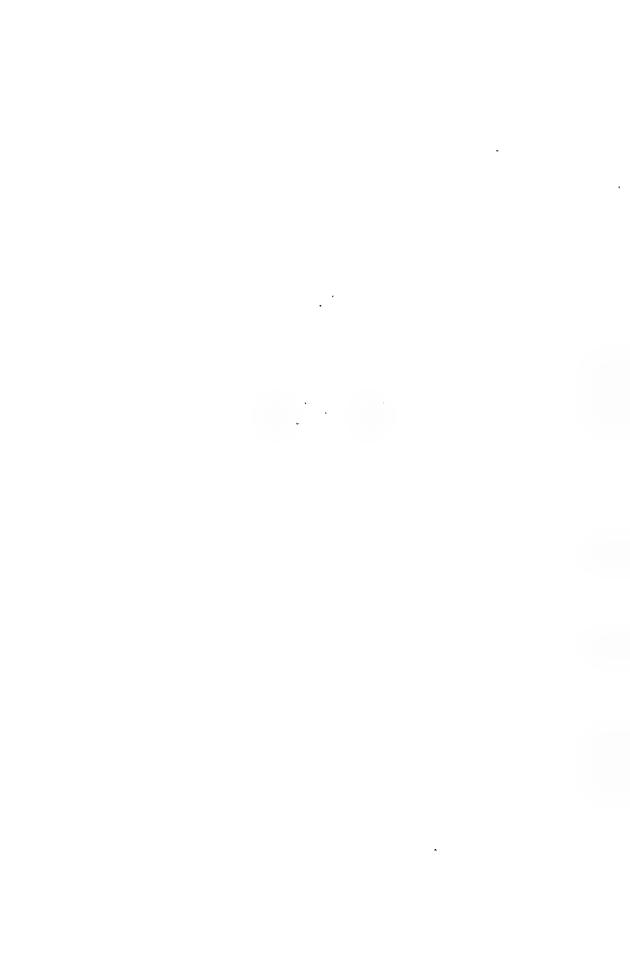

#### فصلل

#### ۱ – من صدر كتابه فى المعاد و المعاش<sup>(۱)</sup>

أُمَّا بعدُ فإِنَّ جماعاتِ أَهل الحكمة قالوا:

واجبٌ على كلّ حكيم أن يُحسِنَ الارتيادَ لموضع البُغْية ، وأن يتبيَّن أسبابَ الأُمور ، وممهِّدَ لعواقبها .

فإنَّما حُمِدت العلماءُ بحسن التثبَّت في أُوائِل الأُمور ، واستشفاقهم (٢) بعقولهم ما تجيء به العواقب (٣) ، فيعلمون عنداستقبالها ماتَؤُولُ به الحالاتُ في استدبارها . وبقدر تفاوتهم في ذلك تستبين فضائِلهم .

فأمًّا معرفةُ الأُمور عند تكشُّفها ، وما يظهر من خفيًّاتها . فذلك أُمرٌ يعتدلُ فيه الفاضل والمفضول ، والعالم والجاهل .

وإِنِّى قد عَرَفْتُك \_ أَكرمك الله \_ في أَيَّام الحَدَاثة ، وحَيْث (1) سلطانُ الهوى المخلِّط للأَعراض أَغلبُ على نظرائك ، وسُكرُ الشَّباب

<sup>(</sup>۱) هذا الكتاب مما سقط من نسخة ط. وقد سبق نشره كاملا فى الجزء الأول من ارسائل الماكل من الرسائل الماكل وعنوانه فيها سبق « المعاش و المعاد » . وقد لحظت فى الفصل الثانى من هذه الاختيار ات أن الجاحظ قد قدم « المعاد » على « المعاش » كما هنا . والنص فيه : « فرأيت أن أجم لك كتابًا من الأدب جامعًا لعلم كثير من المعاد و المعاش . وقد و جدت أن أكثر تصويباتى مطابقة لمافى الرسائل .

<sup>(</sup>٣) فى النسختين : " ماتحيى نه العواقب » ، و "وجه ما أثبت ، كما فى الرسائل .

<sup>(</sup>٤) فى النسختين :  $_{0}$  و خبت  $_{0}$  ؛ صوابه ما أنبت من الرسائل .

والجِدَة (١) المتحيِّفَينِ للدِّين والمروءة مستول على لِدَاتك (٢). ففقتَهُم (٣) ببسطةِ المقدرة ، وحُميًّا الحَدَاثة ، وفضلِ الجدة (٤) ، مع ما (٥) تقدَّمْتَهُم به من الوَسامة في الصورة ، والجمال في الهيئة .

وهذه أسبابٌ تكاد أن توجبَ الأنقيادَ للهوى ، وتُلجِّج في المهالك (٢) ولا يسلم معها إلَّا المنقطع القرينِ في صحَّة الفِطرة ، وكمال العَقْل . فاستعبدَتْهُم الشَّهواتُ حتَّى أَعطُوْها أَزِمَّة أَديانهم، وسلَّطوها على مُروءَاتِهم وأباحُوها أَعراضَهم ، فآلت بأكثرهم الحالُ إلى ذُلِّ العُدْم ، وفَقْدِ عِزِّ الغني في العاجل ، مع النَّدامة الطوياة والحسرة في الآجل .

وخرجت نسيج وَحْدِك أُوحَدِيًّا (٧٧) في نفسك ، حكَّمت وكيلَ اللهِ عندك \_ وهو عَقْلُك \_ على هواك، وألقيت إليه أزمَّة أُمرِك، فسلَكَ بك طريق السلامة ، وأسلمك إلى العاقبة المحمودة ، وبلغ بك من نيل اللَّذَات أكثر ممَّا بلَغُوا (٨) ، ونال بك من الشَّهوات أكثر ممَّا نالوا ، وصَرَّفَك (١) الجدة : الني الذي لانقر بعده ، يقال وجد يجد جدة : أيسر واتسعت حاله . يقول أبو العتاهة في ديوانه ٤٤٨ :

علمت یامجاشع بن مسعــــده \*

أن الشباب و الفراغ و الجده \*

<sup>»</sup> مفسدة للمرء أي مفسده «

و فى النسختين : «الحدة » ، تحريف .

 <sup>(</sup>۲) اللدات : جمع لدة ، وهو الترب المقارب في العمر والولادة . وفي النسختين : « لذأتك » ، تحريف مأفي الرسائل .

<sup>(</sup>٣) ب « ففقهتهم » ، صوابه فی م .

<sup>(</sup>٤) في النسختين : « الحدة » بالمهملة . و انظر ماسبق في الحواشي .

<sup>(</sup>a) ب: « ممن » ، صوابه فی م .

<sup>(</sup>٦) المعروف لجبج تلجيجاً : خاض اللجة . وكذلك لججت السفينة: أى خاضت اللجة . فهو فعل لازم . وقد استعمله الجاحظ هنا متعدياً . وفى الرسائل : « ولجبج من المهالك ، .

<sup>(</sup>٧) الأوحدى : نسبة إلى الأوحد ، أى الوحيد الجوهرى : « يقال لست فى هذا فى هذا الأمر بأوحد ، و لا يقال للأنثى وحداء » . وفى النسختين : « أوحداً ، بالباء الموحدة ، صوابه ما أثبت من الرسائل .

<sup>(</sup>٨) في النسختين : « أكثر مايلغوا » ، صوابه في مرسائل .

من صُنوف النعم في أكثر ممَّا تصرفوا ، ورَبَط عليك من نِعَم الله التي خوَّلك ماأطلقه من أيديم إيثار اللَّهو (١) وتسليطُهم الهَوى [على أنفسهم (٢) فخاض بك تلك اللَّجَجَ ، واستنْقَذَك من تلك المعاطب (٣) ، فأخرجك سليم الدِّين ، وافر المُروءة ، نقَّ العِرض ، كثير الشَّرَاء ، بيِّنَ الجِدة (٤) وذلك سبيل مَن كان مَيْلُه إلى الله أكثر من مَيْلِه إلى هواه .

فلم أزَلْ فى أحوالك كُلِّها تلك بفضيلتك عارفاً ، ولَكَ بنِعَم الله عندك غابطاً، أرَى ظواهَر أمرِك المحمودة تدعونى إلى الانقطاع إليك، وأسأل عن بواطن أحوالك فيزيدنى رغبة فى الاتصال بك ، ارتياداً منى لموضع الخيرة (٢) فى الأُخُوَّة ، والهاسا لإصابة الاصطفاء فى المودّة ، وتخيَّرًا لِمُستودَع الرَّجاءِ فى النائِبة .

فلمًّا مَحَصَتْك الخبْرة (٧) ، وكشَفَ الابتلاءُ عن المحمدة ، وقضت لك التَّجارب بالتَّقدمة ، وشهدت لك قلوبُ العامَّة بالقَبول والمحبَّة ، وقطَع الله عُذْرَ من كان يطلب الاتصال بك ، طلبتُ الوسيلةَ إليك والاتِّصال بحَبْلك ، ومتَتُّ بحرمة الأَدب (٨) وذمام كرمِك (٩).

<sup>(</sup>١) في النسختين : « من إيثار اللهو » ، والوجه ما أثبت من الرسائل .

<sup>(</sup>٢) التكملة من الرسائل .

<sup>(</sup>٣) المعاطب : المهالك . م : « المعاطف » ، صوابه من الرسائل .

<sup>(</sup>٤) ب: « كثير البر من الجدة » م: « كثير أكثر من الجدة » ، صوابهما ما أثبت من الرسائل.

<sup>(</sup>٥) هذا ما يقابل « ظواهر أمرك » السابقة . وفى النسختين : « تواطىء أحوالك » ، تحريف ما أثبت من الرسائل .

<sup>(</sup>٦) الحيرة : الاختبار . وفي النسختين : « لموضوع الحيرة » ، وإنما يرتاد الموضع والمكن ، فالصواب ما أثبت من الرسائل .

 <sup>(</sup>٧) محصد محصاً ومحصد تمحيصاً خلصه مما يشوبه أو يعيبه . ومثله محضه محضاً فهو
 محوض ومحض و و الرسائل « محضتك الحبرة » .

 <sup>(</sup>٨) المت التوسل بفرابه أو محرمة . وفي النسختين ٠ « وهنت » ، صوابه في الرسائل .

 <sup>(</sup>٩) الذمام : الحق و الحرمة . ب فقط : « و زمام كرمك » ، تحريف .

وكان من نِعمة الله عندى أن جعل أبا عبد الله (١) حفظه الله وسيلتى إليك ، فوجدتُ المطلَبَ سهلاً ، والمُرَادَ محموداً ، وأفضيتُ إلى ما يَجُوز الأُمنيَّة (٢) ويَفُوت الأَمل . فوصَلْتَ إِخاى بمودَّتك ، وخَلَطْتَنى بنفسِك ، وأَسَمْتَنى في مَراعِي ذوى الخاصَّة بك (٢) تفضُّلا لامجازاة ، وتطوُّلاً لا مُكافاة ، فأَمِنْتُ الخطوب ، واعتلَيْتُ على الزَّمان ، واتَّخذتُك للأحداث عُدَّةً ، ومن نوائب الدَّهر حِصناً منيعاً .

فلما جَرَت المُؤانَسةُ (٤) ، وتقلَّبْتُ من فضلك في صنوف النَّعمة ، وزاد تصرُّفي في مواهبك في السُّرور والحَبْرة (٢) ، أردت خِبْرة المشاهدة فبلوتُ أخلاقك ، وامتحنتُ شِيَمك ، وعَجَمتُ مذاهبك ، على حينِ غَفَلا تِك ، وفي الأَوقات التي يقلُّ فيها تحفظُك، أُراعي حركاتِك (٢) ، وأراقب مخارج أمرك ونهيك ، فأرى 1 من (٨) [ استصغارك اعظيم النعمة وأراقب مخارج أمرك ونهيك ، فأرى 1 من (١ استصغارك اعظيم النعمة التي تنعم بها ، واستكثارِك لقابل الشُّكر من شاكريك ، ما أعرف به وبما قد بلوت من غيرك وما قد شهدَت لى به عليك التجارب (٠٠) ، أن ذلك منك طبعٌ غير تكلُّف .

هيهاتَ مايكاد ذو التكلُّف أَنْ يَخْنَى على أَهل الغَباوة ، فكيف على مثلى من التصفِّحين ؟

<sup>(</sup>١) الظاهر أنه أبو عبد الله أحمد من أبي دو اد .

<sup>(</sup>٢) في النسختين : (تجوز الأمنية » ) صوابه في الرسائل .

<sup>(</sup>٣) في النسختين : « بل » ، صوابه من الرسائل .

<sup>(</sup> ٤ ) في الرسائل : « حزت المؤانسة » .

<sup>(</sup> ه ) في الرسائل: «وزاد بصرى من مواهبك».

<sup>(</sup>٦) الحبرة ، بفتح الحاء ، وبالتحريك : السرور ، كالحبور . وفي النسختين : «الحبرة » ، صوابه في الوسائل .

<sup>(</sup> ٧ ) ب: « جرآتك » م: « حراتك » ، صوامهما في الرسائل.

<sup>(</sup> ٨ ) التكملة من الرسائل.

<sup>(</sup> ٩ ) فى النسختين : « أعر ف بما قد بلوت من غير ك» ، فقط . و تكملة العبارة من الرسائل.

<sup>(</sup>١٠) م : « و ماقد شهدت لی به التجار ب علیك » . و « علیك ، ساقطة من ابر سائل

### ٢ -- فصـــل منه

ولم أَزَلْ - أَبِقَاكَ الله - بِالمُوضِعِ الذَى عَرَفْتَ مِن جَمْعِ الكُتُبِ وَدِراستِها وِالنَّظْرِ فَيها . ومعلومٌ أَنَّ طُولَ دراستِها إِنمَّا هو تصفَّح عقول العالمين ، والعلمُ بأخلاق النبيِّين - صلوات الله تعالى عليهم أجمعين - وذَوِى الحكمة من الماضينَ والباقين من جميع الأَمْم ، و كتبِ أهل الملل .

فرأيتُ أَن أَجمَع لك كتاباً من الأدب ، جامعاً لعلم كثير من أَمر المعاد والمعاش ، أَصِفُ لك فيه عِلَل الأَشياءِ ، وأُخبرُك بأُسبابها ، وما اتَّفقت عليه مَحاسِنُ الأُمم . وعلمتُ أَنَّ ذلك من أَعظم ما أَبَرُّكُ به إليك .

وكان الذى حدانى إلى ذلك (٢) ما رأيت الله تعالى قسَمَ لك من العَقْل والفهم ، ورَكَّب فيك من الطبع الكريم.

وقد اجتمعت الحكماءُ على أنَّ العقل المطبوع والكرم الغريزيَّ، لايَبلُغان غاية الكمال إلَّا بمعاونة العقل المكتسب (٣) ، ومثَّلوا ذلك بالنار والحَطَب ، والمِصباح والدُّهن ، وذلك أنَّ العقل الغريزيُّ آلة والمكتسب مادَّة ، وإنَّما الأَدب عَقْلُ غيرك تزيدُه في عقلك .

ورأيتُ كثيراً من واضعى الأدب (٤) قبلى ، قد عهدوا إلى الغابرين بعدهم في الآداب عهوداً قاربوا فيها الحقَّ ، وأحسنوا فيها الدَّلالة . إلَّا

<sup>(</sup>١) ب: «ما أترك به » م: «مآثرك به » ، والوجه ما أثبت من الرسائل.

<sup>(</sup>٢) الرسائل : «على ذلك » .

<sup>(</sup>٣) في النسختين : « إلا بمعاينة العقل المكتسب » ، صوابه في الرسائل .

<sup>(</sup>٤) في الرسائل: « الآداب».

أَنِّى رأيتُ أَكثَر مَا رسموا من ذلك فرُوعاً لم يبيَّنوا عِلَلَها . . وصفات حسنةً لم يكثُوا على أصولها . حسنةً لم يكثُوا على أصولها .

فإِنْ كَانَ مَا فعلوا مَن ذلك روايات روَوْهَا عَن أَسلافهم ، ووراثات ورَثُوها عَن أَسلافهم ، ووراثات ورَثُوها عَن أَكابرهم فقد قاموا بأَداء الأمانة ، ولم يَبلُغوا فَضِيلة مَن [ طَبَّلِمَن (١) استطبَّ ، وإِنْ كانوا تركوا الدَّلالة على علل الأُمور ، التي التي بعرفة عِلَلها يُوصَل إلى مباشرة اليقين فيها ، ويُنْتَهَى إلى غاية الاستبصار مِنْها ، فلم يَعْدُوا في ذلك مَنزلة الظنِّ بها (٢) .

ولم تَجِدُ (٤) وصايا أَنبياءِ الله تعالى أَبداً إِلَّا مبيَّنة الأَسباب ، مكشوفة العلل ، مضروبة معها الأَمثال .

# ٣ \_ فصـل منه

ولن أَدَعَ (٥) من تلك المواضع الخفيَّة موضعاً إِلاَّ أَقمتُ لك بها (١) بإزاء كلِّ شبهة منه دليلاً ، ومع كلِّ خفِّ من الحقِّ حجةً ظاهرة ، تستنبطُ بها (٧) غوامضَ البرهان ، وتستثير بها (٨) دفائن الصواب . وتستشفُّ بها سرائر القُلوب (١) ، فتأتَّى بما تأتَّى عن بيِّنة ، وتَدَعُ ماتدَع

<sup>(</sup>١) تكملة ضرورية . طب : وصف الدواء والعلاج . واستطب : طلب ذلك .

<sup>(</sup>۲) في النسختين : « و التي » ، و الو او مقحمة .

<sup>(</sup>٣) فى النسختين : « الضن بها » ، صوابها فى الرسائل .

<sup>(</sup>٤) في الرسائل: «ولن تجدوا».

<sup>(</sup>ه) الرسائل: « فلم أدع».

<sup>(</sup>٦) بها ، من م . و ليست فى ب و لا الرسائل .

 <sup>(</sup>٧) فى النسختين : « يستنبط به » ، و الصواب ما أثبت . وقد استمرت العبارة فى النسختين .
 إلى آخر هذا الفصل بالتعبير بالغيبة ، و إنما هو خطاب كما فى الرسائل .

<sup>(</sup>۸) ب: «ویستثنی بها»، م: «ویستثیر بها»، والوجه ما أثبت. وفی الرسائل: «وتستبن بها دقائق الصواب».

<sup>(</sup>٩) فى النسختين : «ويستشف بها سوائر القلوب» ، والوجه ما أثبت .

عن خِبْرة ، ولا يكون بك وحشة إلى معرفة [(١)] كثيرٍ ما يغيب عنك إذا عرفت العلل والأسباب ، حتَّى كَأَنَّكَ مشاهدٌ لِضميرِ كلِّ امرى للمعرفتك بَطْبعه ومارُكِّب عليه .

# £ \_ فصـل منه<sup>(۲)</sup>

اعلم أنّك إذا أهملت ما وصفت لك عرضت تدبيرك إلى الاختلاط، وإن آثرت الهُويني ، واتّكلت على الكفاية في الأمر الذي لا يجوز فيه إلاّ نظرُك ، وزَجَّيت (٣) أمرك على رأى مدخول ، وأصل غير محكم ، رجَع ذلك عليك بما لو حُكِّم فيه عدوًّك (٤) كان ذلك غاية أمنيّته وشفاء غيظه .

واعْلَمْ أَنَّ إِجراءَكَ الأُمورَ مَجارِيَهَا، واستعمالَكَ الأَشياءَ على وُجوهها، يجمعُ لك أُلفةَ القُلوب، فُيعاملُك (٥) كل من عاملك بمودَّة، وأَخذِ يجمعُ لك أُلفةَ القُلوب، فُيعاملُك (١) بمواضع الإنصاف (٨)، وعِلمِك وإعطاء (٦)، وهو على ثقة من بَصَرِكَ (٧) بمواضع الإنصاف (٨)، وعِلمِك بموارد الأُمور.

<sup>(</sup>١) التكملة من الرسائل.

<sup>(</sup>٢) انظر الرسائل ١٠٥١

<sup>(</sup>٣) الترجية : السوف والدفع . فى النسختين : « ورجيت » بالراء المهملة ، صوابه من الرسائل .

<sup>(</sup>٤) الرسائل : « فيك عدوك » .

<sup>(</sup>٥) فى النسختين : ﴿ وَيَعَامَلُكُ ﴾ ، وَ الوَّجِهُ مَا فَى الرَّسَائِلِ ـ

 <sup>(</sup>٦) في الرسائل ٠ « أو أخذ أو إعطاء » .

<sup>(</sup>٧) فى النسختين ٠ , من نصر ك م ، تحريف .

<sup>(</sup>٨) مابعده إلى نهاية هذا الفصل منطمس في التيمورية .

# ه ـ فصــل منه(۱)

فإن ابتُلِيتَ في بعض الأوقات بمن يتقرَّب بحرمة (٢)، ويمتُ بدالَّة، يَطلُب المكافأة (٣) بأكثر مما يستوجب، فدعاكَ الكرمُ والحياءُ إلى تفضيله على (٤) من هو أحقُّ به ، إمّا خوفاً من لسانه ، أو مداراةً لغيره ، فلا تَدَعُ الاعتذارَ إلى مَن هو فوقَه من أهل البلاء والنَّصيحة (٥) وإظهارَ ما أردتَ من ذلك لهم (٢)؛ فإنَّ أهل خاصَّتك وآلمؤتمنينَ على أسرارك ، هم شركاوُك في العيش ، فلا تستهيننَ (٢) بشيءٍ من أمورهم ، فلا تستهيننَ (٢) بشيءٍ من أمورهم ، فإنَّ الرجل قد يترك الشيء من ذلك اتَّكالاً على حُسنِ رأْي أخيه ، فلا يزال ذلك (٢) يجرح في القلب وينمو ، حتَّى يولِّد ضِغناً ويَحُولَ عداوةً . يزال ذلك (٢)

فتَحفَّظْ من هذا الباب ، واحمل إخوانك عليه بجهدك .

وستجد من يتَّصل بك ممن يغلبه إفراط الحرص (٩٠)، وحُمَيًّا الشَّرَهِ، ولينُ جانبِك له ، على أَنْ يَنْقِمَ العافية ، ويطلبَ اللَّحوق بمنازل من ليس مثلَه (١٠٠)، ولا له مثلُ دالَّته، فتَلْقاه لما تَصنع به مستقِلاً . ولمعروفك مُستصغِرا .

وصلاحُ مَن كانت هذه حالَه بخلافِ ما فسَدَ عليه أمره .

<sup>(</sup>١) الرسائل ١: ١٠٨.

<sup>(</sup> ٢ ) الرسائل : « بمن يضر ب بحر مة » .

<sup>(</sup>٣) ب فقط: « المكافآت ».

<sup>(</sup> ٤ ) ب فقط: « إلى » ، تحريف.

<sup>(</sup>ه) م: «البلاد والنصيحة»، تحريف.

<sup>(</sup> ٦ ) في النسختين : « ممن ذلك لهم » ، صوابه في الرسائل .

<sup>(</sup> ٧ ) في النسحتين : « لا تستهينن » ، و إثبات الفاء من الرسائل .

<sup>(</sup> ٨ ) في النسختين : « كذلك » .

<sup>(ُ ﴾ )</sup> في النسختين : « الحزم » ، صوابه في الرسائل .

<sup>(</sup>١٠) في الرسائل: من ليس هو مثله ».

فاعرف طرائِفِهم وشِيمَهم ، وداو كلِّ مَنْ لا بدَّ لك من معاشرته ، بالدَّواء (١) الذي هو أَنجَعُ فيه ، إِنْ ليناً فلِيناً. ، وإِنْ شدَّةً فشِدَّة ، فقد قيل في مثل :

# مَن لايؤدِّبُهُ الجميـــ لُ فني عُقوبَتِه صَلاحُه (۲). ٦ ـ فصـــل منه (۳)

واعلم أنَّ المقادير ربَّما جرَتْ بخلاف ما تُقدِّر الحكماء (٤)، فينالُ بها الجاهلُ في نفسِه، المختلِطُ في تدبيره، ما لا ينال الحازم الأريبُ الحنِر ، فلا يدعونَّك (٥) ما ترى من ذلك إلى التَّضييع والاتّكال على مثلِ تلك الحال؛ فإنَّ الحكماء قد اجتمعت على [أنَّ (٢)] مَن أَخَذَ بالحزم وقدَّم الحَذَر ، فجاءت المقاديرُ خِلاَف ما قدَّر (٧)، كان عندهم أحمد رأيًا ، وأوجبَ عُذْراً مَّن عَمِل بالتَّفريط ، وإن اتَّفقت له الأُمورُ على ما أَراد .

ولا تكونَنَّ بشيءٍ مَّا في يدك أَشدَّ ضِنَّا ، ولا عليهِ أَشدُّ حَدَباً منك بالأَّخِ الذي قد بلوتَه بالسَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ (٨) فعرفتَ مذاهِبه ، وخَبَرْتَ شِيمه ، وَصَحَّ لك غَيْبُه ، وسلمَتْ لك ناحيتُه ، فإنَّه شقيقُ رُوحِك ، وبابُ الرَّوْحِ إلى حياتك ، ومُسْتمدُّ رأيك وتَوْأَمُ عَقْلك .

<sup>(</sup>١) في النسختين : « فالدو أه » ، صوابه من الرسائل .

<sup>(</sup>۲) ورد البيت بهيئة النثر فى النسختين . وقد نسب إلى هارون الرشيد فى العقد ه : ٦٠٠ أو لعله تمثل به . ورواية العقد : « من لم يؤدبه » .

<sup>(</sup>٣) الرسائل ١ : ١٢١ .

<sup>(</sup>٤) ب: « ما يقدر الحكاء ».

<sup>(</sup>ه) في النسختين : « لا يدعونك » ، وأثبت ما في سرسائل .

<sup>(</sup>٦) التكملة من الرسائل .

<sup>(</sup>٧) في الرسائل : « بخلاف ما قدر ».

<sup>(</sup>A) الرسائل : , في السراء و الضراء .

ولستَ منتفعاً بعيشٍ مع الوَحْدة ، ولابدَّ من المُؤانسةِ . وكثرةُ الاستبدالِ يَهجُمُ بصاحبه على المكروه .

فإن صفا لك أَخُ فكن به أَشَدَّ ضَنَّا منكَ بنفائِس أموالك ، ثمَّ لايُزَمِّدنك فيه أَن ترى خُلقاً أَو خُلُقينِ تكرهُهما ، فإنَّ نَفسكَ التي هي أَخصُّ النفوس بك لاتُعطيك المَقادة في كلِّ ما تريد (١) ، فكيف بنفس غيرك .

وبحسبك أن يكون لك من أخيكَ أكثرُه . وقد قالت الحكماء : « من لك بأخيِك كلّه (٢) » . و : « أَيُّ الرِّجالِ المُهذَّبُ (٤) » .

# ٧ \_ فصــل منه(٥)

واعلم أنَّك موسومٌ بِسِيمَا من قارَنْتَ ، ومنسوبٌ إليك أفاعيلُ مَن صاحَبْت . فتحرَّزْ من دُخلاء السَّوءِ ، وأَظْهِرْ مجانبةَ أَهلِ الرِّيَبِ (٢) وقد جَرَتْ لك في ذلك الأَمثال ، وسُطِّرت فيه الأَقاويل (٧) ، فقالوا : « المرءُ حيثُ يَجْعَل نَفْسَه (٨) .

<sup>(</sup>١) فى النسختين : « التى لا تعطيك » وكلمة « التى » مقحمة . وفى ب « القارة فى كلما تريد » م : « القادة فى كل ما تريد » ، صوابهما ما أثبت من الرسائل . والمقادة : الانقياد وللطاه عة .

<sup>(</sup>۲) فى النسختين : « وكيف » .

<sup>(</sup>٣) قائله أكثم بن صيفي ، كما في المعمرين للسجستاني ١٢ . وورد في جمهرة العسكرى ٢ : ٢ / ٣١٠ : ٢٨٣ بدون نسبة . ونظمه أبو تمام فقال :

ما غين المغبون مثل عقله من اك يوماً بأحيث كله

<sup>(</sup>٤) من قول النابغة الذبياني في ديوانه ١٤:

ولست بمستبق أخاً لاتلمه على شعث أى الرجال المهذب

<sup>(</sup>ه) رسائل الحاحظ ۱ : ۱۲۲ .

 <sup>(</sup>٦) الرسائل : «ومجالسة أهل الريب» .

 <sup>(</sup>٧) الرسائل : «وسطرت لك فيه الأقاويل » .

 <sup>(</sup>٨) ومنه قول منقر بن فروة في البيان ١٠٣:٢ و ٣: ٢٢٨:
 وما المرء إلا حيث يجعل نفسه في صالح الأخلاف نفسك فاجعل

وقالوا : « يُظُنُّ بالمرءِ مايُظَنُّ بقرينه » .

وقالوا: « المرءُ بشكله،، و «المرءُ بأَليفه ».

ولن تقدر أن تتحرَّز من الناس (١)، ولكن أَقِلَّ المؤانسةَ إِلَّا بِأَهل البراءةِ من كلِّ دَنَس.

واعلَم أَنَّ المرَّ بقَدْرِ مايسبِقُ إليه يُعْرَف ، وبالمستفيض من أفعاله يُوصَف. فإنْ كان بين ذلك كثيرٌ من أخلاقه (٢) ألغاه النّاس ، وحكموا عليه بالغالبِ من أمره.

فَاجَهْد أَن يَكُونَ (٢) أَغَلَبُ الأَشياءِ على أَفعالِك كلَّ مَا يَحْمَدُهُ العوامُّ ولا تَذُمُّه الجماعات ، فإنَّ ذلك يُعفِّى على [كل<sup>(1)</sup>] خللِ إن كان .

فبادِرْ أَلسنةَ النَّاسِ واشْغَلْها (٥) بمحاسِنِك ، فإنَّهم إِلَى كلِّ سيِّي (٢) سيراعُ ، واستظهِرْ على مَنْ دونك بالتفضُّل ، وعلى نظرائك بالإنصاف ، وعلى كلِّ مَن فوقك بالإجلال ، تأخُذْ بوثائِق الأُمور وبأَزِمَّةِ التَّدبير .

<sup>(</sup>١) ب : « تحترز من الناس » . الرسائل : « و لن تقدر على التحرز من جماعة الناس » .

 <sup>(</sup>۲) الرسائل : « من أفعاله » .

<sup>(</sup>٣) في النسختين : « أن تكون » .

<sup>(</sup>٤) التكملة من الرسائل.

<sup>(</sup>ه) الرسائل : « فاشغلها » .

<sup>(</sup>٦) الرسائل : « إلى كل شيء »، وصححها هناك بما أثبت هنا . وفي النسختين : « إلى كل شر » .

\*\*\*

•

10

من رسّسالهٔ فی انجستروالهسنرل

#### ١ \_ فصــل

# من صدر رسالته إلى محمد بن عبد الملك في الجد والهزل(١)

جُعلت فداك ، ليس من اختيارى (٢) ، النَّخْلَ على الزَّرع (٣) . أقصيتنى ، ولا على مَيْلى إلى الصَّدَقة دونَ إعطاء الخَرَاج عاقبتنى ، ولا لَبُغْضِ دفْع الإتاوة والرضا بالجِزْية حَرَمتنى . ولست أدرى لم كرِهت قُرْبى ، وهُوِيت بُعْدِى ، واستثقلْتَ روحى ونَفْسى . واستطلت عُمرى وأيَّام مُقابِى ؟ ولم سرَّنْكَ سيِّتنى ومصيبتى . وساءتك حَسنتى وسلامنى ؟ وأيَّام مُقابِى ؟ ولم سرَّنْكَ سيِّتنى ومصيبتى . وساءتك حَسنتى وسلامنى ؟ نعم ، حتَّى ساءك عَزائى وتجملى، بقدر ما سرك جزعى وتضجرى، وحتَّى نعم ، حتَّى ساءك عَزائى وتجملى، بقدر ما سرك جزعى وتضجرى، وحتَّى تمنيت أن أخطئ عليك ، فتجعل خطأئى (٤) حجّة لك فى إبعادى (٠) ، تجعله ذريعة إلى تقريبي (١) .

فإنْ كان ذلك هو الذى أغضبك . وكان هو السَّببَ لمَوجِدتك ، فليس \_ أَبقاك الله \_ هذا الحقدُ في طبقةِ هذا الذَّنْب. ولا هذه المُطالبةُ من شكل هذه الجرعة .

<sup>(</sup>١) هذه الرسالة بما سقط أيضاًمن نسخة ط . وسبق نشر ها كاملة في ١ : ٢٧٨ – ٢٧٨ .

<sup>(7)</sup> في الرسائل : « ليس من أجل اختياري » .

<sup>(</sup>٣) ألف الجاحظ كتاب ( الزرع والنخل ) لإبر اهيم بن العباس الصولى المتوفى سنة ٢٤٣ فنحه خمسة آلاف دينار ، كما ألف كتاب ( الحيوان ) لمحمد بن عبد الملك الزيات فنحه مثلها . وكتاب ( البيان والتبيين ) للقاضى أحمد بن أبي دواد فنحه كذلك . معجم الأدباء ١٦: ١٠٦ . وجاء فى الحيوان ١: ٤ نظير هذا النص موجهاً إلى محمد بن عبد الملك الزيات : « وعبتى بكتاب الزرع والنخل والزيتون والأعناب » .

<sup>(</sup>٤) الحطاء، كسحاب: الحطّ ، ضد الصواب. وانظر الرسائل ١: ٣٥٣. كما استعمل الجاحظ الكلمة بهذه الصورة فى الحبوان ١: ٣١٣ / ٣٠٠،٢٥٨. وفى النسختين: « فتعجل، صوابه فى الرسائل.

<sup>(</sup>ه) م فقط: « إيعادى ».

<sup>(</sup>٦) هذا مافي الرسائل . و في النسختين : « تقرب . ، تحريف .

# ٢ - فصل منها(١)

فأَىَّ شيءٍ أَبْقَيتَ للعدوِّ المُكاشِف ، وللموافِق الدَّلاطِف<sup>(٢)</sup> ، وللمعتمِد المُصِرِّ ، وللقادر الدُّدل ؟

ومن عاقب على الصَّغير بعقُوبة الكبير ، وعلى الهَفْوة بعقوبة الإصرار ، وعلى الخطأ بعقوبة العَمْد ، وعلى معصية التستِّر بعقوبة المُعْلِن . ومَن لم يفرِقْ بين الأَعالى والأَسافل ، وبين الأَقاصى والأَدانى . عاقبَ على الزِّنى بعقوبة السَّرقة ، وعلى القَتْل بعقوبة القَدْف . ومن خرج إلى مثله في باب التَّواب .

ومن خرجَ من جميع الأوزانِ . وخالَف جميعَ التَّعديل كان بغَايةِ <sup>(٣)</sup> العِقاب أحتى ، وبه أولى .

والدَّليلُ على شدَّة غَيظِك وغَليانِ صَدْرك، قُوَّةُ حركتك. وإبطاءُ فترتك ، وبُعْدُ الغاية في احتيالك .

ومن البُرهان على بيان الغَضَب وعلى عِظَمِ الذَّنْب ، تمكُّن الحقد ورسوخُ الغَيظ، وبُعَدُ الوَثْبة وشدَّة الصَّولة . وهذا البرهانُ صحيحُ ما صحَّ النَّظم ، وقام التَّعديل ، واستوت الأَسباب .

ولا أَعلم ناراً أَبلَغَ في إِحْراق أَهلها من نار الغَيْظ ، ولا حركةً أَنقضَ لقُوك الأَبدانِ من طلب الطوائِل (٤) ، مع قلَّة الهدوء . والجهل بمنافع الجَمَام (٥) ، وإعطاء الحالات أقسامَها من التَّدبير .

<sup>(</sup>۱) ب: «منها » فقط ، بإسقاط كممة « فصل » .

<sup>(</sup>٢) في الرسائل : ﴿ وَالْمُنَاطَقُ الْمُلَاطَفُ .

<sup>(</sup>٣) ب: «في غايه».

<sup>(؛)</sup> الطوائل : جمع طائلة ، وهي الوثر والدحل ، يَهْ لَ طلب بني فلان بطائلة ، أي بوتر كان له فيهم . م : « من طلب التعديل » ، صوابه في ب والرسائل .

<sup>(</sup>٥) الجام، كسحاب الراحة. وفي النسختين . .. اخام، تصحيف.

ولا أعلم تجارةً أكثر خُسراناً ولا أخفَّ ميزاناً . من عداوةِ العاقِلِ العالمِ . وإطلاق لسان الجليسِ والمُداخِلِ . والشِّعارِ دونَ الدِّثارِ (١) ، والخاصِّ دونَ العامِّ .

والطالبُ \_ أَبقاكَ الله(٢)\_ بِعَرَضِ ظفرٍ مالم يَخرج المطلوبُ ، وإليه الخيار (٣) ما لم تَقَع المُنازَلة .

ومن الحَزْم أَلَّا تَخرِجَ [ إِلَى (٤)] العدوِّ إِلَّا ومعك من القُوَى مايَغْمُر الفَضْلة التي يُتيحُها له (٥) الإِخراج ، ولابدَّ ـ أَيضاً ـ من حزم يحذِّرك مَصارِعَ البَغْي ، ويخوِّفُك ناصرَ المطلوب (٢).

# ٣ - فصل منها

واللهِ لقد كنتُ أكره لك سرَف الرِّضا ، مخافة جواذبه إلى سرَف الهوى ، فما ظُنُّك بسرَف الغَضَب . وبِغَلَبة الغَيْظ، ولا سيِّما مَّن تعود الهوى ، فما ظُنُّك بسرَف الغَضَب . وبِغَلَبة الغَيْظ، ولا سيِّما مَّن تعود [إهمال (٧)] النَّفسِ ولم يعوِّدُها (١) الصَّبْرَ ، ولم يعرِّفها موضِعَ الحظِّف ق تجرُّع مرارةِ العفو (٩) . وإنَّما المرادُ (١٠)من الأُمور عواقبُها لاعواجلها .

<sup>(</sup>١) ب: «الدسار » ، تحريف . والشعار : ماولى شعر جُسد الإنسان ، دون ماسواه من الثياب . والدثار : « هم الشعار دون الدثار » وصف بالمودة والقرب . وفي حديث الأنصار : ، أنتم الشعار والناس الدثار » .

<sup>(</sup> ٢ ) في الرسائل : « جعلت فداك » .

<sup>(</sup> ٣ ) فى النسختين : « إليه الحيار » بإسقاط الواو الثابتة فى الرسائل .

<sup>(</sup> ٤ ) النكملة من الرسائل .

<sup>(</sup> ٥ ) الرسائل : ﴿ يَنْتُحُهَا لُهُ ۗ .

<sup>(</sup>٦) أي من تطلبه من الأعداء .

<sup>(</sup>٧) التكملة من الرسائو .

<sup>(</sup> ٨ ) ب: ﴿ وَلَنْ يَعُودُهَا ﴾ م ﴿ ﴿ وَلا يَعُودُهَا ﴾ ﴿ وَوَحَهُهُ مِنْ الرَّسَائِلَ .

<sup>(</sup> ٩ ) في النسختين : « مرارته فقص ، صوابه في الرسائل .

<sup>(</sup>١٠) الرسائل: «وأن المراد .

وقد كنتُ أَشفِقُ عليك من إفراط السرور ، فما ظنَّك بإفراط الغيظ. وقد قال الناس: « لا خَيْرَ فى طول الرَّاحة إذا كان يورث الغَفْلة ، ولا فى كثرة الغنى ولا فى طول الكفاية (١) إذا كان يُؤدِّى إلى المَعْجَزة . ولا فى كثرة الغنى إذا كان يُخرج إلى البلْدة (٢).

جُعِلتُ فِداك \_ إِنَّ داءَ الْحُزن. وإِن كان قاتلاً . فإِنَّه داءُ مماطل (٣) وسُقْمُه سقم مُطاوِل ، ومعه من التمهُّل (٤) بقدر قِسَطِه من أناة المِرَّة السَّوداء . وداءُ الغَيظِ سَفيه طيَّاش ، وعَجُولُ فحَّاش ، يُعجل عن التَّوبة ، ويقطع دون الوصيَّة .

## £ \_ فصسل منها<sup>(ه)</sup>

ورُبَّتَ (٢) كلمة لا توضع إِلَّا على معناها الذى جُعِلَتْ حَظَّه وصارت هي حَقَّه ، والدَّالةَ عليهِ دونَ غيره ، كالعزم والعلم ، والحلم والرَّفْق (٢) ، والأَناة والمداراة ، والقصد والعَدْل ، وكالانتهاز والاهتبال (١) ، وكاليأس والأَمَل (١) ، وكالخُرْق والعَجَلة (١٠) ، والمُداهنة والتسرُّع ، والغُلُوِّ والتَّقصير.

<sup>(</sup>١) الرسائل : «ولا في الكفاية » .

<sup>(</sup> ٢ ) البلدة ، بفتح الباء و ضمها : البلادة ، ضد النفاذ والذكاء والمضاء في الأمور .

<sup>(</sup> ٣ ) ب : « داه طل » ، تحریف .

<sup>(</sup> ٤ ) فى السحتين : « التمهيل » ، و إنما المراد النمهن ، أى البطء ، كما فى الرسائل .

<sup>(</sup> ٥ ) رسائل الجاحظ ١ : ٢٤٣ .

<sup>(</sup> ٦ ) و النسختين : « دربت » ، صواءه في الرسائل .

<sup>(</sup> ٧ ) ب: « كالعزم و الحلم ، و العلم و الرفق » ، تحريف ما في م و الرسائل .

 <sup>(</sup> A ) فى النسختين : ر و الابتبال ، صوابه فى ابرسائل ، وسقطت كلمة . وكالانتهار
 من الرسائل حين الطبع ، فلنثبت هناك .

<sup>(</sup> ٩ ) في النسختين : ﴿ وَ الْأَمْنِ ﴾ وتحريف .

<sup>(</sup>١٠) الخرق بالضم : ضد الرفق ، وألا بحس الرحل العمل والتصرف في الأمور . ب : «وكالخدق » تحريف .

وصاحبُ العَجَلة \_ أَبقاك الله (٥) \_ صاحبُ لتغريرٍ ومُخاطرة (٦) ، إِنْ ظَفِر لَم يَحمده عاقل (٧) ، وإِن لَم يظفر قطَّعَتْهُ المَلَاوم . والرَّيْثُ أَخو المَعْجَزة ، ومقرونُ بالحسرة ، وعلى مَدرَجة اللائمة .

وصاحبُ الأَناة ، إِن ظفر نَفَع ( ) غَيْرَه بِالْغُنْم ، ونَفَعَ نفسَه بثمرة العلم، وطاب ذِكرُه ودام شُكره، وحُفِظَ فيه ولدُه . وإِنْ حُرِمَ فمبسوطٌ عذره ومصوَّبٌ رأَيُه ( ) مع انتفاعه بِعلمِه ، وما يَجِدُ من عِزِّ حزمه ، ونُبْل صوابِه ( ( ) .

<sup>(</sup>١) الرسائل : «وربت».

<sup>(</sup> ٢ ) الرسائل : «مع خلما » .

<sup>(</sup>  $\pi$  ) فى النسختين :  $_{*}$  و إرادة صاحبها  $_{*}$  ، صوابه من الرسائل .

<sup>(</sup>٤) فى النسختين : , ما يقابل » و « يلاقى » ، و الوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>ه) الرسائل: أعزك الله».

<sup>(</sup>٦) م : « صاحب التغرير ومخاطرة ، صوابه فى ب . وفى الرسائل : « تغرير ومخاطرة » .

<sup>(</sup>٧) الرسائس . , لم يحمده عالم 🛚 .

<sup>(</sup> ٨ ) فى النسختين : « يقع » فى هذا الموضع و تاليه ، صوابهم فى الرسائل .

<sup>(</sup> ٩ ) فى النسختين : , ومصور رأيه » تحربت ما فى الرسائق

<sup>(</sup>١٠) ب: « من عز عرمه و بس صوابه » ، صوابه فی م و الرسائل .

# ٥ – فصسل منها(١)

ومن كانت طبيعته مأمونة عليه عند نفسه ، وكان دواه رائِدَه الذي لا يكذبُه ، والمتأمِّر عليه دون عقله (٢) . ولم يتوكَّل لما لا يواه على مايهوى ، ولم ينصُر (٣) تالد الإخوان على الطَّارف ، ولم ينصِف المملول المُبْعَد في من المُستطرف المقرَّب (٥) . ولم يَخفُ أن تجتذبه العادة (٢) وتنحكم عليه الطَّبيعة في فليرسم حُجَجَهُما ويصوِّر صُورهما في كتاب مقروء (٣) أو لفظ مسموع ، ثم يعرضهما على جهابذة المَعَاني وأطبَّاء أدواء العقول . على أن لا يختار إلا من لا يدرى أيَّ النَّوعين يتَّقِي ، وأيَّهما متورطاً في الخَطاء (٨) ، وأيَّهما دواؤه . فإن لم يستعمل ذلك لم يزلُ متورطاً في الخَطاء (٩) مُغموراً بالذَّنب .

سمعتك وأنت تُربدنى وكأنّك تُريد غَيرى ، أو كأنّك تُشِير على من غير أن تنُصَّنى ، وتقول : إنّى لأعْجَبُ ممَّن ترك دفاتر عِلْمِهِ متفرّقة ، وكراريس دُرْسِه غير مجموعة ولا منظومة. كيف يعرّضها

 <sup>(</sup>١) الرسائل ١ : ٢٤٥ . والكلام مسبوق هناك بقول الجاحظ : « وقال أيضاً » يه يه الدهقان الذي كان يخاطب أسد بر عبد الله القسرى .

<sup>(</sup>٢) في النسختين : رحقه » . صوابه في الرسائل .

<sup>(</sup>٣) في النسختيز : "ولم يبصر »، تحريف.

<sup>(</sup>٤) فى السختين: ﴿ الممموك ﴾ و صوابه ق ارسائل. وفي ب: ﴿ عَلَى الْمُبَعَدِ .. و ﴿ عَلَى ﴾ مقحمة .

 <sup>(</sup>٥) ب : ر من المستظرف » صوابه ؤ م والرسائل . وقي النسختين : , والمقرب ،
 بزيادة و او .

 <sup>(</sup>٦) ب فقط ۱۰ ټنبه العادد .

<sup>(</sup>٧) ب: «مقرر » تحريف ، صوابه بي د . وفي الرسائل : ﴿ مَفْرِدُ » .

 <sup>(</sup>۸) فی النسختین : « یداود ، ، صوانه فی ارسال و بر کان النصر دیا . ، و بهم
 دو اؤ ، و أمهما داؤ ه ،

<sup>(</sup>٩) في النسختين : الخصر ۾ ، واوسه ما أثبت واقعر ماسني في حواري ٣٠

للتخرُّم (١) ، وكيف لا يَمنعها من التخرُّق (٢) ؟ ! .

وعلى أنَّ الدَّفتر إِذَا انقطعت حِزَامته (٢) وانحلَّ شَدَّاده (١) وتخرَّمت (بُطه (٥) ، وتخرَّمت (بُطه (٥) ، ولم تكن دُونه وِقاية ، ولا دُونه جُنَّة ، تفرَّق ورقُه ، واشتدَّ جمعه (٢) ، وعَسُر نَظْمُه ، وامتنع تأليفه ، وضاع أكثره (٧) .

والدُّفَّتَانِ أَجمع ، وضَمُّ الجلود لها أَصْوَنُ والحَزْمُ لها أَصلح .

وينبغى للأَشكالِ أَن تُنْظَمِ (^)، والأَشباهِ أَنْ تؤلَّف (^)؛ فإنَّ التأَليف يزيد الأَجزاءَ الحسنة حُسْناً، والاجتماعَ يحدث للمتساوى (^·)في الضَّعف قوَّة.

# ٦ - فصسل منها(١١)

أنت - أبقاك الله - شاعرٌ وأنا راوية ، وأنت طويلٌ وأنا قصير ، وأنت أصلع وأنا أنزَعُ (١٢). وأنت صاحبُ بَرَاذينَ وأنا صاحبُ حَمِير،

<sup>(</sup>١) فى الرسائل ٢ : ٣٤٦ : «للتجرم»، من قولهم تجرم الليل، إذا ذهب . وفى ب : «للتحرم» ، تحريف .

<sup>(</sup> ٣ ) في الرسائل : « من التفرق » .

<sup>(</sup> ٣ ) الحزامة والحزام : اسم لما شد به . ب : « خرامته » صوابه فى م والرسائل .

<sup>( ؛ )</sup> في النسختين : « سداده » ، صوابه في الرسائل .

<sup>(</sup> ه ) هذا ما في الرسائل . و في النسختين : « وكرمت ربطه » .

<sup>(</sup>٦) في الرسائل : « و إذ؛ تفرق و رقه اشتد جمعه » .

<sup>(</sup> v ) الرسائل : « وربما ضاع أكثر ه » .

<sup>(</sup> ٨ ) ب : «وينبغى الأشكالَ أن ينظم » م : «وينبغى أن ينظم » ، صواجما في الرسائل .

<sup>(</sup> ٩ ) أن ، ساقطة من ب . و في الرسائل : « و للأشباه » .

<sup>(</sup>١٠) ب: « لحدث المتساوى » م: , لحديث المتساوى ، صوامهما من الرسائل .

<sup>(</sup>۱۱) انرسائل ۱ : ۲٦٥.

<sup>(</sup>۱۲) البرح ، بالتحريك : انحسار مقدم شعر الرأس عن حاببي الجبهة . والصلع : ذهاب الشعر من مقدم الرأس إلى مؤحره، وكذبك إن ذها والطه والموضع منهما النزعة والصلعة بالتحريك فيهما ، وبالضم أيضاً في الصنعه .

وأنت ركين وأنا عَجُول. وأنت تدبّر نَفْسك () وتقيم أود غيرك ، وتتسع لجميع الرعيَّة ، وتبلُغ بتدبيرك () أقصى الأُمَّة . وأنا أعجز عن تدبيرى () وعن تدبير أمتي وعَبْدى . وأنت منعم وأنا شاكر () ، وأنت ملك وأنا سوقة . وأنت مصطنع وأنا صنيعة () ، وأنت تفعل وأنا أصف . وأنت متقدّم () وأنا تابع ، وأنت إذا نازعت الرِّجال وناهضت أصف . وأنت متقدّم () وأنا تابع ، وأنت إذا نازعت الرِّجال وناهضت الأَكفاء لم تقل بعد فراغك وانقطاع كلامك : لو كنت قلت كذا لكان أجود ، ولو تركت قول كذا كان أحسن . وأمضيت الأُمور على حقائقها . وسكمت إليها أقساطها . على مقادير حقوقها ، فلم تندم بعد قول ، ولم تأسن بعد سُكوت . وأنا إن تكلّمت ندمت ، وإن جاريت أبدعت () .

# ٧ - فصل منها(١)

وقد منحتُك [ جَلَدَ<sup>(٩)</sup> ] شَبابى كَمَلًا ؛ وغَرْبَ نشاطى مُقْتَبَلا ، فكان لك مَهْنَاهُ ، وثمرةُ قُواه ، واحتملتُ دونَك عُرامَهُ وغَرْبَه <sup>(١٠)</sup>، فكان لك غُنُمه وعلىَّ غُرْمه .

<sup>(</sup>١) في الرسائل: «لنفسك».

<sup>(</sup> ٢ ) فى النسختين : « ويبلغ تدبير ك » صوابه فى الرسائل .

<sup>(</sup>٣) في الرسائل : ﴿ عَنْ نَفْسَى ۗ . .

<sup>(</sup> ٤ ) ب فقط: «شاعر » ، تحريف .

<sup>(</sup> ه ) في النسختين - « صنيعه » بالهاء ، و أثبت ما في الرسائل

<sup>(</sup>٦) في الرسائل : «وأنت مفدم »

<sup>(</sup> ٧ ) المجاراة : مفاعدة من الجرى في المشى وغيره . وفي النسختين : « حازيت » صوابه في الرسائل . وأبدع الرحل ، بالمناء للمحهول والمعلوم أيضاً : كلت راحاته أو عطبت . وفي النسختين . ، بدعت » ، صوابها في الرسائل

<sup>(</sup>٨) الرسائل ١ : ٢٧٤

<sup>(</sup>٩) التكلة من برسائل.

<sup>(</sup>١٠) العرام، بالضم : الشدة . والغرب الحدة . في النسختين : « عرامه » .تحريف ما في الرسائل . وفي ب فقط : « و عز به » ، تحريف

وأُعطيتُك عند إِدبارِ بدنى قُوَّةَ رأْبي، وعند تكامُلِ معرفتى نتيجةَ تجربتى ، واحتملتُ دونك وَهْنَ الكِبَرِ وإسقامَ الهرم .

وخيرُ شركائك مَنْ أعطاك (١) ما صفا وأَخَذَ لنفسه ماكدُرَ . وأفضَلُ خُلطائك من كَفَاك مؤونتَه وأحضَرك مَعُونته ، وكان كلالُهُ عليه ونشاطُه لك .

وأكرم دُخَلائك وأشكر مواليك (٢) مَنْ لا يظنُّ أَنَّك تسمَّى جَزِيلَ ماتحتمل في بَذْلِك (٢) ومؤانَسَتِكَ مَوُونة ، ولا تتابُعَ (٤) إحسانك إليه نعمة . بل يرى أَنَّ نعمة الشَّاكِر فوق نعمة الواهب ، ونعمة الوادِّ (١) المُخْنِى .

 <sup>(</sup>١) ب : « إعطائك » م : « إعطاء » ، صوابهما في الرسائل .

<sup>(</sup>٢) في الرسائل: «مؤمليك».

<sup>(</sup>٣) فى النسختين : « مايحتمل » و فى م : » فى دلك ، ، صو ابهما من الرسائل .

<sup>(</sup>٤) فى النسختين : « تبايع » ، تحريف .

<sup>(</sup>ه) في النسختين : ( الوارد » ، صوابه من الرسائل .

<sup>(</sup>٦) التكملة من الرسائل .



۱۶ من کست به فی اکستوکسلای

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# ا - فصسل من صدر كتابه فى الوكلاء<sup>(١)</sup>

وفَّقك الله للطَّاعةِ ، وعصَمَك من الشَّبهة ، وأفلجَكَ بالحُجِّة (٢٠) ، وخَتَم لك بالسعادة .

# واعْتِرام الغَضْبان (٩) يُهوِّر الأَعمار (٢٠)، فإنَّ الغَضْبانَ (١١) أَسوأُ أَثْراً

<sup>(</sup>۱) نشر شيئاً منه ريشر ص ۱۹۹ – ۱۹۵ وفى مجموعة ساسى ثلاث صفحات منه ۱۷۰–۱۷۲ باسم ( الوكلاء ) تنتهى بنهاية الفصل الثانى من هذا الاختيار . ويبدو أن نسخة الساسى مبتورة . وقد رمزت لها كالمألوف بالرمز (مج ) .

 <sup>(</sup>٢) أفلجه : أظفره، من الفلج بالفتح، وهو الظفر . م فقط : « أفلحك » ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) غبرت : مضت وانقضت ، وفي النسختين : « عبر ت » والوجه من مج .

<sup>(</sup>٤) في النسختين : «زمان » ، صوابه في مج .

<sup>(</sup>ه) فى النسختين : «نهيئه » ، صوابه فى مج .

<sup>(</sup>٦) التمبيل بين الشيئين كالترجيح بينهما، كأنه ميل بين التفريط و الإفراط. في النسختين: « أن يميل » ، صوابه في مج .

<sup>(</sup>٧) في النسختين : «وليس»، صوابه في مج .

<sup>(</sup>۸) م فقط: «ولو».

<sup>(</sup>٩) الاعترام: الشدة والشراسة. وفى حديث على : « على حين فترة من الرسل ، واعترام من الفتن » . وفى النسختين · « اغرام العصيان » وبدون واو . وفى مج : « واعترام العصيان » . والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>١٠) بهورها . يــدهــ بها في النسختين : « وتهور الأعمار » مع زيادة الواو ، صوابه في مج .

<sup>(</sup>١١) في حميع السح : « العصيان » ، صوابه ما أثبت .

على نفسهِ من السَّكران ، ولولا أَنَّ نار الغَضَب تخبو قبل إِفاقة المعتوه ، وضَبابَ السُّكر ينكشف قبل انكشاف غُروب عقل المُدَلَّه ، وأَنَّ حكم الظاعن خلاف حكم المقيم ، وقَضيَّة المجتازِ (١) خلاف قضيَّة الماكث ، لكانت حال الغَضْبان (٢) أَسوأ مغبّة ، وجهله أَوْبى ، على أَنَّ الحكم له أَلزمُ والنَّاسَ له أَلْوَم .

وما أكثر ما يُقْحِم الغضبُ المَقَاحمَ التي لا يبلغُها جنايةُ الجنون، وفرطُ جهل المصروع .

### ٢ ـ فصـل منه

وإِنَّ الغُمر لا يكون إِلَّا عديمَ الآلة ، منقطع المادَّة ، يَرى الغَيَّ رُشداً والغلوَّ قصداً . فلو كنتَ إِذا جنيت لم تُقِمْ على الجناية ، وإِذا عزمت على القول لم تُخلِّدُه في الكتب ، وإِذا خلَّدته لم تُظهر التبجُّح به ، والاستبصار فيه ، كان علاجُ ذلك أيسَرَ ، وكانت أيَّامُ سقمك أقصَرَ (٣).

فَأَخزى (١) اللهُ التصميم إلَّا مع الحزم ، والاعتزامَ إلَّا بعد التثبَّت والعلمَ إلَّا مع القريحة المحمودة ، والنَّظرَ إلَّا مع استقصاء الرويَّة .

وأَخلِقُ بَمَن كَانَ فَى صَفَتَكَ ، وأَحْرِ (٥) بَمَن جَرَى عَلَى دَرْبِك (٢٦) ، أَلَّا يِكُونَ سِبِبُ تَسرُّعه ، وعلَّةُ تشحُّنه إِلَّا مِن ضِيقَ الصَّدر .

وجميعُ الخير راجعُ إلى سَعَة الصدر . فقد صحَّ الآن أَنَّ سَعَة الصَّدر أَصل ، وما سوى ذلك من أصناف الخير فرع .

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ : « المختار » ، و الوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ : « العصيان » . (٣) السقم ، بالصم و بالتحريث : المرض .

<sup>(</sup>٤) في النسختين : « فأجرى » ، صوابه في مح .

<sup>(</sup>ه) ب : «وأحرى»، م : «وأجر»»، صوابهما في مج .

<sup>(</sup>٦) الدرب : الطريق . وفي حميع النسح : « عن در بتك » .

وقد رأيتك \_ حفظك الله \_ خوّنت جميع الوكلاء وفَجَرْتَهم ، وشنّعت على جميع الورّاقين وظلَمْتَهم ، وجمعت جميع العلّمين وهجوتهم ، وحفظت مساويهم ، وتناسيت محاسنَهم ، واقتصرت (١) على ذكر مثالب الأعلام (٢) والجلّة ، حتّى صوّب نفسك عند السّامع (٣) لكلامك ، والقارئ كتابك (١) ، أنّك ممن يُنكر الحقّ جهلا (٥) ، أو يُتركه معاندةً له (١) . وقد علم النّاس أنّ من تركه جهلاً به أصغرُ إِثْمَا (٧) ممن تركه عمداً .

ولعمرى إِنَّ العلم لَطُوعُ يديك ، والمتصرَّف مع خواطرك ، والمُستملي من بديهتك ، كما يَستملي من ثمرة فكرك ، والمحصَّل من رويَّتك . ولكنَّ الرأى لك أَن لا تثقَ بما يرسُمه العِلْم في الخَلَا ، وتتوقَّاه في الملا .

اعلم أنَّك منى تَفَرَّدْت ( معلمك استرسلتَ إليه . ومتى ائْتمَنْتَ على نفسك نواجم خواطرِك ، فقد أمكنت العدوَّ من رِبْقة عنقك . وبنية الطَّبائِع وتركيب النفوس ، والذى جَرَت عليه العادة ، إهمالُ النَّفس في الخَلا ، واعتقالها في المَلَا ( ) .

فتوقُّفْ عند العادة ، واتُّهم النَّفْسَ عند الاسترسال والثِّقة . قال ابن هَرْمة :

<sup>(</sup>۱) ب: «واستبصرت» م: «وابتصرت»، صوابهما في مج.

<sup>(</sup>۲) ب فقط: «مسالب»، تحریف.

<sup>(</sup>٣) فى النسختين : « المسامع » ، صوابه فى مج .

<sup>(</sup>٤) م ، مج : « و لقاریء کتابك » صوابه ما أثبت . و فی ب : « و قاریء کتابك » .

<sup>(</sup>ه) ب: «مما تنكر » م ، مج : «من تنكر » ، صوابهما ما أثبت .

<sup>(</sup>٦) ب، مج : «أو تتركه » م : «أو بتركه »، صوابهما ما أثبت .

<sup>(</sup>٧) ب فقط: «اسماً».

<sup>(</sup>A) فى النسختين : « تقررت » وفى مج : « تغرت » وأرى الصواب فيما أثبت .

 <sup>(</sup>٩) الملا : حماعة الناس . و في ب : « و اغفلالها » ، و في م ، مج · « و إغفالها » ، و الوحه ما أثبت . و انظر ما سبق من قوله : « و تتوقاد في الملا » ، فالمر اد حب ها في مواجهة الناس .
 ( ٧ -- ر سائل الجاحظ - ج ٤ )

إِنَّ الحديثَ تغرُّ القوم خَلْوتُه حتَّى يكون له عَيُّ وإكثارُ (١) وبئس الشيء العُجْبُ . وحُسنُ الظَّنِّ بالبدية !

واعلم أنَّ هذه الحالَ التي ارْتَضَيْتَهَا لشأْنِكَ هي أُمنيَّة العدوِّ، وتُهزَةُ الخَصْم ، ومتى أَبرزْت كتابك على هذه الصُّورة وأَفرغْته هذا الإفراغ ، ثم سَبَكْتَهُ هذا السَّبك، فليس بعدوِّك حاجةٌ إلى التكذيب عليك، وقولِ الزُّور فيك ، لأَنَّك قد مكَّنته من عِرضِك ، وحكَّمْتَه في نفسك .

وبعدُ ، فمن يَعجِزُ عن عيب كتاب لم يُحرَس بالتشبّت ، ولم يُحصَّنْ بالتصفُّح ، ولم يُغَبَّ بالمعاوَدة والنَّظر ، ولم يُقلَّب فيه الطَّرفُ من جهة الإشفاق والحذر (٣) . فكيف يوفِّق اللهُ الواثقَ بنفسه ، والمستبدَّ برأيهِ (١ لأَدبِ ربِّه ، ولما وَصَّى به نبيَّه صلَّى الله عليه وسلم [حين قال لرجل خاصم عنده رجلا فقال في بعض كلامه : حسبى الله ! فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم (٥) ] : « أَبْلِ اللهَ من نفسِكَ عُذْراً (١) ، فإذا غلبكَ أَمرٌ فقل : حسبى الله »

<sup>(</sup>۱) فى النسختين : « يعز البوم » وفى مج : « يعز القوم » ، صوابهما من البيان ١ : ٣٠٣ والحيوان ١ : ٤/٨٨ : ٢٠٧ وأدب الكتاب للصولى ١٥٧ لكن عند الصولى :

إن الحديث يقف القوم خنوته حتى يعبره بالسبق مضهار

والبيت مفرد فى الديوان ١١٩ . خلوته ، أى حين يختلى بعضهم ببعض لمداورته وتبادله .

<sup>(</sup>۲) ب: « كتبك م يحرس » م: « كتاب يحرس » بسقوط « لم ، ، صوابهما في مج .

<sup>(</sup>٣) س: « الاشتقاق » صوائه فى م ، مج .

<sup>(</sup>٤) في مسختين : ، والنازل » ، صواب ما أتبت من مح

<sup>(</sup>ه) التكلة من م ، مج .

<sup>(</sup>٦) أبليته عذراً : أديته إليه فقبله ، أى بينت له وجه العذر لأزيل عنى الموم . وفى حديث بر الوالدين أيضاً : .. أبل الله عذراً في بره .. ، أى أحسن فها ببيت و بين الله ببرك إياه .

وزعمتَ فى أُوَّل تشنيعك عليهم - فقلت : قال يعقوب بن عبيد لبعضِ ولده حين قال له فى مرضه : أَىَّ شَيءِ تشتهى ؟ قال : كَبدُ وَكِيل (١) .

وقد كان تَركَ التَّجارة من سوءِ مُعاملتهم وفُحْش خبائِشهم .

<sup>(</sup>١) تمنى أن يلوك كده . و ي تسحين : « كبدوكيل » ووجهه في م .

# ۳ ــ فصـــل(۱) من جوابه عن الوكلاء

قد فهمنا عُذرَك وسمِعْنا قولك ، فاسمع الآنَ ما نقول :

اعلم أنَّ الوكيل ، والأجير ، والأمين ، والوصى ، في جملة الأمر ، يُجُرون مَجرًى واحداً . فأيْشِ لك (٢) أن تَقضِى على الجميع بإساءة البعض . ولو بَهْرَجْنا (٣) جميع الوكلاءِ وخَوَّنَا جميع الأُمناء ، واتهمنا جميع الأُوصياء وأسقَطْناهم ، ومنعنا الناس الارتفاق بهم ، لظهرت الخلَّة وشاعت المَعجزة ، وبطلت العُقَد (٤) وفَسَدت المستغلَّات ، واضطربت التُجارات ، وعادت النَّعمة بليَّة والمَعُونة حِرماناً ، والأَمر مهملًا ، والعهد مَريجاً (٥) .

ولو أَنَّ التَّجَّار وأَهل الجهاز (٦) صاحَبُوا الجمَّالين والمُكارينَ

 <sup>(</sup>١) هذا الفصل مما انفردت به النسختان إذ لم يرد في مجموعة الساسي و لا في نسخة الكامل .
 وقد تعرض ريشر في ١٩٤٤ – ١٩٥ للقول في الوكلاء .

<sup>(</sup>۲) أيش ، في مني أي شيء ، كما يقال في ويل لأمه : ويلمه ، على التخفيف . وهو استمال قديم ، وجدته في صحيح البخارى : «قيل يارسول الله ، أيش هو ؟ قال : القتل القتل القتل » . انظر فتح البارى ۱۰ : ۱۱ . ومن الخطأ ضبط همزته بالكسر . وانظر ابن يعيش ٤ : ١٠٢ وتاريخ بغداد ٢ : ٨٨ والأغاني ١ : ١٧٤ وشفاء الغليل ١٥ وتحقيقات وتنبيهات في معجم لسان العرب من تأليني ٤ ؛ ١٤٥ .

<sup>(</sup>٣) البهرجة : الإهمال والإهدار .

<sup>(</sup>٤) العقد : جمع عقدة ، بالضم ، و هو كل ماعقد عليه .

<sup>(</sup>ه) المريج ، من المرج ، بالتحريك ، وهو الفساد والاختلاط والاضطراب . ومنه فى الكتاب العزيز : « بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم فى أمر مريج » . الآية الحامسة من ق . ب : « مريحا » بالمهملة ، تحريف .

 <sup>(</sup>٦) الجهاز ، بالفتح والكسر ، أو الكسر لغة رديثة : كل ما يهيأ لعروس أو مسافر ، أو مجاهد ، أو ميت .

<sup>(</sup>٧) جمع مكار ، وهو من يكريك دابته أو نفسه بالأجر . والكرء . ككتاب: أجرة المستأجر . في النسختين : « والمكاريين » بيامين ، صوابه بياء واحدة .

والملاَّحين، حَّى يعاينوا ما نَزَل بـأموالهم فى تلك الطُّرق والمياه، والمسالك والمخانات ، لكان عسى أن يترك أكثرهم الجَهَاز .

# ٤ ـ فصـل منه

وقد قال الله عز وجل : ﴿ الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ (١) ﴾ وقال : ﴿ فَإِنْ آنستُمْ منهم رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمُوالَهُم (٢) ﴾ وقال : ﴿ ومن كان غَنِيًّا فليستعْفِفُ ومَنْ كان فقيرًا فَلْيَا أَكُلُ بِالمَعْرُوفِ (٣) ﴾ .

وقال يوسفُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لِفرعونَ وفرعونُ كافرٌ : ﴿ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حفيظٌ عَلِيمٌ ﴿ ﴾ .

وقالت بنت شُعيب في موسى بنِ عِمْران : ﴿ يِاأَبَتِ استَأْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ استَأْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ استَأْجَرُتَ القوىُّ الأَمينُ ﴾ : فَجمَعَ جميعَ مايُحتاج إليه في الكلمتين .

وفى قياسك هذا إسقاطُ جميع ماأدَّبنا الله به ، وجعَلَه رِباطاً لمراشدنا في ديننا ، ونظاماً لمصالحنا في دنيانا .

والذي يلزمُني لك أَن لا أَعُمَّهم بالبراءَة ، والذي يلزمك أَن لاتعمَّهم بالبراءَة ، والذي يلزمك أَن لاتعمَّهم بالتُهمَة ، وأَن تعلمَ أَنَّ نَفْعَهم عامٌّ ، وخيرَهم خاصٌٌ .

وقالوا : مَثلُ الإِمام الجائِر مَثلُ المطَر ، فإِنَّه يَهدِم على الضعيف ، ويَمنَع المسافر .

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٤ في سورة النساء . واقتصر النص في ب على : « الرجال قوامون على النساء».

<sup>(</sup>٢) من الآية ٦ من النساء . و في ب : « فن كان غنياً » ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) من الآية ٦ في سورة النساء .

<sup>(</sup>٤) من الآية ه ه في سورة يوسف .

<sup>(</sup>٥) من الآية ٢٦ من سورة القصص ,

وقال النبى - صلى الله عليه وسلم · « حواليْما ولا عليما (١) » . والمطر وإن أَفسَدَ بعضَ الثَّمار - وأَضَرَّ ببعض الأَّكَرة (٢) فإنَّ نفعَه غامرٌ لضرره .

وليس شيء (1) من الدُّنيا يكون نفْعُه محضاً ، وشرَّه صِرفا . وكذلك الإمامُ الجائِرُ ، وإن استأثرَ ببعض الفَيء، وعطَّل بعض الحُكْم ، فإنَّ مضارَّه مغَمورةٌ ممنافعه .

قالوا: وكذلك أمر الوُكلاء والأَوصياء والأَمناء . لا تعلم قوماً الشرُّ فيهم أَعَمُّ ولا الغِشُّ فيهم أكثر من الأكرة (٥) . وما يجوز لنا مع هذا أَن نعمَّهم بالحُكْم مع أَنَّ الحاجة إليهم شديدة ، ونَزْعَ هذه العادةِ [ وهذا (٢) ] الخُلقِ منهم أَشَدُّ .

#### ٥ – فصــل منه

وأَنا أَظنُّ أَنَّ الذنب مقسومٌ بينك وبين وكلائك. فارجِعْ إِلى نفسِكَ فَلَعلَّكَ أَنْ ترى أَنَّكَ إِنَّما أُتِيتَ (٧) من قِبَلِ الفِراسة ، أَو من قبل أَنَّك لِم تقطع لهم الأُجرة السنيَّة ، وحملتهم على غاية المشَقَّة في أَداءِ الأَمانة وتمام النَّصيحة .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى فى كتابى الجمعة والاستسقاء، من حديث مطول لأنس بن مالك . كما أخرجه مسلم فى صلاة الاستسقاء . وفى اللسان (حول) : « يريد: اللهم أنزل الغيث عليه فى مواضع النبات لا فى مواضع الأبنية » .

<sup>(</sup>٢) الأكرة : جمع للأكر ، بالتشديد ، وهو الحراث والزراع للأرض . قال الجوهرى : «كأنه جمع آكر في التفدير » . وفي ب : «الأكرا» وفي م : «الأكرار» ، والوجه ما أثبت . وانظر ما سيأتى .

<sup>(</sup>٣) أي غالب عليه . وفي النسختين : « عامراً لصرره ؛ ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) ب : «لشيء» ، صوابه في م .

<sup>(</sup>ه) انطر ماسبق في الحاشية الثانية .

<sup>(</sup>٦) التكملة من م

<sup>(</sup>۷)  $\gamma$  : «ألك أتيت  $\gamma$  وفي م . « إنما أتيت  $\gamma$  ، والوجه ما أثبت ,

#### ٦ -- فصــل منه

ولابُدُ في باب البصر بجواهر الرجال من صِدق الحِسِّ ، ومن صِحَّة الفِراسة ، ومن الاستدلال في البعض على الكُلُّ ، كما استدلَّت بنتُ شعيب \_ صلوات الله عليه \_ حين قضَتْ لموسى \_ عليه السلام بالأَمانة والقَوَّة ، وهما الرُّكنان اللذان تُبنى عليهما الوِّكالة .

## ٧ -- فصــل منه

وقد قالرا: ليس ممّا يَستعمل الناسُ كلمةٌ أَضرَّ بالعلم والعلماء ، ولا أَضرَّ بالخاصَّة والعامَّة ، من قولم (٢) : « ماترك الأوَّل للآخر شيئاً » . ولو استعمل النَّاسُ معنى هذا الكلام فتركوا جميع التكلُّف ، ولم يتعاطَوْا إِلَّا مقدارَ ماكان في أَيديهم لفقدوا (٤) علماً جمًّا ومرافق لاتُحصَى، ولكن أَبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يَقْسِمَ نِعَمه بين طبقاتِ جميع عبادِهِ قِسمةَ عدل ، يعطى كلَّ قَرن وكلَّ أُمّةٍ حِصَّتها ونصيبَها ، على تمام مراشد الدِّين ، وكمال مصالح الدنيا .

فهؤلاءِ ملوكُ فارسَ نزلُوا على شاطئ الدِّجلة ، من دون الصَّراة (٥)

<sup>(</sup>١) و لا بد . سقطة من ب .

 <sup>(</sup>۲) هذا من شواهد الاستعال القديم لكلمتى « كل » و « بعص » مقرونتين بأل و انظر الرسائل ١ : ٢٤٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٣) تكررت هذه العبارة من أول الفصل إلى هنا فى النسختين ، والوجه حذفها كل صنعت .

<sup>(</sup>٤) في النسختين : ﴿ فَقَدُوا ﴾ ﴿ صُوابُهُ مَا أَتُبُتَ .

<sup>(</sup>ه) قال یعوت - هما نهران ببغداد الصراة الکبری والصراة الصغری ، و لا أعرف أن بلا و احدد . هو سر تآخد من نهر سیسو من سد للدة بقال لهم المحول ، بینها و بین بغداد قرسح ، و بنه ع منه أمهر بال أن يصل إلى بعداد

إلى فوقِ بغداد ؛ في القصور والبسانين ؛ وكانوا أصحاب نَظرٍ وفِكر ، واستخراج واستنباط، من لدُنْ أَزْدَشِيرَ بنِ بابَك إلى فَيروزَ بنِ يزدَجرد. وقبل ذلك مانزَها مُلوكُ الأَشكان ، بعد ملوك الأَردَوان (١) فهل رأيتم أحداً اتَّخذ حَرَّاقة (٢) ، أو زَلَّالة (٣) ، أو قاربًا ؟! وهل عرفوا الخَيْش (١) مع حَرِّ البِلاد ووقع السَّموم ؟! وهل عرفوا الجمَّازاتِ (٥) لأَسفارهم ومُنْتَزَهاتهم؟!

(٣) فى الصحاح و القاموس أن الحراقات سفن بالبصرة ، وفيها مرا مى نيران للعدو ،
 وذكر المعجم الوسيط من معانيها السفينة الحفيفة الممر . وهى المرادة هنا . وكان لطاهر بن الحسين حراقة فى بغداد ، فركبها يوماً ، فقال فى ذلك مقدس بن صيئى الحلوق الشاعر :

عجبت لحراقة ابن الحسين لا غرقت كيف لا تغرق و محران من فوقها واحد وآخر من تحها المابق وأعجب من ذاك أعوادها وقد مسها كيف لاتورق

وانظر وفيات الأعيان في ترجمة طاهر بن الحسين وزير المأمون .

- (٣) يبدو أنها ضرب من السفن الخفيفة السريعة ، من قولهم زل زليلا وزلولا: مر سريعاً .
- (٤) الحيش : ثياب رقاق النسج، غلاظ الحيوط، تتخذ من مشاقة الكتان . و انظر ما سبق
   ف ١ : ٣٩٣ . و في النسختين : « وهل عرف الحبش » ، صوابه ما أثبت .
- (ه) الجهازات : النجائب من الإبل تسرع في سيرها . وانظر الحيوان ١ : ٨٣ / ٤ . ١ : ٩ • ٧ / ٢٤٢ - .

<sup>(</sup>۱) الأشكان، من ملوك الطوائف في فارس، حكوا بعد الإسكندر بمائة وستين سنة . ويسميهم المسعودى: «الأشغان» و « الأشغانيين » . التنبيه و الإشر اف٩٣،٨٣ ، و في معجم استينجاس . وملوك الطوائف ١٩٣ « أشكانيان » . و مثلهم « الأردوان » بفتح الدال كما في معجم استينجاس . وملوك الطوائف هؤلاء : جاعة بين الفرس الأولى والثانية ظهرت بعد قتل الإسكندر الأكبر دارا بن دارا و تغلبه على الفرس، وقد نصب الإسكندر كل واحد منهم على ناحية من نواحي بلاد الفرس والعراق ، واستبدكل منهم بناحيته ، واستمر ملكهم ١٥ اسنة إلى أنظهر عليهم أردشير بن بابك وأسس دولة الفرس الثانية . قال المسعودي في مروج الذهب ١ : ٢٣٤ : « وهم ملوك الجبال من بلاد الدينور ، ونهاو ند ، و همذان، و ماسبذان ، و أذر بيجان . وكان كل ملك منهم يلى هذا الصقع يسمى بالامم الأعم : أشغان ، فقيل لسائر ملوك الطوائف ، وكانوا بأرض العراق » . ثم ذكر أيضا أن الأردوان هم ملوك النبيط وكانوا من ملوك الطوائف ، وكانوا بأرض العراق » .

وهل عرف فَلَّاحُوهم الثِّمار المطعَّمة ، وغِراسَ النخل على ال**كُردات** المسطَّرة (۱) ؟ .

وأين كانوا عن استخراج فُوهِ العُصفُر (٢) ؟ وأين كانوا عن تغليق (٢) الدُّور والمُدن ، وإقامة ميل الحيطان والسَّوارِي المائلة الرُّوس ، الرفيعة السُّموك المركَّبة بعضُها على بعض ؟!

وأَين كانوا عن مراكب البحر في مُمارسةِ العدو الذي في البحر، إِن طارت البوارج أَدركَتْها (٤) ، وإِن أَكرهتها فاتتها (٥) بعد أَن كان القومُ أُسرَى في بلاد الهِنْد، يتحكَّمون عليهم ويتلعَّبون بهم ؟

وأَين كانوا عن الرَّمى بالنيران ؟ !

نعم ، وكانوا يتَّخذون الأحصار وينفقون عليها الأموال ، رجالُهم دسم العمائم ، وَسِخَة القلانس ، وكان الرَّجلُ منهم إذا مرَّ بالعطار ، أو جلسَ إليه ، فأراد كرامته دَهَنَ رأسه ولحيته ، لا يحتشم من ذلك الكبير ، وكان أهل البيت إذا طبخوا الَّلحَم غرفوا للجار والجارة غَرفة غُرفة .

<sup>(</sup>۱) الكردات : جمع كردة ، بالضم . وهي القناة بين المزارع . وفي النسختين : « الكردوت » ، ولاوجه لها .

<sup>(</sup>٢) الفوه بالضم : واحد الأفواه ، وهي التوابل ، وتجمع الأفواه على أفاويه . وفي النسختين : «قوة العصفر » .

<sup>(</sup>٣) في النسختين : « تعليق » بالعين المهملة .

<sup>(</sup>٤) السموك : جمع سمك بالفتح ، وهو السقف ، والعلو والارتفاع . ومنه فى الكتاب العزيز : «رفع سمكها فسواها » .

<sup>(</sup>٠) البوارج . السفن الكبر ، أو سفن البحر تتخذ للقتال ، و احدتها بارجة . و في النسختين : « البوارح » بالحاء المهملة ، تحريف .

 <sup>(</sup>٦) أكرهه على أمر : حمله عليه وهو له كاره . وفي النسختين : (كرهتها » تحريف .



۱۷ من کست به فی الأوطان والبسلدان



# ١ -- فصـــل من صدر كتابه فى الأوطان والبلدان<sup>(١)</sup>

زيَّنكَ اللهُ بالتَّقُوى ، وكفاك المهمَّ من أمر الآخرةِ والأُولى ، وأثلج صدرك بالسَّعادة ، وجَعَلك من الشاكرين .

سأَلتَ ـ أَبقاك الله ـ أَن أكتب لك كتاباً فى تفاضُل البُلدان ، وكيف قناعة النَّفسِ بالأوطان ، وما فى لزومها من الفَشَل والنَّقص (٢٠) وما فى الطَّلب من علم التَّجارب والعقل .

وذكرت أنَّ طُول المُقام من أسباب الفقر ، كما أنَّ الحركة من أسباب النيسر ، وذكرت قول القائِل : « الناس بأَزمانِهم أشبَهُ منهم بآبائِهم ».

ونسيت َ مَ أَبِقَاكَ الله مِ عَمَلَ البُّلدان، وتَصرُّف الأَزْمَان، وآثارهما في السُّور والأَخلاق، وفي الشَّهوات، وفي السُّور والأَخلاق، وفي الشَّهوات، وفي المُم والهَيْئات، وفي المُكاسِبِ والصِّناعات، على مادَبَّرَ اللهُ تعالى من ذلك بالحكمة اللطيفة، والتدابير العجيبة.

فسبحانَ من جَعلَ بعضَ الاختلافِ سبباً للائتِلاف ، وجعل الشكَّ داعيةً إلى اليقين ، وسُبحان مَن عرَّفنا ما في الحَيْرَة من الذِّلَة ، وما في

<sup>(</sup>۱) لم يرد في غير هذه المجموعة ، وهو غير كتابه « الحنين إلى الأوطان » الذي تقدم نشره في الرسائل ۲ : ۳۸۳ – ۳۱۲ . وقد تعرض ريشر لبحث كتاب الحنين إلى الأوطان في ص ۸۸ ، وقد حمل المسعودي في مروج الذهب ۱ : ۹۹ ـ ۱۰۰ على هذا الكتاب وسماه « كتاب الأمصار وعجائب البلدان » .

<sup>(</sup>۲) ب: «والنفس»، صوابه في م.

الشَّكُّ من الوَحْشة، وما في اليقين من العِزُّ، وما في الإخلاص من الأُنسي .

وقلت: ابدأ لى بالشَّام ومصر ، وفضْلِ مابينهما ، وتحصيلِ جمالهما ، وقد كرَ أَنَّ ذلك سيجرِّ العراق والحجاز ، والنجود (١) والأُغوار ، وذكرَ القُرى والأَمصار ، والبراريُّ والبحار .

واعلم م أَبقاكَ الله أَنَّا مَنَى قَدَّمَنا ذكر المؤخَّر وأُخَّرِنا ذكر المقدَّم ، فسدَ النَّظام وذهبت المراتب . ولستُ أرى أَن أُقدِّم شيئاً من ذكر القرى على ذكر أمَّ جميع القرى . وأولَى الأُمور بنا ذكرُ خصال مكَّة ، ثمَّ خصال المدينة .

ولولا ما يجبُ من تقديم ماقدًم الله وتأخير ماأخّر لكان، الغالبُ على النفوس ذكرَ الأوطان وموقعِها من قلب الإنسان.

وقد قالُ الأُوَّلُ (٢) : « عَمَّر اللهُ البُلدان بحبِّ الأَّوطان »، وقال ابن الزُّبير : « ليس الناسُ بشيءٍ من أقسامهم أَقتَنَع منهم بأُوطانهم (٣) ».

[و] لولا مامنَّ الله به على كلِّ جِيلٍ منهم من الترغيب (ف) ق كل ما تحت أيديهم ، وتزيينِ كلِّ ما اشتملت عليه قدرتهم ، وكان ذلك مفوَّضاً إلى العُقول ، وإلى اختيارات النَّفوس ... ماسكن أهل الغياض والأدغال في الغَمَق واللَّمَة (<sup>(0)</sup>) ، ولَمَا سكنَ شعَّان في الغَمَق واللَّمَة (<sup>(1)</sup>) ، ولما سكن شكَّان

<sup>(</sup>۱) ب: « و النحجود » ، صوابه في م .

 <sup>(</sup>۲) هو عمر بن الحطاب كما في رسالة الحنين إلى الأوطان ۳۸۹ ونسب هذا الفول في
 مناقب النبرك ۲۶ إلى « العبدي » .

<sup>(</sup>٣) رسائل الحاحط ١ : ٦٤ والحيوان ٣ : ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٤) م: «البرتيب»، صوابه في ب.

<sup>(</sup>ه) الغمق ، بالتحريك : اللدى يورث ثقلا ووخامة . وأرض غمقة : فسد ريحها وخم من كثرة الأنداء فصارت موبئة . وفى النسختين : , العمق » صوابه بالغين المعجمة: واللثق : الندى و الحر ، ويقال لهاء والطين لثق أيضاً .

<sup>(</sup>٦) الهمج : ذباب صغير كالبعوص ، يسقم على و جود الغم و الحمير .

القِلاع (۱) في قلل الجبال، ولما أقام أصحاب البَرارِي مع النَّناب والأَفاعي وحيثُ من عَزَّ بَزِّ، ولا أقام أهلُ الأَطراف في المخاوف والتَّغرِير (۲) ولما رضي أهلُ الغيران وبطونِ الأَودية بتلك المساكن ، ولالتمس (۳) الجميعُ السُّكني في الواسطة ، وفي بَيْضة العرب (٤) ، وفي دار الأَمْن والمَنعة ـ وكذلك كانت تكون أحوالم في اختيار المكاسب والصناعات وفي اختيار الأَساء والسَّهوات ـ ولا ختاروا (٥) الخَطير على الحقير ، والكبير على الصغير .

أَلاتراهم قداختاروا ماهو أَقبحُ على ماهو أحسن من الأَساءِ والصِّناعات، ومن المنازلِ والدِّيارات، من غير أَن يكونوا خُدِعوا أَو استُكْرِهوا.

ولو اجتمعوا على اختيارِ ماهو أرفع ، ورَفْض ماهو أوضَعُ من اسم أو كُنية ، وفى تجارة وصناعة ، ومن شهوةٍ وهمّة ، لذهبت المعا للات ، وبَطَل التمييز ، ولوقع التجاذُب (٢٦ والتغالب (٢٧) ، ثم التّحارُب ، ولصاروا غَرضاً للتَّفاني ، وأكلةً للبَوَار (٨١) .

فالحمد لله أكثَرَ الحمدِ وأطيَبَه على نعمه ، ماظَهَر منها وما بطَنَ ، وما جُهِل منها وما عُلم !

<sup>(</sup>۱) ب : « سكاك » . صوابه فى م . و فى النسختين بعده : « الفلاح » ، صوابه ما أثبت . . و القلاع : جمع قلعة ، و هى الحصن فى الجبل .

<sup>(</sup>۲) ب: « و التغزير » ، صوابه بالراء المهمنة . غرر بنفسه تغريراً : عرضها للهلكة .

<sup>(</sup>٣) فى النسختين : « ولا التمس » ، صواب رسمه ما أثبت ، إذهبي لام الجواب وليست « لا » النافية » .

<sup>(</sup>٤) بيضة العرب: موضع سطانهم و مجتمعهم .

<sup>(</sup>ه) في النسختين : « و لا اختارو ا ي . و انظر التنبيه السابق .

<sup>(</sup>٦) فى النسختين : , التحازب » صواله بالذال . والتجادب : التنازع ، مفاعلة من الجذب .

<sup>(</sup>١) ب: « ثم التغالب » .

<sup>(</sup>٨) البوار : الهلاك. والأكدّ ، بالضم والفتح : المأكول.

ذكر الله تعالى الدِّيار فخبَّر عن موقِعها من قلوبِ عباده ، فقال : 

﴿ ولو أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَو اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَافَعَلُوهُ 
 إلَّا قليلٌ منهم (١) ﴾ . فسوَّى بين موقع قتل أَنفسِهم وبين الخروج من ديارهم . وقال : ﴿ وَمَالَنَا أَلَّا نُقاتِل في سَبِيلِ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبنائِنا (٢) ﴾ . فسوَّى بين موقع الخروج من ديارهم وبين موقع هَلاك أَبنائهم .

### ٢ \_ فصـل منه

فقسم الله تعالى المصالح بين المُقام والظَّعْن ، وبين الغُربة وإلفِ الوطَن ، وبين الغُربة وإلفِ الوطَن ، وبين ماهو أَربحُ وأرفع ، حين جَعَلَ مجارى الأَرزاق مع الحركة والطَّلَب . وأكثرُ ذاك (٣) ماكان مَعَ طول الاغتراب ، والبُعْدِ في المسافة، ليُفيدك الأُمور ، فيمكن الاختبار (١) ويحسن الاختيار .

والعقل المولود متناهى الحدود ، وعَقْل التجارب لايُوقَف منه على حدّ . ألا ترى أنَّ الله لم يجعل إلف الوطن عليهم مفترضاً ، وقيداً مُصْمَتاً ، ولم يجعل كِفاياتِهم مقصورةً عليهم ، محتسبة لهم فى أوطانهم ؟ ألا تراه يقول : ﴿ فاقر ُ وا مَاتَيَسَّرَ من القرآن ، عَلِمَ أَن سَيكونُ منكم مرْضَى وآخرُون يَضْرِبُون فى الأَرض يبْتَغُون مِنْ فَضْل الله وٓ آخرون يُقاتِلُون فى سَبيلِ الله وَآخرون وقال عزّ ذكره : ﴿ فإذا قُضِيت الصَّلاةَ فانتشِرُوا فى الأَرض وابْتَغُوا مِنْ

<sup>(</sup>١) الآية ٦٦ من النساء .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٤٦ من البقرة .

<sup>(</sup>٣) فى النسختين : «وأكثر من ذلك ».

<sup>(</sup>٤) م: «الاختيار » بالياء المثناة من أسفل .

<sup>(</sup>٥) م : « مترصاً » . والمترص : المحكم المقوم ، كما يترص العقد والميزان ونحوهم. .

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٠ من سورة المزمل .

فَضْل الله() ﴾ فأخرج الكلاَم والإطلاق على مُخْرج العموم ، فلم يخصُّ أرضاً دون أرض ، ولا قُرباً دون بُعد .

### ٣ - فصل منه

ونحن ، وإنْ أَطنبنا في ذكر جملة القَولِ في الوطن ، وما يَعملُ في الطبائع ، فإنَّا لم نذكر خصال بلدةٍ بعينها ، فنكونُ قد خالفنا إلى تقديم المؤخَّر وتأُخير المقدَّم .

قالوا: ولم نجهل ولم ننكر (٢) أنَّ نَفْس الإلف يكون (٣) من صَلاح الطبيعة ، حتى إنَّ أصحاب الكِلابِ (٤) ليجعلون هذا من مفاخرها على جميع مايُعاشِر النَّاسَ في دُورهم من أصناف الطير وذوات الأربع: وذلك أنَّ صاحب المنزل إذا هَجم منزِلَه (٥) واختار غيرَه ، لم يتبغه فرس ولا بخلُّ ولا حِمامٌ ، ولا ديكُ ولا دَجاجة ، ولا حمامةُ ولا حمام ، ولا هِرً ولا هرّة ، ولا شأة ، ولا عُصفور ؛ فإنَّ العصافير تألفُ دُورَ النَّاس ، ولا تكاد تقيم فيها إذا خَرجُوا منها . والخطاطيف تقطعُ إليهم لُتقيم فيها إلى أوانِ حاجتِها إلى الرُّجوع إلى أوطانها . وليس شيءٌ من هذه الأنواع مما تبواً في الدُّور باجتلابهم لها ، ولا ماتبواً في دورهم مما ينزع إليهم أحنَّ من الكُلْب ، فإنَّه يُؤثره على وطنه . ويَحمِيه ممن يغشاه .

<sup>(</sup>١) الآية ١٠ من سورة الجمعة . وفي النسختين : « فإذا قضيتم الصلاة » تحريف قرآني .

<sup>(</sup>۲) فى النسختين : « و لم نذكر » ، و الوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) و النسختين : «تكون».

<sup>(</sup>٤) في النسحتين : « الكلا<sub>ي »</sub> ، و الوجه ما أثبت .

 <sup>(</sup>٥) هجم مبرله هجها : هدمه . وهجم البيت ، إدا فوض . و منه فول عنفية :
 صعل كأن جاحيه وجؤجؤه بيت أطافت به خرقه مهجوم
 (٨ – رسائل الجاحظ – ج ٤)

فذكروا الكلبَ بهذا الخُلُق الذى تفرَّد به دونَ جميع الحيوان. وقالوا فى وجه آخر: أكرم الصَّفايا أَشدُّها وَلَهًا إِلَى أُولادها (٢) وأكرم الأَفلاء (٣) أَشدُّها ملازمةً لأُمَّهاتها ، وخير النَّاسِ آلَفُهُمْ للَّناس.

#### ٤ \_ فصـل منه

وقلتم: خبِّرونا عن الخصال التي بانت بها قريشٌ عن جميع الناس. وأنا أعلم أنَّك لم تُرد هذا ، وإنَّما أردت الخصال التي بانت بها قريشٌ من سائر العرب ، كما ذكرنا في الكتاب الأوَّل الخصال التي بانت بها العرب عن العجم ؛ لأنَّ قريشاً والعربَ قد يَستَوُون في مناقبَ كثيرة . قد يُلفَى في العرب الجوادُ المُبرِّ (٤) وكذلك الحليم والشُّجاع ، حتى يأتي على خصال حميدة ؛ ولكنا نريد الخصائص التي في قُريش دون العرب .

فمن ذلك أنّا لم نر قريشيًّا انتسب إلى قبيلة من قبائل العرب ، وقد رأينا في قبائل العرب الأشراف رجالاً - إلى السَّاعة - ينتسبون في قريش ، كتحو الذي وجَدْنا في بني مُرّة بنِ عوف ، والذي وجدنا من ذلك في بني سُلَم ، وفي خزاعة ، وفي قبائل شريفة .

<sup>(</sup>١) الصفايا : جمع صفية ، وهي الناقة والشاة الغزيرة اللبن .

 <sup>(</sup>۲) العطن للإبل كالوطن للناس. وقد غلب على مبركها حول الحوض. ب: «أعطائها » ،
 صوابه في م.

<sup>(</sup>٣) الأفلاء : جمع فلو بالكسر ، أو فلو كعدو ، أو فعو بضمتين مع التشديد ، وهو المهر الذي لم يرض ، أو الذي بلغ السنة .

<sup>(</sup>٤) المبر : الغالب . وفي السان ( برر ١١٩ ) : « وسئل رجل من بي أسد : أتمر ف الفرس الكريم؟ قال: أعرف الجواد المبر من البطىء المقرف ٣ .ب : , المبرن » م : « المبرن » والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>ه) ب: « كبائر العرب » ، صوابه في م .

وممَّا بانت قريش أَنَّها لم تلِدْ فى الجاهلية ولدًّا قطَّ [ لغيرها (١) ولقد أُخذ ذلك منهم سُكَّانُ الطَّائف ، لقُرب الجِوار وبَعضِ المصاهرة ، ولأنَّهم كانوا حُمْساً ، وقُريش حَمَّستهم .

وممًّا بانت به قريش من سائِر العرب أَنَّ الله تعالى جاءَ بالإِسلام وليس في أَيدى جميع العرب سبيَّة (٣) من جميع نساء قريش ، ولاو جَدوا في جميع أَيدى العرب ولداً من امرأة من قريش .

ومما بانت (٤) به قريش من سأنر العرب أنّها لم تكن تزوّج أحداً من أشراف العرب إلا على أن يتحمّس . وكانوا يُزُوّجون من غير أن يتحمّس عليهم ، وهي عامر بن صعصعة ، وثقيف، وخُزاعة ، والحارث أبن كعب، وكانوا ديانييّين (٥) ، ولذلك تركوا الغَزْو لما فيه من الغَصْب (٢) والغَشم (٢) ، واستحلال الأموال والفروج .

ومن العجب أنَّهم مع تركهم الغَزْوَ كانوا أعزَّ وأَمثَلَ ، مثل أَيَّامِ الفِجَارِ (٨) وذات كَهْفِ (٩) .

<sup>(</sup>١) بها أو بنحوها يصح الكلام . وانظر ما سيأتى في نهاية الفقرة التالية .

<sup>(</sup>٢) فى النسختين : «وما بانت » ، والوجه ما أثبت .

 <sup>(</sup>٣) السبية: المسبية التي لحقها السباء، وهو الأسر والنهب. ب: « نسية » م: « سنية » ،
 صوابهم ما أثبت.
 (٤) في النسختين: « وما بانت » ، تحريف.

 <sup>(</sup>٥) نسبة إلى الديانة . وفي النسختين : « ديانين » . والديان : الحاكم والقاضي ،
 ولاوجه له هنا . وانظر الحيوان ؟ : ١٩٧٠ .

<sup>(</sup>٦) في النسختين : « الغضب » بالضاد المعجمة ، صوابه ما أثبت .

<sup>(</sup>٧) الغشم : الظلم . ب : « القشم » م : « العشم » صوابهما بالغين المعجمة .

 <sup>(</sup>A) أيام الفجار ، بكسر الفاء : حروب أربعة كانت أو لاها وثالثتها بين كنانة وهوازن وثانيتها بين قريش وكنانة كلهاو بين قريش وكنانة كلهاو بين قريش وكنانة كلهاو بين هوازن . وكانت كلها قبل البعثة بست وعشرين سنة . و انظر العقد ه : ٢٥٧ ٢٥١ . ب : « مثل أنم الفجار » م : « أنام الفخر » ، و بإسقاط ، « مثل » و الوجه ما أثبت .

 <sup>(</sup>٩) ذات كهف: موصع كانت فيه وقعة لهم . وفيه يقول بشرين أبي خارم الأسدى :
 يرومون الصلاح بذات كهف وما فيها لهم سلع وقار
 الصلاح ، بالكسر : الصلح . وانظر المفضليات ٢٤١ .

أَلَا ترى أَنَّهم عند بُنيان الكَعْبةِ قال رؤساؤهم: لاتُخرِجوا فى نفقاتكم على هذا البيت إِلَّا من صَدُقات نسائِكم ، ومواريث أَبائِكم ! أَرادوا مالاً لم يكسبوه ولا يشكُّون أَنه لم يدخله من الحرام شيء.

ومن العجب أنَّ كسبهم لمَّا قَلَّ مِن قِبَلِ تركهم الغَزُو ، ومالُوا إلى الإيلاف والجِهاد، لم يَعْتَرِهِم من بُخل التجَّار قليلُ ولا كثير، والبُخلُ خِلقة في الطِّباع ، فأعطَوُا الشُّعراء كما يُعطِي الملوك ، وقرَوُا الأَضياف ، ووَصَلُوا الأَرحام ، وقاموا بنوائِب زُوَّارِ البيت ، فكان أحدُهم يَحِيسُ المَحَيْسَة في الأَنطاع (٢) فيأكل منها القائمُ والقاعد، والراجلُ والرَّاكب (٢) وأَطعمُوا بدلَ الحَيْس الفالوذَج (١) . ألا ترى أُميَّة بن أبي الصلت يقول، ويذكُرُ عبدَ الله بن جُدْعان (١) :

# له داع بمكَّةَ مشمعلٌ وحفصٌ فوق دارتِه ينادِي (٦)

- (۱) الصدقات: المهور ، وهي بضم الدال وفتحهامع فتح الصاد، ومثلها الصدقة بضم الصاد وبضمتين ، وكذلك الصداق كسحاب وككتاب. وفي الكتاب العزيز : « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » ، لم تقرأ في القراءات الأربع عشرة إلا بفتح الصاد وضم الدال. وانظر تفسير أبي حيال ٣ : ١٦٦ والإتحاف ١٨٦ .
- (۲) الحیس : طعام یتخذ من التمر و لأقط یدقان ثم یعجنان بالسمن عجناً شدیداً حتی
   یندر النوی منه نواة نواة ثم یسوی کالثرید . والنظع بتثلیث النون : بساط من الجدد .
- (٣) الراجل : من يمشى على رجليه ، مقابل آلراكب . وفى النسختين : « الداخل » ، صوابه ما أثبت .
- (٤) الفالوذ والفالوذج: طعام يتخذ من الدقيق والماء والعسل ، معرب . وانظر صنعة متقدمة منه في كتاب الطبيخ للبغدادي ص ٧٦ .
- (ه) جدعان بضم آلجيم، كما فى القاموس ( جدع ) . وفى السختين: «جذعان» تصحيف. وعبد الله هذا جواد معروف مات قبل الإسلام ، واسمه عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم بن مرة . وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : « شهدث مأدبة فى در ابن جدعان» . وفى الإصابة ٧٥٨ أن الذي صلى الله عليه وسلم فال له: « إدا اشتريت نعلا فاستجدها، وإذا اشتريت دابة فاستفرهه ، وإذا كان عندك كريمة قوم فأكرمها » . وسألت عائشة عمه رسول الله وذكرت له ماكان فيه من الجود فقال : « إنه لم يقل رب اعمر لى خطيئتى يوم الدين » . وانظر الأغانى ٨: ٢ ٥ والعقد ١: ٤ / ٢ : ٢ / ٤ ؛ ٤٠ . والمحمد لابن حبيب ١٣٧ .
- (٦) الرواية المعروفة:, وآخر فوق دارته». ديوان أمية٢٧ والبياد ٢:١١ والأغان ٣:٨.

إلى رُدُح من الشَّيزى مِلاءِ لُبابَ البُّرِّ يُلبَك بالشَّهادِ (١) فلُبَاب البُرِّ هو هذا النَّشا ، والشِّهاد يعني به العسل .

أَلاترى أَنَّ عمر بن الخطاب يقول: ﴿ أَتُرَوْنِي لا أَعرِفُ طيِّب الطعام؟ لُباب البُرِّ بصِغارِ المِعْزَى ﴾ ، يعنى خُبْزَ الخُوَّارَى بصغار الجداءِ (٢) .

ولقد مدحَتْهم الشُّعراءُ كما يُمدح الملوك، ومَدحَتهم الفرسانُ والأَشراف وأَخذوا جوائِزهم ؛ منهم : دريد بن الصِّمَّة ، وأُميَّة بن أَبي الصَّلت .

ومن خصالهم أنَّهم لم يُشاركوا العربَ والأَّعرابَ في شيءٍ من جَفَائهم، وغِلَظ شَهُواتهم ، وكانوا لا يأكلون الضِّباب ، ولا شيئاً من الحشرات ، ألا ترى أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أتوا خوانه بضب فقال : «ليسَ من طَعام قُوْمي »، لأنَّهم لم يكونوا يَحرِشُون الضِّباب "، ويَصيدون اليرابيع، ويملُّون القَنافذ (أ) ، أصحابُ الخَمْر والخَمِير ، وخُبز التَّنانير .

وقال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلَّم \_ : « أَنا أَفصحُ العَرَب بيد أَنِّي من قريشٍ ، ونَشأْتُ في بني سعد بن بكر » .

وذلك أَنَّ جميع قبائِل العرب إِنَّما كانت القبيلةُ لاتكاد ترى

<sup>(</sup>۱) ردح ، أى قصاع عظيمة ، الواحدة رداح كسحاب . وفى النسختين : « روح » تحريف . والشيزى : خشب أسود تتخذ منه القصاع . يلبك : يخلط . والشهاد : جمع شهد . بالفتح والضم ، وهو نعسل مادام م يعصر من شمعه .

 <sup>(</sup>۲) احواری، بسم الحاء و تشدید الواو، مفصور: الدقیق الأبیض، و هو لباب الدقیق و أحوده و أخیصه. و الجداء: حمع جدی، كما يحمع أیضاً على أجد و جدیان. و في النسختین: را لجدی» ، تحریف

<sup>(</sup>۳) حرس الضب بحرشه ، دلکسر . حرشاً · صدده ، کحترشه . وذلك بأن يحرك يده على دب حجر ، بنطنه حبه ، فسترج ذبه ناصر بها فيأخاه .

<sup>(؛)</sup> يملونه : بحعلونه و المله . وهو الرماد الحار والجمر . ينتوو له ليؤكل .

وتُسمعُ إِلَّا من قبيلتها ورجالها ، فليس عندهم ، إِلَّا عند قبيل واحد ، من البيان والأَّدب والرأَى والأَّخلاق ، والشائِل ، والحلم والنَّجدة والمعرفة ، إلَّا فى الفَرْط .

وكانت العرب قاطبة ترد مكَّة فى أَيَّام الموسم ، وترد أسواق عكاظ وذا المجاز ، وتقيم هناك الأَيَّام الطِّوال ، فتَعْرُف قريش ، لاجتماع الأُخلاق لهم [و] الشَّمائل والأَلفاظ ، والعُقول والأَحلام ، وهي وادعة (٢) وذلك قائم لها ، راهن عندها في كلِّ عام ، تَتملَّك عليهم (٣) فيقتسمونهم ، فتكون غَطفان للمِيرة (٤) وبنو عامرٍ لكذا ، وتميم لكذا ، تغلبها المناسك (٥) وتقوم بجميع شأنها .

### ه ـ فصــل منه

وفتح مكة يسمَّى فتحَ الفتوح؛ وهو بيتُ الله، وأهله وحُجَّاجُه زوَّار الله؛ وهو البيت العتيق والبيتُ الحرام ؛ وفيه الحِجْر، والحَجر الأَسُود.

وله زمزم ، وهي هزمة جبريل — صلوات الله عليه \_ ، ومَقَام إبراهيم . وماء زمزم لِمَا شُرِب له ، العاكفُ فيه والبادِي سواءُ .

<sup>(</sup>١) عرف يعرف عرافة : صار عريفاً ، أي سيداً .

<sup>(</sup>۲) ب : «وداعة » ، صوابه في ش .

<sup>(</sup>٣) في النسختين : « يتملك عليهم » .

<sup>(</sup>٤) الميرة : الطعام يمتاره المرء ، أي يجلبه . وفي النسختين : « المميرة » ، تحريف .

<sup>(</sup>ه) لعلها : «وتغلب للمناسك ».

<sup>(</sup>٦) من أسماء زمزم , هزمة جبريل » لأنه صرب برجله فانخفص المكان فنبع الماء ، أو أنه هزم الأرض ، أى كسر وجهها عن عينها حتى فاضت بالماء الرواء . وتسمى زمزم أيضاً : « ركضة جبريل » . وفى ب : « وهو زهزمة جبريل » وفى م : « وهو مر مم حبريل » ، صوابهما ما أثبت .

 <sup>(</sup>٧) البادى: المقيم بالبادية . ب: « والباه »، وهى لغة صحيحة جائرة قرأ ب حمهرة القراه
 ق الوقف والوصل ، وأثبت الياه فى الوصل فقط ورش وأبو عمرو وأبو جعفر . أما يعقوب
 وابن كثير فقد أثبت الياه فى الحالين حميعاً . إتحاف فضلاء البشر ٢١٤ فى الآية ٢٥ من سورة الحج .

وبسبب كرامته أرسل الله طَيْر الأَبابيل (١) وحجارة السِّجِيل. وأَهلهُ حُمْس ولَقَا - (٢) لا يؤدُّون إناوة ؛ ولهم السِّقايةُ ، ودار النَّدوة. والرِّفادةُ، والسِّدانة .

قال : وأقسم الله تعالى بها ، قال : ﴿ لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَد . وأَنْتَ حِلَّ بِهِذَا الْبَلَد . وأَنْتَ حِلَّ بِهِذَا الْبَلَد . وأَنْتَ حِلَّ بِهِذَا الْبَلَد ( لَا أُقُسِم ) أَى : أُقسم ، وإنَّما بِهِذَا الْبَلَدُ ( لَا أُقُسِم ) أَى : أُقسم ، وإنَّما قوله « لا » في هذا الموضع صلة ، ليس على معنى « لا » الذي هو خلاف « نعم » .

وقالوا: ولو كان قوله: ﴿ وَلْيَطُّونُوا بِالْبِيْتِ الْعَتِيق ( ) يراد به تقادُمُ البنيان ، وما تعاورَه ( ) من كُرور الزَّمان ، لم يكن فضلُه على سائر البُلدان ، لأَنَّ الدنيا لم تَخْلُ من بيت ودار ، وسُكَّان وبُنْيان . وقد مرَّت الأَيَّام على مصر ، وحَرَّان ، والحِيرَة ، والسُّوس الأَقصى ( ) وأَشباهِ ذلك ، فجعل البيت العتيق صفة له ، ولو كان ذهب إلى مايعنون . كان من قَبلِ أَنْ يَعْتُقَ وتمرَّ عليه الأَزمنة ليس بعتيق . وهذا الاسم قد أُطلِق له إطلاقاً . فاسمه البيت العتيق ، كما أَنَّ اسمَه بيتُ الله .

ومن زعم أَن الله تعالى حَرَّمه يوم خلق السَّمواتِ والأَرض ، فقولنا هذا مِصداقٌ له (٧) .

<sup>(</sup>١) هذا ما في م . والأبابيل : الجاعات . وفي ب : "طير أ أبابيل " .

 <sup>(</sup>۲) حمس : جمع أحمس ، وهو الشديد الصلب في الدين والقتال . ويفال قوم نقاح ،
 بفتح اللام ، وحى لقاح : لم بدينوا للملوك ولم بملكوا ولم يصهم في الجاهلية ساء . وفي المسختين :
 « لفاح ، بالذه ، صوابه ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) الآية ١ ، ٢ من سورة البلد.

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٩ من سورة الحج .

<sup>(</sup>٥) تعوره : تداول عليه وتعاقب ، وفي ب : تعاوده ، بالدال ، صوابه في م .

 <sup>(</sup>٦) السوس الأقصى : كورة بنعرب ، قصبُ طرفه ، وأما السوس الأدنى فهي
 بندة بخورستان ، وبين السوسن مسمر تا سهرين ، كد ، كر باتون .

<sup>(</sup>٧) ب: ر مصدق و مع سفوط ر له ) .

ومن زعم أنَّه إنَّما صار حراماً مذْ حرَّمه إبراهيم. كان قد زعم أنَّه قد كان ولا يقال له عتيقٌ ولا حرام .

قالوا: وممَّا يصدِّق تأْويلَنا أَنَّه لم يُعَرِفْ إِلَّا وهو لَقَاح ('', ولا أَدَّى أَهَلُه إِتَاوةً قُطُّ '' ، ولا وطِئَتُه الملوكُ بالتَّمليك: أَنَّ سابورذا الأَكتافِ ، وَبُخْت نَصَّر وأَبا يكسوم وغيرَهم، قد أرادُوه ('' فحال الله تعالى دونه، فتلك عادةٌ فيه ، وسُنَّةٌ جارية له .

ولولا أَنَّ تُبَّعَ أَتاه حاجًا ، على جهة التعظيم والتديَّن بالطَّواف ، فحجَّه وطافَ به ، وكسَاه الوصائِل (٤) . لأَخْرَجه الله منه .

وحجَّهُ بعضُ مُلوكِ غَسان ولخم ، وهم نصارى ، تعظيماً له ، ولِما جعلَ اللهُ له في القلوب .

والعَتيق يكون من رقِّ العبوديَّة ، كالعبد يَعتقه مولاه . ويكون عتيقاً من النار ، كالتائب من الكبائر ، وكالرَّجل يدعو إلى الإيمان فيُستجاب له ، ويتعلَّم ( السُّ على يده ، فهُمْ أَيضاً عُتَقاءُ ( ) .

ويكون الرَّجلُ عتيقاً مِن عِتْق الوجه .

وربَّما كان عتيقاً كما يقال للفرس عتيقٌ وليس بهجين ولا مُقْرِف. وقد سُمِّى أَبو بكرِ بن أَبى قُحافَةَ ــ رضوان الله عليه . عتيقاً . من طريق عِتْق الوجه . ومن طريق أنَّهم طلبوا المثالبَ والعيوب التي كانت تكون

<sup>(</sup>١) انظر مامضي في والحاشية التانية من ص ١١٩.

<sup>(</sup>٢) في النسخنين : , فقص » ,

<sup>(</sup>٣) في النسختير : «قد أدو » ».

<sup>(</sup>٤) الوصائل : ثباب يمانية . وقبل ثباب عمر نخططة بما.. . واحدتها وصيله .

<sup>(</sup>د) في النسختين : ﴿ وَتَعَلَّمُ لِنَّا .

<sup>(</sup>٦) ب: , فهو أيسا عنقاوه , م : - فهو أيصا عتفا , ، و وحه ما أنبت .

# ف الأُمَّهات والآباء قلمَ يَجِدوها ، قالوا<sup>(١)</sup> : ما هذا إِلَّا عتيق . ٢ – فصــل منه

قد قلنا فى الخصال التى بانت بها قريشٌ دونَ العرب . ونحن ذاكرون - وبالله التوفيقُ - الخِصالَ التى بانت بها بَنُو هاشم دونَ قريش .

فَأُوّلُ ذَلَكُ النبوَّة ، التي هي جِماعُ خصالِ الخَيْرِ (٢) ، وأعلاها وأفضلُها ، وأجلُّها وأسناها .

ثم وجَدْنا فيهم ثلاثة رجال بني أعمام في زمان واحد ، كلهم يسمَّى عليًا ، وكلُّ واحد من الثَّلاثة سيِّدٌ فقيه ، عالم عابد ، يَصلُح للرِّياسة والإِمامة ؛ مثلَ على بن عبد الله بن العبّاس بن عبد المطَّلب بن هاشم ، وعلى بن الحُسين بن على بن أبي طالب بن عبد المطَّلب بن هاشم ، وعلى ابن عبد الله بن جَعفر بن أبي طالب بن عبد المطَّلب بن هاشم .

ثُمُّ وجَدْنا ثلاثة رجال بني أعمام ، في زمان واحد ، كلُّهم يسمَّى محمَّداً ، وكلُّهم سيِّدٌ وفقيه عابد ، يَصلُّح للرياسة والإمامة ، مثل محمَّد بن ابن على بن عبد الله بن العبَّاس بن عبد المطلب بن هاشم ، ومحمَّد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب بن عبد المطَّلب بن هاشم ، ومثل محمّد بن عبد الله بن عبد الله بن عفر بن أبي طالب بن عبد المطَّلب بن هاشم .

وهذا من أَغربِ مايتهيَّنا<sup>(٣)</sup> في العالم، ويتَّفق في الأَّزمنة، وهذهِ <sup>(٤)</sup> لا يشركهم فيها أحد . ولا يستطيع أن يدَّعيَ مثلَها أحد .

<sup>(</sup>۱) ب : «قال » ، صوابه في م .

 <sup>(</sup>۲) في النسختين «خصال حماع الحير»، والوجه ما أثبت .وجماع الشيء بالكسر:
 مجمعه ومطنته . يقال • «الحسر حماع الإثم» وفي قول الحسين رضى الله عنه: «اتقوا هده الأهواء التي حماعها الضلالة وميعادها النار» السان (حمع 6٠٥).

<sup>(</sup>٣) و النسختين , نهياً ,

<sup>(</sup>٤) م: « « و هدا » ، صوابه فی ب .

ولبنى هاشم واحدة مبرّزة ، وثانية نادرة ، يتقدَّمون بها على جميع الناس ، وذلك أنَّا لا نعرف فى جميع مَملكة العرب ، وفى جميع مَملكة العجم ، وفى جميع الأقاليم السَّبعَة ، مَلِكاً واحداً مُلكه مِن نصاب واحد (٢) ، وفى مغرس رسالة ، إلَّا من بنى هاشم ، فإنَّ مَلِكهم العبّاسُ ابن عبد المطلب ، عم رسول الله – صلى الله عليه وسلم ، والعم وارث ، والعم العرف مثل هذا ليملكها .

وهذا شيءٌ سمعتُه من أبي غبيدة . ومنه استمليت هذا المعنى .

ولبنى هاشم – مُذْ ملكوا هذه النُّفعة – دون أَيَّام على بن أَبِي طالب والحسينِ بن على إلى يومنا هذا مائِةٌ وستَّ عشْرة سنة (٣) . كان أَوَّل بركتهم أَنَّ الله – تعالى – رفع السُّواعين والمُوتانَ الجارف ، فإنَّهم كانوا يُحصَدون حصدًا بعد حصد .

ثم الذى تهياً واتّفق ، وخُصَّ به آل أبي طالب من الغرائب والعجائب والفضائيل ، مالم نجده فى أحد سواهم : وذلك أنَّ أوَّلَ هاشمى هاشمي هاشمي الأَبوين كان فى النَّنيا وُلِدَ لأبي طالب ، لأَنَّ أباهم عبد مناف . وهو أبو طالب بن شَيْبة . وهو عبد المطّلب - بن هاشم - وهو عمرو - وهو أبو شيبة . وشيبة هو عبد المطلّب . وهو أبو الحارث وسيّد الوادى غير مدافع ، بن عمرو ، وهو هاشم بن المغيرة ، وهو عبد مناف .

ثم الذي تهيَّأُ لبني أبي طالب الأربعة: أنَّ أربعةَ إخوة كان بين كلِّ واحد منهم وبين أخيه في الميلاد عَشْرٌ سِنيسَ سواءً . وهذا عَجَبٌ .

<sup>(</sup>١) أي خصلة ، أو ميزة . ب : ﴿ وَاحْدُ ﴿ تَحْرِيفُ مَا فَيْ مَ .

<sup>(</sup>٢) في نسسان . , و احدة » تحريب .

 <sup>(</sup>٣) هذا يؤ خ زم تأيم هـ الكدب ، وهو سه ٢٤٨ ، أى قبل وقاة الجاحظ يسبع
 سنوات .

ومن الغرائِب التي خُصُّوا بها ، أعنى ولدَ أبي طالب ، أنَّا لا نعلم الإِذكار في بلد من البُلدان . وفي جيلٍ من الأَجيال ، [ إِلاَّ (١) ] أهلَ خُراسان فمن دُونهم ، فإِنَّ الإِذكار فيهم فاش ؛ كما أنَّك لاتجد مِن وراء بلادِ مصر إلَّا مِتناثاً، ثم لاترى فيهنَّ مُفِذًّا " بل لا ترى إلَّا التُّوَامَ ومن البَنات .

فتهيَّأً في آل أبي طالب من الإِذكار مالم نَعرِفُه (٣) في قديم الدهر وحديثه ، ولا فيما قَرُب من البُلدان ولا فيما بَعُد .

وذلك أنَّ آل أَبِي طالب أُحْصُوا منذُ أَعوَام وحُصِّلوا، فكانوا قريباً من أَلفين وثلثائة، ثم لا يزيد عددُ نسأمم على رُجالهم إلاَّ دون العُشْر (٤). وهذا عَجَب .

وإن كنت تريد أن تتعرَّف فضل البناتِ على البنين ، وفضل إناثِ الحيوانات على ذكورها ، فابدأ فخُذْ أربعين ذراعاً عن يمينك ، وأربعين ذراعاً عن يسارك ، وأربعين خلفك ، وأربعين أمامك ، ثم عُدَّ الرِّجالَ والنِّساءَ حتَّى تعرف ماقُلْنا (١) ، فتعلم أنَّ الله تعالى لم يُحلِّل للرَّجل الواحدِ من النِّساءِ أربعاً ثم أربعاً ، متى وقع بن موت أو طلاق ، ثم كذلك للواحد من النساء أربعاً ثم أربعاً ، متى وقع بن موت أو طلاق ، ثم كذلك للواحد من اللهاء إلى مايشاءُ من العدد ، مجموعات ومفترقات ، لئلا يَبْقَين إلَّا ذواتِ أزواج (٨) .

<sup>(</sup>١) تكملة يفتقر إليها صحة الكلام .

<sup>(</sup>٢) أفذت : ولدت ولدا واحداً ، وإن كان من عادتها أن تلد واحداً فهي مفذاذ .

<sup>(</sup>٣) فى النسختين : «يعرفه » ، و الوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) ب: ﴿ لَادُونَ الْعَشْرِ ﴾ ، صوابه في م .

<sup>(</sup>٥) م: «أن تعرف ».

<sup>(</sup>٦) ب: « بما قلنا » .

<sup>(</sup>٧) في النسحنين : « الواحد .

<sup>(</sup>٨) ب: « لادوات أزواح » م . « لاذات أزواج » ، والوجه ما أثبت .

ثم انظر فى شأن ذُوَاتِ البَيْض () وذوات الأولاد فإنَّك سترى فى دارٍ خمسين دجاجةً وديكاً واحداً ، ومن الإبل الهَجْمة وفحلاً واحداً ، ومن الإبل الهَجْمة وفحلاً واحداً ، ومن الحمير العانة وعيراً واحداً . فلمَّا حصلوا كل مئنات وكلَّ مذكار ، فوجدو آل أبي طالب قد بَرَعوا على الناس وفَضَلوهم (٢) مع عرف الناس موضع الفضيلة له والخُصوصيَّة .

وفى ولد أبى طالب \_ أيضاً \_ أعجوبة أجرى ؛ وذلك أنَّه لم يُوجد قط في أطفالِهِم طفلُ يُحبُو ، بل يَزحفُ زحفاً لئلاَّ ينكشف منه عن شيء يَسوءُه ، ليكونَ أُوفَرَ لَبهائه ، وأَدَلَّ على ماخُصُّوا به .

ولهم من الأَعاجيب خَصلةٌ أُخْرى : وذلك أَنَّ عُبيدَ الله بنَ زيادٍ قَتَلَ الحُسينَ في يوم ِ عاشُوراء ، وقَتَله اللهُ يومَ عاشوراء في السَّنَة الأُخْرَى .

وقالوا: لا نعلم موضع رجلٍ من شُجعانِ أصحاب رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم ، كان له من عَدَدِ القَتلى (٣) ماكان لعلى رضوان الله عليه ، ولا كان لأحد مع ذلك من قَتْل الرَّوْساء والسَّادة ، والمتبوعين والقادة ، ما كان لعلى بن أبي طالب . وقتلُ رئيسٍ واحد ، وإن كان دون بَعضِ الفُرْسان في الشِّدَة ، أَشدُّ ، فإنَّ قتلَ الرئيس أَرَدُّ على المسلمين وأقوى لهم من قتل الفارسِ الذي هو أَشدُّ من ذلك السيِّد .

وأَيضاً \_ أَنَّه قد جمع بين قتل الرُّؤساء وبين قَتْل الشُّجعان .

وله أعجوبة أخرى ؛ وذلك أنَّه مع كثرةِ مافَتَل وما بارز ، وما مَشَى بالسيف إلى السَّيف ، لم يُجْرَحُ قطُّ (١) ولا جَرحَ إنساناً إلَّا قَتَله .

<sup>(</sup>١) في النسختين : ﴿ وَلَا دَاتَ البِيضِ \* ، صُوابُهُ مَا أَتُبُتُ .

<sup>(</sup>٢) م: «وقضاوا».

<sup>(</sup>٣) في النسختين - ﴿ مَنْ عَدْرَ القَتْلِي ﴾ . و نصواب ما أثبت . و المراد عدد من فتل من نسله .

<sup>(</sup>٤) م: «لم يخرج قط ، ، صوابه في ب

ولا نعلم فى الأرض متى ذُكِر السَّبقُ فى الإِسلام والتَّقدُّمُ فيه، ومتى ذُكِر الفِّقهُ في الأِسلام والتَّقدُّمُ فيه، ومتى ذُكِر النُّهد فى الأَموالِ التى تَشَاجَرَ النَّاسُ عليها، ومتى ذُكِر الإِعطاءُ فى الماعون، كان مذكوراً فى هذه الحالاتِ كلِّها \_ ومتى ذُكِر الإِعطاءُ فى الماعون، كان مذكوراً فى هذه الحالاتِ كلِّها \_ إلَّا علىَّ بنَ أَبى طالبٍ كرَّم الله وجهه.

قالوا: وكان الحسن يقول: قد يكون الرجل عالماً وليس بعابد، وعابداً وليس بعابد، وسُليان وعابداً وليس بعابد، وسُليان ابن يسار (١) عالم عاقل عابد، فانظُر أين يقع خصال سليانَ من خصال علي بن أبي طالب رضى الله عنه.

ولم يكن قصدُنا في أوَّل هذا الكتاب إلى ذكر هاشم ، وقد كان قصدُن الإخبارَ عن مكَّة بما قد كتبناه في صدر هذا الكتاب ، ولكنَّ ذكر خصالِ مكَّة جرَّ ذكر (٢) خصالَ قريش ، وذكر خصال قريش جرَّ ذكر (٢) خصالِ بني هاشم .

فإن أحببت أن تعرف جُملة القولِ فى خصال بنى هاشم فانظر فى كتابى هذا الذى فَرَّقْتُ فيهِ بين خصال بنى عبد مناف وبين بنى مخزوم ، وفَرَّقت (٤) ما بين عبد شمس ؛ فإنَّه هُنَاكَ أُوفَرُ وأُجمَعُ ، إنْ شاءَ الله تعالى .

<sup>(</sup>۱) هو أبو أيوب ، أو أبو عبد الرحمن ، أو أبو عبد الله ، سليهان بن يسار الهلالى المدنى ، مولى ميمونة ، ويقال كان مكاتباً لأم سلمة . روى عن ميمونة وأم سلمة وعائشة وزيد ابن ثابت و ابن عباس وغيرهم . وعنه عمرو وعبد الله ابنا دينار ، وأبو الزناد والزهرى و نافع وغيرهم . وكان ثقة عابداً ، يصوم يوماً ويفطر يوماً . ولد سنة ٢٧ وتوفى سنة ١٠٧ . تهذيب التهذيب وصفة الصفوة ٢ : ٤٥ .

<sup>(</sup>۲) ب : « جر دلك » ، صوابه في م .

<sup>(</sup>٣) ب : « جر ذلك » ، صوابه في م .

<sup>(</sup>٤) م : «وفرق»، واثبت ماق ب .

#### ٧ ــ فصل منه

قالوا: وقد تعجَّبَ الناسُ من ثَباتِ قريش ، وجزالة عَطاياهم ، واحتالهم المُؤَنَ الغلاظ () في دوام كَسْبِهِم من التَّجارة ، وقد علموا أَنَّ البُخُلُ والبَصَر () في الطَّفيف مقرونٌ في التجارة ، وذلك خلُقُ من أخلاقهم . وعلى ذلك شاهِدُ أَهلِ الترقيح () والتكسُّب والتَّدنيق () .

فكان فى ثبات جُودهم العالى على جُود الأَجواد ، وهم قومٌ لا كسْبَ لهم إلَّا من التجارة ، عَجَبٌ من العَجَب .

ثُمُّ جاء ما هو أعجب من هذا وأَطمُّ وذلك أنّا قدعلمنا أنّ الرّوم وَبُلُل التدبّن بالنّصرانيَّة ، كانت تنتصف من ملوك فارس ، وكانت المحروب بينهم سِجالاً ، فلمّا صارت لا تدين بالقتل والقتال ، والقود والقيصاص ، اعتراهُم مثل مايعترى الجُبناء حتّى صاروا يتكلّفون القتال تكلّفا . ولَمّا خامرت طبائعهم تلك الدّيانة ، وسَرَت في لحومهم ودمائهم فصارت تلك الدّيانة تعترض عليهم ، خَرَجُوا من حدود الغالبيّة إلى قصاروا مغلوبين .

وإِلَى مثل ذلك صارت حَالُ الْتَغزْغُرْ (٧) من التُّرك . بعد أَن كانوا

<sup>(</sup>١) ب: « المومن الغلاظ » ، صوابه في م .

<sup>(</sup>٢) في النسختين : « و البطر » .

<sup>(</sup>٣) ترقيح المآل : إصلاحه والقيام عليه . م : « الترجيح » ، تحريف .

<sup>(ُ</sup>و) في النسختين : « والمكسب » ، والوجه ما أثبت . والتدنيق : البخر والشح ، مأخوذ من الدانق بكسر النون وقتحها ، وهو سدس الدينار والدرهم .

وفي حديث الحسن : « لعن الله الدانق ومن دنق » . والمراد به هنا الحرص والدقة في المعاملة .

<sup>(</sup>٥) أي أكثر وأعظم . ومنه الطامة ، وهي القيامة ، والداهية .

 <sup>(</sup>٦) م: «فسارت »، صوابه فی ب.

<sup>(</sup>٧) التغزغز : جيل من الترك كانوا يعيشون في بفاع موغمة نحو الغرب ، وكانوا جير اناً للحرلخ ، أو القرلق . وقد انحدر من نسلهم أحمد بن طولون . انظر دائرة المعارف الإسلامية في رسمها . ب : « التغرغر » م : « التفرغز » صوالهما ما أثبت . وانظر حواشي الكامل لابن الأثير ١١ : ١٧٨ بيروت .

أُنجادَهُم وحُماتَهُم ، وكانوا يتقدّمون الخَرْلُخِيَّة (١) ، وان كانوا في العدّدِ أَضعافَهُم ، فلما دانُوا بالزَّندقة \_ ودينُ الزَّندقة في الكَفِّ والسِّلْمِ أَسوأُ من دِين النَّصارى \_ نَقَصَت تلك الشّهامة .

وقريش من بين جميع العرب دانوا بالتحمّس، وتشدّدوا في الدين، فتركوا الغَزْو كراهة للسّبى واستحلال الأموال واستحسان الغَصْب؛ فلمّا تركوا الغَزْو لم تبق مكسبة سوى التّجارة، فضربوا في البلاد إلى قيصر بالروم، وإلى النجاشي بالحبشة، وإلى المُقوقِس بمصر، وصاروا بأجمعهم تُجَّاراً خُلطاء، وبانوا بالدّيانة والتحمّس، فحمّسوا بني عامر ابن صعصعة، وحمّسوا الحارث بن كعب، فكانوا - وإن كانوا خمساً - لا يتركون الغَزْو والسّبي ووطء النّساء، وأخذ الأموال، فكانت نجدتهم - وإن كان أنقص - فإنّها على حال النّجدة، ولهم في ذلك بقيّة (٢)

وتركَتْ قريشٌ الغَزْو بَتَّةً ، فكانوا . مع طُولِ تَرْك الغَزْو . إِذَا غَزُوا كَالأُسود على براثنِها ، مع الرأى الأَصيل ، والبَصيرةِ النَّافذة .

أَفليسَ من العَجَبِ أَنْ تَبَقَى نَجدَتُهُم ، وتَثبُتَ بِسَالتُهُم ، ثم يَعْلُون الأَّنجاد والأَّجواد، ويَفْرَعُون الشُّجعان (٣)؛ وهاتان الأُعجوبتان بيِّنتان (الْ

وقد عُلِمَ أَنَّ سبب استفاضةِ النجدة (٥) في جميع أَصناف الخوارج

<sup>(</sup>۱) فى ب : « الخزلجية » م : « الحزلجية » ، صوامهما ما أثبت . وانظر دائرة المعارف (خرلخ ) و ( قرلق ) .

<sup>(</sup>٢) البقية : الفضل فيها يمدح به .

 <sup>(</sup>٣) فى النسختين : « ويعرفون الشجعال » ، والوجه ما أثبت . فرع القوم : علاهم وفاقهم .

<sup>(</sup>٤) في النسختين : « بليتان » .

<sup>(</sup>ه) ب: « أن السب استفاصة النحدة » ، صوابه في م .

وتقدُّمِهُم فى ذلك ، إنَّما هو بسبب الدِّيانة ، لأَنَّا نجد عبيدَهم ومواليَهم ونساءهم ، يقاتلون مثلَ قتالهم ، ونجد السِّجستانيَّ وهو عجميّ ، ونجد اليماعيَّ والبَحْرانيَّ والخوزيِّ [وهم غير (٢)]عرب، ونجد إباضيَّة عُمَان وهي بلاد عجم ، كلُّهم في القتال والنَّجدة ، وثبات العزيمة ، والشِّدة في البأس سواء . فاستوت حالاتهم في النَّجدة مع اختلاف أنسابهم وبُلدانِهم . أفما في هذا دليلُ على أَنَّ الذي سوَّى بينهمُ التَّديُّنُ بالقتال ، وضروبٌ كثيرة من هذا الفَنَّ ؟! وذلك كلُّه مُصوَّر في كتبي ، والحمدُ لله .

وقد تَجِدون عُمومَ السُّخف والجهلِ والكذب في المواعيد ، والغِسِّ في الصناعة ، في الحاكة (٣) ، فدلَّ استواءُ حالاتهم في ذلك على استواء علهم . ليست هناك عِلَّةٌ إِلَّا الصِّناعة ؛ لأَنَّ الحاكة في كل بلد شيءٌ واحد . وكذلك النَّخَّاس وصاحب الخُلْقان ، وبَيَّاع السَّمك . وكذلك الملاَّحون وأصحاب السَّماد ، أوَّلُهم كانخرهم ، وكهولُهم كشبَّانهم ، ولكن قُلْ في استواءِ الحجَّامين في حُبِّ النبيذ (٥) !

# ٨ – فصــــل منـــه ف ذكر المدينة

وأَمُر المدينة عَجَبٌ ، وفي تُربها وتُرامها (٢) وهوائها ، دليلٌ وشاهدٌ

<sup>(</sup>۱) م : «والخوارزنى » . والحوز هم أهل خوزستان .

<sup>(</sup>٢) تكملة يفتقر الكلام إليه .

<sup>(</sup>٣) مابعده إلى « الحاكة » التالية ، ساقط من م .

<sup>(</sup>٤) انظر لأصحاب الحلقان ما مضى و ١ : ٢ه و الحبوار ٢ - ١٠٥

<sup>(</sup>ه) أى حدث عنهم و لا حرج .

 <sup>(</sup>٦) التربة : ظاهر الأرض . ومثله في الحيوان ٣ : ١٤٢ : « وفي ريح تراب وبنة تربتها ».

وبرهانٌ على قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: ﴿ إِنَّهَا طَيِّبَة تَنْفِي حَمَثَهَا وتنصع طِيبَهَا (١) ﴾ لأَنَّ من دخلها أو أقام فيه . كائنا من كان (٢) من النَّاس ، فإنّه يجدمن تُربتها وحِيطانها رائِحةً طيبةً . ليس لها اسمٌ في الأرابيح (٣) وبذلك السبب طاب طِيبُها والمعجوناتُ من الطِّيب فيها . وكذلك العُودُ وجَميعُ البَخُور ، يَضَّاعَفُ طِيبُها في تلك البلدة على كلِّ بلد استعمل ذلك الطّيب بعينه فيها .

وكذلك صَيَّاحها (٤) والبَلَحُ (٥) والأَترُجُّ والسَّفَرُجل ، أَعنى المجعول منها سُخُباً للصِّبيان والنِّساءِ (١) .

فإن ذكروا طِيب سابور (۷) فإنَّما طيب سابور بطيب أرياح الرَّياحين، وذلك من ريح رياحينها وبساتينها وأُنوارها ، ولذلك يَقْوَى في زمان ، ويضعُف في زمان .

ونحن قد ندخل دِجْلة (٨) في نهر الأبَّلة بالأسحار، فنجد من تلك

<sup>(</sup>۱) فى اللسان ( نصع ) : « وفى الحديث : المدينة كالكير ، تنفى خبثها وتنصع طيبها ، أى تخلصه » . وانظر الألف المختارة الحديث ١٥٩ . ففيه رواية أخرى .

<sup>(</sup>۲) م: «ماكان».

<sup>(</sup>٣) وكذا فى الحيوان ٧ : ٣٣٠ : « وجد منها عرفاً طيباً وبنة عجيبة لا تختى على أحد و لا يستطيع أن يسمها » .

<sup>(</sup>٤) الصياح ، بوزنكتان: عطر أو غسل، كما فى القاموس . وفى النسختين: « صباحها »، تحريف . وانظر الحيوان ٣ : ١٤٣ - ١٤٣

<sup>(</sup>ه) فى النسختين : « والثلج »، صوابه من الحيوان ٣ : ١٤٤ ، وفيه : « وإن الجويرية السوداء لتجعل فى رأسها شيئًا من بلح وشيئًا من نضوح مما لا قيمة له لهوانه على أهله، فتجد لذلك خرة طيبة ، وطيب رائحة لا يعدلها بيت عروس من ذوى الأقدار » .

 <sup>(</sup>٦) السخب ، بفتحتین : حمع سخاب ککتاب ، و هو خیط ینظم فیه خرز و تلبسه الصبیان
 و الجواری .

<sup>(</sup>٧) سابور : كورة بُرض فارس ، مدينتها النوبندجان ، أو شهرستان . وهي كورة نزهة كما ذكر ياقوت .

<sup>(</sup>۸) ب: «دخلة»، صوابه فی م.

<sup>(</sup> ٩ – رسائل الجاحظ – ج ٤ )

الحدائق ، ونحن في وَسَط النهر ، مِثلَ ما يجد أهل سابورَ من تلك الرَّائحة .

وطَيْبة (۱) التي يسمُّونها المدينة ، هذا الطِّيب خِلقةٌ فيها، وجوهريَّة منها، وموجودٌ في جميع أحوالها . وإنَّ الطِّيب والمعجوناتِ لَتُحْمَلُ إليها فتزداد فيها طِيباً، وهو ضدُّ (۲) قَصَبة الأَّهواز وأُنطاكيَّة ، فإنَّ الغَوالى تستحيل الاستحالة الشَّديدة (۲) .

ولسنا نشكُ أَنَّ ناساً ينتابون (٢) المواضع التي يباع فيها النَّوى المُنْقَع ، فيستنشقون تلك الرائحة ، يُعجَبون بها ويلتمسونها ، بقدر فرارنا نحن من مواقع النَّوى عندنا بالعراق ، ولو كان من النَّوى المُعجوم ومن نَوَى الأَفواه (٥) .

ونحن لا نشكُ أنَّ الرجل الذي يأكل بالعراق أربع جَرادق أَنَّ في مقعد واحد من المَيْساني (٢) والمَوصليِّ ، أنَّه لا يأكل من أقراص المدينة قُرصَين ، ولو كان ذلك لغلظ فيه أو لفساد كان في حبِّه وطَحِينه لَظهر ذلك في التَّخَم وسوءِ الاستمراء ، ولتولَّد على طول الأَيَّام من ذلك أوجاع وفساد كثير .

ولم يكن بها طاعونٌ قطُّ ولا جُذام .

<sup>(</sup>١) طيبة ، بالفتح : اسم للمدينة ، وبالكسر : اسم من أسماء زمزم .

<sup>(</sup>٢) ب : «عند» ، صوابه في م .

<sup>(</sup>٣) الغالية : ضرب من الطيب ، وقد تغلى ، أى تخلق ب

<sup>(</sup>٤) ب : « يتناو بو ن » .

 <sup>(</sup>٥) المعجوم : المدقوق . والأفواه : جمع فوه كسوق ، وهي التوابل ونوافح الطبب .
 وانظر الحيوان ٣ : ١٤٤

<sup>(</sup>٦) الجردقة : الرغيف ، فارسى معرب . وبفال جردق أيضاً .

<sup>(</sup>٧) نسبة إلى ميسان ، بالفتح ، وهي كورة بسواد العراق .

وليس لبلدة من البُلدان من الشُّهرة (١) في الفقه مالَهُم ولرِجالهم ، وذكر عبد الملكُ بن مروان رَوْح بن زِنباع (٢) فمدحه فقال : جمع أبو زُرْعة فِقه الحِجاز ، ودَهاءَ العراق ، وطاعة أهلِ الشام (٣) » .

# ٩ ــ فصــل منــهف ذكر مصر

قال أبو الخَطَّاب (\*) : لم يذكر الله جلَّ وعز شيئاً من البُلدان باسمِهِ في القُرآن كما ذكر مِصْر، حيث يقول : ﴿ وَقَالَ الذي اشْتَرَاه مِنْ مِصرَ لامرأتِهِ أَكْرِي مَثْوَاه (\*) ﴾ . وقال : ﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا على يُوسَف آوَى إليه أَبَوَيْهِ وقَال ادخُلوا مِصْرَ إِن شَاءَ الله آمِنين (\*) ﴾ وقال : ﴿ وأُوحَيْنَا إلى موسى وأخِيه أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُما بِمصْرَ بُيوتاً واجْعَلُوا بُيوتَكُمْ قِبْلةً (\*) وقال تعالى : ﴿ اهبِطُوا مِصْراً فإنَّ لكم ما سأَلتُم (\*) ﴾ وقال في آية : ﴿ وَالْنُهارُ مَجْرِي مِنْ تَحْتَى (\*) ﴾ .

<sup>(</sup>١) فى النسختين : « الشهوة » ، صوابه ما أثبت .

<sup>(</sup>۲) هو أبو زرعة روح بن زنباع بن روح بن سلامة الجذامى . قال ابن حجر فى الإصابة : ذكره بعضهم فى الصحابة و لا يصح له صحبة ، بل يجوز أن يكون ولد فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم . وكان أحد ولاة فلسطين أيام يزيد بن معاوية .الأغانى ١١١ . وزوجه عبد الملك ابن مروان أم جعفر بنت النعان بن بشير . الحيوان ١ : ٢٢٦ . وكان سيد جذام . البيان ٢ : ٣٤٦ .

<sup>(</sup>٣) الحبر في الإصابة ٢٧٠٧ .

<sup>(</sup>٤) أبو الخطاب هذا هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري . وهو ممن ولد أعمى ، وكان تابعياً عالماً كبيراً نسابة ، وذا علم في القرآن والحديث والفقه . أخذ عن الحسن وابن سيرين ، وعنه أيوب السختياني وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وغيرهم . وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ولد سنة ٦٦ وتوفي سنة ١١٧ في أيام هشام بن الملك . تهذيب التهذيب ، ووفيات الأعيان ، ومعجم الأدباء ، والمعارف ، ونكت الهميان .

<sup>(</sup>٥) الآية ٢١ من سورة يوسف . ﴿ (٦) الآية ٩٩ من سورة يوسف .

<sup>(</sup>٧) الآية ٨٧ من سورة يونس . و الكلام بعدها إلى « تجرى من تحتى » ساقط من ب .

 <sup>(</sup>٨) الآية ٦١ من سورة البقرة . وقرأ الحسن والأعمش : « مصر » بلا تنوين . وانظر
 إتحاف فضلاء البشر ١٣٧ .

<sup>(</sup>٩) الآية ١ ه من سورة الزخرف .

وذكر مصر في القرآن بالكِناية عن خاصَّة اسوبها ، فمن ذلك : ﴿ وَقَالَ نِسوةٌ فِي المَدينةِ امراَّةُ العَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ (١) ﴾ قالوا (٢) : هي مدينة مَنْف (٣) ، وهو موضعُ منزل فرعون .

وأخبرنى شيخٌ من آل أبي طالب من ولد عليٍّ صحيحُ الخبرِ : مَنْف دارُ فِرعون ، ودُرْتُ فى مجالسِهِ ومثاويه (٤) وغُرَفه وصِفافه ، فإذا كلَّه حجرٌ واحدٌ مَنقور ؛ فإن كانوا هَنْدَموه وأحكموا بِناءَه حتَّى صار فى الملاسة واحداً لايُستَبانُ فيه مَجْمَعُ حَجَرين ، ولا مُلْتَقَى صخرتين فهذا عَجَبٌ . ولئن كان جَبلاً واحداً، ودكًا واحداً، فنقرتُه الرِّجال بالمناقير حَتَّى خرقت فيه تلك المخاريق ، إنَّ هذا لأَعْجَب .

وفى القرآن : ﴿ فَلَنْ أَبْرَ حَ الأَرضَ حَتَّى يِأْذَنَ لَى أَبِي أَوْ يَحَكُمُ اللهُ لَى وهو خَيْرُ الحاكِمين (٥٠) ﴾ .

قال : والأَرضُ ها هنا مِصْر . وفي هذا الموضع كلامٌ حَسنٌ ، ولكنَّا ندَعُهُ مخافة أَن نَخرج إِلى غير الباب الذي أَلَّفْنا له هذا الكتاب .

قالوا: وسمَّى الله تعالى مَلِكَ مِصر «العَزيز» ، وهو صاحبُ يوسف، وسمِّى صاحبُ موسى « فِرعون » .

قالوا: وكان أَصلُ عُتوِّ فِرعونَ مُلكَه العظيمَ ، ومملكتَه التي لاتُشبهها

 <sup>(</sup>١) الآية ٣٠ من سورة يوسف .

<sup>(</sup>٢) ب: «قال».

<sup>(</sup>٣) في النسختين : « مرو » ، صوابه ما أثبت . و انظر ما سيأتي .

<sup>(؛)</sup> المثنوى : المنزل ، وموضع الإقامة . وفى النسختين · , ومساويه » ، وهو تصحيف ما أثبت .

<sup>(</sup>٥) الآية ٨٠ من سورة يوسف .

قالوا : ومنهم مؤمنُ آلِ فِرعون . وهي آسِية بنت مُزاحم .

وقال النبى صلى الله عليه وسلم : « سيِّدة نساء العالَم خديجة بنت خويلد ، وفاطمة بنت محمَّد ، ومريم بنت عمران ، وآسية بنت مُزَاحِم » .

قال (١) : ولمَّا همَّ فِرعونُ بِقَتْلِ موسى قالت آسية : لا تَقتُلُه عسى أَن ينفَعَنا أَو نتَّخذه ولدًا . وقالت : وكيف تَقْتله ، وواللهِ مايعرف الجمرة من التَّمرة .

ومنهم السَّحرة الذين كانوا قد أَبرُّوا على أهل الأرض ، فلما أَبصَرُوا بالأَعلام ، وأيقنوا بالبُرهان ، استبصروا وتابوا توبة ماتابَها ماعزُ بنُ مالك (٣) ، ولا أحدُ من العالَمين ، حتَّى قالوا لفرعون : ﴿ اقض ما أَنتَ قاض ، إِنَّما تقضى هذه الحياة الدُّنيَا ، إِنَّا آمَنَّا بَربِّنا ليَغْفِرَ لنا خَطَايانا وما أَكْرَهْتَنَا عليه مِنَ السِّحْر (١) ﴾ .

وجاءَ في الحديث: « من أَخربَ خَزَائنَ اللهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ الله ». قالوا(°):

<sup>(</sup>١) أي شيخ من آل أبي طالب . أو لعلها : « قالوا » .

<sup>(</sup>٢) أبر والحليهم إبراراً : غلبوهم . ومنه قول طرفة :

<sup>(</sup>٣) ماعز بن مالك : أحد الصحابة ، كان قد زنى فأقر على نفسه ، وانطلق إلى رسول الله يطلب منه إقامة الحد عليه ، وألح فى ذلك إلحاحاً . فأمر الرسول برجمه فرجم ، فلما عضه مس الحجارة انطلق يسعى ، فعاجله رجل بلحى جزور فضربه فصرعه . وقال صلى الله عليه وسلم فى شأنه : « لقد تاب توبة لوتابها طائفة من أمنى لأجزأت عنهم » ، كما قال : « والذى نفسى بيده إنه الآن لنى أنهار الجنة يتقمس فيها » . انظر مسند أحمد ه : ٢١٧ والسنن الكبرى للبيمية ٨ : ٢٢٥ - ٢٢٨ ومسم ٢ : ٣٣ – ٣٥ والإصابة ٢٥٨١ وتأويل مختلف الحديث لابن قتبة ٢٢٨ – ٢٤١

<sup>(</sup>٤) الآية ٧٧ من سورة طه . ونصها : «فاقض ما أنت قاض » ، والاقتباس من القرآب الكريم مع ترك حرف جائر لا بنس به . انظر حوانني الحبوان ٤ : ٧٥ وتحقيق النصوص ٥١ . (٥) ب : «قال » ، وأثبت ماني م .

خزائن الله هي مصر ، أَمَا سمِعتم قولَ يوسف: ﴿ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ اللهِ هِي مصر ، أَمَا سمِعتم قولَ يوسف: ﴿ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ اللَّهِ فَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقال عبد الله بن عُمرو : « البركة عَشْرُ بركات : تسعٌ بمصر والواحدة في جميع الأَرض » .

## ١٠ - فصل منه

وقال أهل العِراق : سأَلْنَا بِطْرِيق خَرْشَنة (٢) عن خَرَاج الرَّوم ، فذكر مقداراً (٣) من المال ، وقال . هو كذا وكذا قِنطاراً . فنظر بعضُ الوزراء فإذا خراج مصر وَحْدَه يُضعِف على خراج بلاد الروم إذا جُمعت أبوابُ المالِ من البلاد جميعا .

وزعم أبو الخطَّاب أنَّ أرض مصر جُبِيَتْ أربعة آلافِ أَلف دينار .

# ١١ - فصل منه

ولا أعلم الفُرقة في المغْرب إلا أكثر من الفُرقة في المشرق ، إِلَّا أَنَّ اللهُ المُعْرب إِلَّا أَنَّ المغرب إذا خرجوا لم يزيدوا على البِدعة والضَّلالة ، والخارجيُّ في

<sup>(</sup>١) الآية ه ه من سورة يوسف .

<sup>(</sup>٢) خرشنة : بلد قرب ملطية من بلاد الروم ، كما في ياقوت . و انظر ألحيوان ٣ : ٢١٥ و البيان و التبيين ٢ : ٤٤ ، ٢٦٥ . وفي النسختين : « حرسه » ، صوابه ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) ب : «مقدار »، صوابه فی م .

<sup>(</sup>٤) أبو الخطاب قتادة بن دعامة المنر حم في ص ١٣١.

المشرق لايرضَى بذلك حتَّى يجوزَه إلى الكفر ، مثل المقنَّع (١) وشيبان (٢) والإصبَهبَذ (٣) وبابَكَ (١) ، وهذا الضَّرب .

# ١٢ - فصل منه

وقد علمنا أَنَّ لِجماعةِ بني هاشم (<sup>()</sup>طابَعاً <sup>()</sup> في وجوههم يستبين به كرمُ العِتق وكَرَمُ النِّجار <sup>(۷)</sup>، وليس ذلك لغيرهم .

ولقد كادت الأَهواز تُفسِد هذا المعنى على هاشميَّة الأَهواز ، ولولا

- (۱) هذا هو المقنع الحرسانى ، وكان قد خرج على المهدى بخراسان سنة ١٦١ . وكان أعور قصاراً ، من قرية يقال لها «كازه كيمردان» ، وكان قد عرف شيئاً من الهندسة والحيل والنير نجات فادعى لنفسه الإلهية عن طريق التناسخ ، واحتجب عن الناس ببرقع من حرير ، ودامت فتنته على المسلمين أربع عشرة سنة ، أباح هم فيها كثيراً من المحرمات ، فوجه إليه المهدى عدة من قواده ، وجعل المقنع يجمع الطعام عدة للحصار فى قلعته بكش ، وقد تمكن سعيد الحرشي من تشديد الحصار عليه ، فلما أحس بالهلكة شرب سماً وسقاه نساه وأهله فاتوا جميعاً ، ودخل المسلمون قلعته سنة ١٦٣ واحتزوا رأسه ووجهوا به إلى المهدى . الطبرى فى حوادث ١٦١ ١٦٣ والفرق بين الفرق ٣٤٠ ٢٤٥ والآثار الباقية البيرونى ٢١١ وشروح سقط الزند ه ١٥٤ .
- (۲) هو شیبان بن عبد العزیز الحروری الیشکری ، الّذی خرج فی أیام مروان بن محمد بعد مقتل الضحاك بن قیس الشیبانی رأس الحوارج ، وقد طارده مروان حتی صار شیبان إلی عمان فقتله بها جلندی بن مسعود سنة ۱۲۹ . الطبری فی حوادث سنة ۱۲۹ . وفی النسختین : «سیفاد».
- (٣) هو الفرخان ، إصهبذ خراسان على طبرستان . وقد جرى فتح طبرستان على يد سويد ابن مقرن سنة ٢٢ ، وذلك بعد عهد بالصلح تاريخه سنة ١٨ . انظر الطبرى . والإصهبذ هو بالفارسية « إسهبد » بتفخيم الباء الأولى فقط ، ومعناه : القائد العام . استينجاس ٤٨ . وفى ب : « والاصهيد» » وفى م : « والإصهيد » ، صوابهما ما أثبت .
- (؛) هو بابك ألخرى ، رئيس الخرمية بعد موت زعيمهم جاويدان بن سهل ، واشتدت شوكته في أيام المعتصم ، وحاربه الأفشين واستولى على معقله مدينة البذ ، ثم وقع في يد سهل بن سنباط بطريق أرمينية وقبض عليه وهو يصطاد، وسسلمه إلى الأفشين ، وصلبه المعتصم سنة ٢٢٣ . الطبرى ، ودائرة المعارف الإسلامية .
  - (ه) ب: « أَن الجماعة بني هاشم » ، صوابه في م .
- (٦) ب «طائعاً » ، صوابه فى م . والطابع ، بالفتح والكسر : الحاتم الذى يختم به ، وكذا الميسم الذى توسم به الدواب ، والمراد هما العلامة .
- (٧) النجار ، بكسر النون : الأصل والحسب . ب : « البجار » ، م : « البخار » صوابهما ما أثبت .

أَنَّ الله غالبٌ على أمره لقد كادت (١) طمست على ذلك العِتْق ومحَتْه (٢) . فتربتُها خلافُ تربة الرسول صلى الله عليه وسلم : وذلك أَنَّ كلَّ من تخَرَّق طُرق المدينة (٣) وجدَ رائحةً طيِّبةً ليستمن الأَرابيح المعروفة الأَساء.

### ۱۳ – فصل منه

قال زياد : الكوفة جاريةٌ جميلة لا مالَ لها . فهي تُخطَب لجمالها . والبصرة عَجوزٌ شوهاءُ ذاتُ مال فهي تُخطب لمالِها .

#### ١٤ - فصل منه

والفراتُ خيرٌ من مَاءِ النِّيلُ ( ) وإِمَّا دِجلة فإِنَّ ماءَها يقطع شهوةَ الرِّجال ويَذْهَب بصهيلها إِلَّا مع ذَهَاب الرِّجال ويَذْهَب بصهيلها إِلَّا مع ذَهَاب نشاطها ، ونقصان قواها ؛ وإن لم يتنسَّم ( ) النازلون عليها أصابهم قحولٌ في عظامهم ( ) ، ويُبسُ في جلودهم .

وجميعُ العَرَبِ النَّازلين على شساطئ دِجلة من بغداد إلى بلد (٧)

 <sup>(</sup>١) فى النسختين : « لولا أن الله غالب على أمره ولقد كادت » ، والوجه إثبات الواو
 فى أول الكلام و حذفها فى آخر ه .

<sup>(</sup>٢) في النسختين : «ومحمه » ، صوابها ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) تخرق ، أراد يتخلل . ولم أجد نصاً على هذا الفعل إلا ماورد فى السان ١١ : ٣٦ : «قال أبو عدنان : المخارق : الملاص يتخرقون الأرض، بينا هم بأرض إدا هم بأخرى » . وكذا ماورد فى الحيوان ٢ : ٣٣١ من قوله : « يتخرق السنانير » .

<sup>(</sup>٤) يعنى نبل الكوفة ، و هو خليج كبير يتخلج من الفرات ، حفره الحجاج بن يوسف وسماه باسم نيل مصر .

<sup>(</sup>ه) التنسم : طلب النسيم واستنشافه . في النسختين : يتبسم » ، ولا وجه له .

<sup>(</sup>٦) القحول: اليبس. م: « الفحول » صوابه في ب.

 <sup>(</sup>٧) بلد: مدينة قديمة على دجلة فوق الموصل، بيهما سبعة فرسح، وينسب إليه جماعة كميرة من العداء. ويلد أيضاً: بليدة معروفة من العداء. ولد أيضاً: بليدة معروفة من نواحى دجيل قرب الحظيرة وحرى، من أعمال بعداد، لا أعرف من يعسب إليه».

لايرعَوْن الخَيل في الصَّيف على أُوارِيِّها (١) على شاطئ دِجلة، ولا يَسقُونها من مائها ، لما يخاف عليها من الصُّدام (٢) ، وغير ذلك من الآفات .

وأصحاب الخيل من العِتاق والبَراذين إِنَّما يَسقُونها بُسرَّ من رأَى (٢)، ممَّا احتفروها من كارباتهم (٤) ولا يسقونها من ماء دجلة ؛ وذلك أَنَّ ماء دجلة مختلط ، وليس هو ماء واحدًا ، ينصب فيها من الزَّابَينِ (٥) والنَّهروانات (٢) وماء الفرات ، وغير ذلك من المياه .

واختلافُ الطَّعام إذا دخلَ جوف الانسان من ألوان الطَّبيخ والإدام غير ضار (٧) ، وإن دخل جوف الإنسان من شراب مختلف كنحو الخمر والسَّكَر ونَبيذ التمر والدَّاذي كان ضارًّا . وكذلكُ الماء ، لأَنَّه متى أراد أن يتجرَّع جُرَعاً من الماء الحار لصَدْرِهِ أو لغير ذلك ، فإنْ أعجَلَه أمر فبرَّده بماء بارد ثم حَسَاه ضرَّه ذلك ، وإنْ تركه حتَّى يفْتُر ببرد الحواء لم يضرَّه . وسبيلُ المشروب غير سبيل المأكول .

فإِن كَانَ هَذَا فَضِيلَةً مَائِنًا عَلَى مَاءِ ذَجَلَةً فَمَا ظُنُّكُ بِفَضِلُهُ عَلَى مَاءٍ

<sup>(</sup>۱) الأوارى : جمع آرى ، على وزن فاعول . وهو محبس الدابة . ب : « أورامًها » صوابه فى م .

 <sup>(</sup>۲) الصدام ، بضم الصاد وكسرها : داء يأخذ في رموس الدواب . وقال ابن شميل :
 داء يأخذ الإبل فتخمص بطونها و تدع الماء و هي عطاش أياماً حتى قبر أ أو تموت .

<sup>(</sup>٣) م : « ببئر من رأى » ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) كذا في النسختين . ولعلها « كرابهم » . والكراب : مجاري الماء في الوادي .

 <sup>(</sup>ه) الزابين : مثنى الزاب ، الزاب الأعلى والزاب الأسفل . فالأعلى بين الموصل وإربل .
 والأسفل مخرجه من جبال السلق ، وبينه وبين الأعلى مسيرة يومين أو ثلاثة . ب : « الزانين »
 صوابه في م .

<sup>(</sup>٦) هي ثلاث بهروانات : الأعلى ، والأوسط ، والأسفل وهي كورة واسعة بين يغداد برراسـلـ من الجانب انشرقي .

<sup>(</sup>٧) ب : «غير ضاره» .

البصرة ، وهو ماءُ مختلط من ماء البحر ومن الماء المستَنْقِع في أصول القصب والبَرْدِي؟ قال الله تعالى: ﴿ هَذَا عَذْبُ فراتُ وهذا مِلْحُ أَجاج (١) ﴾. والفرات أعذبها عُذوبة ، وإنما اشتُق الفرات لكلِّ ماءٍ عذب ، من فرات الكوفة .

## ١٥ – فصل منه فى ذكر البصرة

كان يقال: الدُّنيا البصرة (٢).

وقال الأحنف لأهل الكوفة: «نحن أعْذَى منكم برِّيَّة (")، وأكثر منكم برِّيَّة (أيَّة أيَّة أيْرَاق أيَّة أيَّة

لا بدَّ من زَورة عَنْ غير ميعادِ (٢) ترقَى بها السُّفنُ والظُّلمان واقفةً والمدَّر والحَدِي (٢)

<sup>(</sup>١) الآية ٣٥ من سورة الفرقان . (٢) في النسختين : « الدنيا والبصرة » .

 <sup>(</sup>٣) فى النسختين : « أعلى » ، تحريف . « وأعذى » بالذال من العذاة مفتح العين ، وهى الأرض الحصبة . وانظر البيان ٢ : ٩٣٠ . و فى محاضرات الراغب ٢ : ٢٦٤ : , أعذب منكم برية » ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) نظير هذا القول في معجم البلدان في رسم الكوفة ، منسوب إلى عبد الملك بن الأهم السعدى بلفظ : «نحن والله يا أمير المؤمنين أوسع منهم برية ، وأعد في السرية ، وأكثر منهم ذرية ، وأعظم منهم نفراً . يأتينا ماؤنا عفواً صفواً ، ولا يخرج من عندنا إلا سائق أو قائد ».

<sup>(</sup>٥) انظر نسبة الشعر في حواشي الحيوان ٢ : ٩٨ . والقصر الذي يشير إليه هو قصر أوس بن ثعلبة بن زفر بن وديعة ، وكان ولى خراسان في الدولة الأموية . وبالبصرة أيضاً قصر أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله وسلم . وانطر معجم البلدان

<sup>(</sup>٦) ب : «من غير ميعاد» .

<sup>(</sup>۷) الظلمان ، بالكسر والضم أيضاً : جمع ظليم ، وهو ذكر النعام . ب « والظلمات » ، صوابه فى م وعيون الأخبار ١ : ٢١٧ حيث ورد بهذه الرواية . وفى الحيوان : « ترى به السفن كالظلمان واقفة » . وفى اليتيمة ١ : ٩٩ وثمار القلوب ٤١٨ : « ترقى به السفن والظلمان حاضرة » .

ومن أتى هذا القصرَ وأتى قصر أنس (١) رأى أرضاً كالكافور (٢) ، وتُربة ثريَّة ، ورأى ضبًّا يُحتَرش ، وعَزَالًا يُقتَنَص ، وسمكاً يُصاد ، ما بين صاحب شِصٍّ وصاحب شَبكة ، ويَسمع غناء ملاَّح على سُكَّانهِ ، وحُداء جَمَّالِ على بَعيره.

قالوا: وفى أَعلى جَبَّانَة البصرة موضعٌ يقال له الحَزيز (٢٦ يذكر الناس أَنَّهمْ لم يرَوْا قطُّ هواءً أَعدَلَ ، ولا نسيمًا أَرَقَ ، ولا ماءً أَطيبَ منها فى ذلك الموضع .

وقال جعفر بن سليان : « العراق عَيْن الدُّنيا ، والبَصرة عَيْنُ العراق ، والبَصرة عَيْنُ العراق ، والعربد عَيْن البَصْرة ، ودَارِي عَيْنُ العِربد » .

وقال أَبو الحسن وأَبو عبيدة : « بُصِّرت البَصْرة سنة أَربعَ عشرة ، وكُوِّفت الكوفة سنة سبعَ عشرة »

## ١٦ - فصل منه

زعم أهلُ الكوفة أنَّ البصرة أُسرعُ الأَرضِ خَراباً ، وأَخبثُها تُراباً ، وأَخبثُها تُراباً ، وأَبعدُها من السَّماء وأسرعُها خَرَقاً ، ومَفيض ماثها البحر ، ثم يخرج ذلك إلى البحر الأَعظم .

وكيف تَغْرَق (٥) ، وهم لا يستطيعون أن يُوصِلوا ماءَ الفَيض (٦) إلى

<sup>(</sup>١) هو قصر أنس بن مالك ، كما سبق في الحواشي ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>٢) الكافور ، ضرب من الطيب . ب : « كالكافورة » ، صوابه في م .

<sup>(</sup>٣) الحزيز ، براءين معجمتين ، كما في معجم البلدان . و في م : « الحزير » ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) العقد ٢ ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٥) ب : «يعرف<sub>»</sub> ، صوابه في م .

<sup>(</sup>٦) ب : « الغيض » بالغين المعجمة .

حِياضهم إِلاَّ بعد أن يرتفع ذلك الماءُ في الهواءِ ثلاثين ذراعاً ، في كلِّ سقاية بعَيْنها ، لا لِحوضٍ بعينه (١) .

وهذه أرضُ بغداد فى كلِّ زيادةِ ماءٍ ينبُع الماءُ فى أَجواف قصورهم الشَّارعة بعد إحكام المسنَّيات (٢) التى لا يقوى عليها إلاَّ الملوك ، ثم يَهدِمون الدَّارَ التى على دِجلة فيكسُون (٣) بها تلك السِّكك ، ويتوقَّعون الغَرَق فى كلِّ ساعة .

قال : وهم يَعِيبون ماء البصرة، وماءُ البصرة رقيقٌ قد ذهب عنه الطّين والرَّمل المَشُوب بماء بغدادَ والكوفة ، لطول مُقامه بالبَطِيحة ، وقد لأنَ وصفا ورَقَّ .

وإِنْ قلتم: إِنَّ الماءَ الجارى أَمرأُ من الساكن، فكيف يكون ساكناً مع تلك الأَمواج العِظام والرِّياح العواصف، والماءِ المنقلب من العُلُو<sup>(1)</sup> إلى السُّفل ؟ ومع هذا إِنَّه إِذا سار<sup>(0)</sup> من مَخرجه إلى ناحية المَذَار<sup>(1)</sup> ونهر أبى الأَسك وسائِر الأَنهار، وإِذا بَعُدَ من مدخله إلى البصرة من الشَّق القصير، جَرَى منقضًا إلى الصَّخور والحجارة، فراسخ وفراسخ، حتَّى ينتهي إلينا.

<sup>(</sup>۱) ب: « لا محوض » .

<sup>(</sup>٢) المسنيات : جمع مستة ، وهو سد يبنى لحجز ماء السيل أو النهر ، به مفاتح لماء تفتح على قدر الحاجة . م : « المبنيات » .

<sup>(</sup>٣) م : « فيكنسون » ب : « فيكسنون » ، و الوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) ب : « من العوالى » .

<sup>(</sup>ه) في النسختين : « : « صار » .

 <sup>(</sup>٦) المذار : بلدة في ميسان بين واسط والبصرة ، فتحها عتبة بن غزوان في أيام عمر سن الخطاب بعد البصرة . و في النسختين : « الدار » ، صوابه ما أثبت .

 <sup>(</sup>٧) ذكره ياقوت وقال : « أحد شعوب دجنة بين المذار ومطارة في طريق اسصرة ، يصب هناك في دجلة العظمي » .

ويدلُّ على صلاح ماثهم كثرة دُورهم ، وطولُ أعمارهم ، وحُسْنُ عقولهم ، وحُسْنُ عقولهم ، ورفقُ أَكُفُهم في ذلك لجميع السناعات ، وتقدُّمُهم في ذلك لجميع الناس .

ويُستَدلُّ على كرم طِينِهِم ببياض كيزانهم () وعذوبةِ الماء البائت في قِلالهم ، وفي لون آجُرِّهم ، كأنَّما سُبِكَ من مُحِّ بيض () . وإذا رأيت بناءَهم وبياض الجصِّ الأبيض بين الآجُرِّ الأصفر لم تجد لذلك شبها أقربَ من الفِضَّة بين تضاعيفِ الذهب .

فإذا كان زمانَ غلَبةِ ماءِ البحرِ فإنَّ مُستَقاهم من العَذْبِ الزُّلالِ الصَافى ، النَّمير فى الأَبدان (٢٦) ، على أقلَّ من فرسخ ، وربَّما كان أقلَّ من ميل .

ونهر الكوفة الذى يسمُّونه إِنَّما هو شُعبةٌ من أَنهار الفرات ، وربَّما جَفَّ حتَّى لا يكون لهم مستقًى إِلَّا على رأْس فرسخ (٤)، وأكثرَ من ذلك، حتَّى يَحفِروا الآبارَ في بُطونِ نُهُرهم (٥) ، وحتَّى يضرَّ ذلك بخُضَرِهم وأشجارهم . فلينظُروا أَيُّما أَضَرُ وَأَيُّما أَغْيَب .

وليس نهرٌ من الأنهار التي تَصبُ<sup>(٢)</sup> في دجلة إِلاَّ هو أَعظم وأكبر وأعرض من موضع الجسر<sup>(٧)</sup> من نهر الكوفة ، وإنَّما جسره سبع سفائن،

<sup>(</sup>١) ب : «بياض كيز انهم » ، صوابه في ش .

 <sup>(</sup>٢) مح البيض : مافي داخله من أصفر و أبيض . و المح أيضاً : صفرة البيض ، وبياضه
 هو الغرق. و في النسختين : « مخ » بالمعجمة ، صوابه ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) النمير : الزاكي الناجع في الري .

<sup>(</sup>٤) فى النسختين : « فر س » ، و الوجه فيه ما أثبت .

<sup>(</sup>ه) النهر ، بضمتين : جمع نهر . وفي الكناب العزيز : « إن المتقين في جنات ونهر » في قراءة زهير ، والأعمش ، وأبي نهيك ، وأبي مجلز اليماني ، وهو كرهن ورهن . تفسير أبي حيان ٨ : ١٨٤٤ . وقراءة الجمهور : «ونهر » بفتحتير

<sup>(</sup>٦) في النسختين : « يخصب » ، صوابه ما أتبت

 <sup>(</sup>٧) في النسختين : «والجسر » باقحام الواو .

لا تمرُّ عليه دابَّةٌ لأَنها جُذوعٌ مقيَّدةً بِلَا طين، وما يمشى عليه الماشى إلا بالجهد ؛ فما ظنَّك بالحوافر والخِفاف والأَظْلاف ؟!

وعامّةُ الكوفة خَرَابٌ يَباب (١) ، ومن بات فيها علم أنَّه في قرية من القفرى ورُستاق من الرَّساتيق ، بما يَسمَعُ من صِياح بناتِ آوَى . وضُباح الثَّعالب ، وأصوات السباع (٢) . وإنَّما الفرات دمما إلى ما اتَّصل به إلى بلاد الرَّقَة ، وفوق ذلك .

فَإِمَّا نَهُرُهُمُ فَالنَّيْلُ أَكْبَرُ مَنْهُ ، وأَكثر مَاءً ، وأَدْوَمُ جَرِيَة (٢٠).

وقد تعلمون كثرة عددِ أنهار البصرة ، وغلبة الماء، وتَطفُّح الأنهار (٥٠).

وتبقى النَّخلة عشرين ومائِةَ سنة وكأنَّها قِدح . وليس يُرَى من قُرْب القَرية التى يقال لها « النِّيل » إلى أقصى أنهار الكوفة نخلة طالت شيئاً إلا وهى معوجَّة كالمِنجل . ثم لم نر غارسَ نخلِ قطُّ فى أطراف الأَرض يرغب فى فسيل كوفى (٧) ، لعلمه بِخُبْث مَغْرِسه ، وسُوء نُشُوِّه ، وفَساد تُربته ، ولُؤم طبعه .

وليس لليَالِي شهرِ رمضان في مسجدهم غَضَارةٌ ولا بَهَاءٌ ، وليس مَنَار مساجدهم أَضَار على صُور مَنار الملكَانية مساجدهم (٩) على صُور مَنار الملكَانية واليعقوبِيَّة (٩) .

<sup>(</sup>١) اليباب : إتباع للحراب بمعناه . وفي النسختين : « نباب » ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) ب: « الثعالب » ، وهو تكرار ، والوجه ما أثبت من م .

<sup>(</sup>٣) كذا في النسختين .

<sup>(</sup>٤) في النسختين : «جرة»، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٥) التطفح : مطاوع طفحه تطفيحاً : ملأه . ولم تذكر المعاجم هذا المطاوع .

<sup>(</sup>٦) القلح، بالكسر : السهم قبل أن يراش وينصل . وانظر هجاضرات الراغب ٢: ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٧) في النسختين : « لوفي » ، صوابه ما أثبت .

<sup>(</sup>A) ب: «مسجدهم». والمنار : جمع منارة، وهي المئذنة.

<sup>(</sup>۹) أنظر ما مضى في ۳ : ۳۱۰

ورأينا بها مسجدًا خراباً تأويه الكلابُ والسّباع ، وهو يضاف إلى على بن أبي طالب ، رضوانُ الله عليه .

ولو كان بالبصرة بيتٌ دخلَه علىٌّ بن أبي طالب مارًّا لتمسَّحوا به وعَمَروه بأَنفسهم وأموالهم .

وخبَّرنى من بات أنَّه لم يركواكبها زاهرةً قطُّ ، وأَنَّه لم يرَها إِلَّا ودونها هَبُوة (١) ، وكأَنَّ في مائهم مِزاجَ دُهْن . وأسواقُهم تشهد على أهلها بالفَقْر . وهم أشدُّ بغضاً لأَهل البصرة من أهل البَصْرة لهم ؛ وأهل البصرة هم أحسن جواراً ، وأقلُّ بذخاً ، وأقلُّ فخراً .

ثم العَجَب من أهل بغدادَ وميلِهِم معهم ، وعيبِهم إِيَّانا في استعمال السَّماد في أَرضنا ولنخلنا ، ونحن نراهم يُسمِّدون بُقُولَهُمِ بالعَذِرة (٢٠) اليابسة صِرفاً ، فإذا طلعَ وصار له ورقٌ ذَرَّوْا عليه من تلك العذِرة اليابسة حتَّى يسكنَ في خلال ذلك الورق .

ويريد أَحدُهم أَن يبنىَ داراً فيجىءُ إِلَى مَزْبلة (٣) ، فيضرب منها لَبِناً ، فإن كانت داره مطمئِنَّةً ذاتَ قعر حشا من تلك المَزْبلة التي لو وَجَدَها أَصحابُ السَّمادِ عندنا لبَاعُوها بالأَّموال النفسية .

ثم يَسجُرون تَنانيرهم بالكُسَاحات التي فيها من كلِّ شيء ، وبالأَبعار والأَخثاء ، وكذلك مواقد الكِيران (٤) .

<sup>(</sup>١) الهبوة : الغبرة . وفي النسختين : «هفوة » ، تحريف .

<sup>(</sup>۲) فى النسختين : « بعذرة » ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) المزبلة ، بفتح الميم والباء ، وبفتحها مع ضم الباء : الموضع الذي يلتى فيه الزبل .

<sup>(؛)</sup> الكيران : جمع كور ، بالضم ، وهو مجسرة الحداد . م : « الكيزان » ، صوابه في ب .

وتمتلئ ركايا (١) دُورهم عَذِرةً فلا يصيبون لها مكاناً. فيحفِرون لذلك في بيوتهم آباراً. حتَّى ربما حَفَر أَحدُهم فى مجلسه، وفى أُنسل موضع من داره. فليس ينبغى لمن كان كذلك أَن يعيب البَصريِّين بالتَّسميد.

### ١٧ ــ قصل منه

وليس فى الأَرض بلدةٌ أَرفقُ بـأَهلها من بلدةٍ لا يعزُّ بها النَّقْد ، وكلُّ مبيع بها يمكن .

فالشَّامات وأَشباهُها الدِّينار والدِّرهمُ بها عزيزان ، والأَشياءُ بها رخيصة لبعد المَنْقَل ، وقلَّة عدد من يَبْتاع . فني ما<sup>(٢)</sup> يخرج من أَرضهم أَبدأ فضلٌ عن حاجاتهم .

والأَهواز ، وبَغداد ، والعسكر ، يكتُرُ فيها الدَّراهم ويعزُّ فيها المبيع لكثرة عددِ الناس وعدد الدراهم .

وبالبصرة الأثمانُ ممكِنة والمُثمَّنات ممكنة ، وكذلك الصِّناعات ، وأَجورُ أَصحاب الصناعات . وما ظنَّك ببلدة يدخلها في البادي أنَّ مس أيَّام الصِّرام إلى بعد ذلك بأشهر، مابين أَلفَىْ سفينة تمر أَوْ أَكثر في كلِّ يوم ، لا يبيت فيها سفينة واحدة ، فإنْ باتت فإنَّما صاحبُها هو الذي يُبيِّتُها، لأَنَّه لو كان حطَّ (ف) في كلِّ أَلف رطل قيراطاً لانْتُسِفَت انتسافا (1).

ولو أَنَّ رجلاً ابتني داراً يُتمِّمها ويكمِّلها ببغداد ، أو بالكوفة .

<sup>(</sup>١) الركايا : جمع ركية ، وهي البئر .

<sup>(</sup>٢) ب: «فيما» . م: «ففيما» .

<sup>(</sup>٣) م: « حاجتهم ».

<sup>(</sup>٤) أَى البادئ ، وهو الأول .

<sup>(</sup>٥) أي وضع من الثمن وأرخصه .

<sup>(</sup>٦) القير اط بالعراق: نصف عشر الدينار. ب: « لا أنتسفت ، ، صوابه في م.

أو بالأهواز . وفي موضع من هذه المواضع . فبلغت نفقتُها مائة ألف درهم ، فإنَّ البصريُّ إذا بَنَى مثلها بالبصرة لم يُنفق خمسينَ أَلفاً ؛ لأَنَّ الدَّارَ إِنَّما يتمُّ بناؤها بالطِّين واللَّين . وبالآخْرُ والجصُّ . والأَجذاع والسَّاج والخشب . والحديد والصُّنَاع . وكُّل هذا يُمكن بالبَصْرة على الشَّطرِ مما يُمكن في غيرها . وهذا معروف .

ولم نر بلدةً قطُّ تَكُون أَسعارها ممكنة (٢) مع كثرة الجَماجم بها إلَّا البصرة : طعامُهم أَجْوَدُ الطَّعام . وسِعرْهم أَرخص الأَسعار ، وتَمرهم أَكثرُ التَّمور ، ورَيْع دِبْسِهِم أَكثر (٣) . وعلى طُول الزَّمان أَصْبَر ، يَبْقَى تَمرُهم الشِّهريز (٤) عشرين سنة ، ثم بعد ذلك يُخلَط بغيره فيجيءُ له الدَّرْس الكثير ، والعَذْبُ الحلو ، والخار القوى (٥) .

ومن يطمع من جميع أهل النَّخل أن يبيع فسيلة بسبعين ديناراً ، أو بَحْوَنة (٢) عائة دينار ، أوْ جَرِيباً بألف دينار على أهل البصرة ؟

## ۱۸ - فصل منه

ولأَهل البصرة اللهُ والجَزْر على حسابِ منازل القمر لا يغادران من ذلك شيئاً . يأْتيهم الماءُ حتَّى يقف على أَبوابهم ، فإن شاءُوا أَذِنُوا . وإن شاءُوا حَجَبوه .

 <sup>(</sup>۱) ب: «والآجر والجص».

<sup>(</sup>٢) في السختين : «يكون أسعر ه ممكن » ، و الوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) الربع ، بالفتح : فضل كل شيء ، كريع العجين والمقيق والبزر ونحوها .

 <sup>(</sup>٤) الشهرير بكسر التين وضمها : ضرب من النمر ، ويقال أيضاً سهرير بالسين المهمنة
 وبكسر السين وضمها . ب : « بنقا م : , بنقاء » ، ووجهد ما أثبت .

<sup>(</sup>٥) احار : الغليط . ب : « و لحاثر » تصحيف .

<sup>(</sup>٦) البحونة بفتح الباء و لواو : ضرب من النمر .

 <sup>(</sup>٧) الجريب: مساحة تربو على ثلاثة آلاف وسمائة ذراع ، يحتلف ذاك باختلاف البلدان .
 (٧) الجريب: مساحة تربو على ثلاثة آلاف وسمائة ذراع ، يحتلف ذاك باختلاف البلدان .

ومن العَجَب لقوم يعيبون البصرة لقُرب البحر والبَطِيحة (١٠) ، ولو اجتهد أَعلَمُ النَّاسُ وأَنطَقُ النَّاسِ أَن يجمَع في كتابٍ واحد منافعَ هذه البطيحة ، وهذه الأَجَمة ، لما قَدَر عليها .

قال زياد : قَصبةٌ خير من نَخْلة .

وبحقِّ أقول: لقد جَهَدت جَهْدى أَن أَجمَعَ منافعَ القصب ومَرافِقَه وأَجناسَه ، وجميعَ تصرُّفهِ وما يجيء منه ، فما قَدَرت عليه حتَّى قطعته وأنا معترفٌ بالعجز ، مستسلمُ له .

فأمًّا بحرُنا هذا فقد طمَّ على كلِّ بحر وأوفى عليه ؛ لأَنَّ كلَّ بحر في الأَرض لم يَجعلِ الله فيه من الخيرات شيئًا ، إِلاَّ بحرَنا هذا ، الموصولُّ ببحر الهند إلى مالا تذكر .

وأنت تسمع بملوحة ماء البحر ، وتستسقطه وتُزْرِى عليه . والبحر هو الذى يَخلقُ الله تعالى منه الدُّرَّ الذى بيعت الواحدة منه بخمسين ألف دينار ؛ ويَخلقُ في جوفه العَنْبر ، وقد تَعرِفون قَدْرَ العنبر . فشيءٌ يولِّد هذين الجوهرين (٢) كيف يُحقَّر ؟

ولو أنَّا أَخذُنا خصالَ هذه الأَجَمَةِ وما عظَّمنا من شأَنها . فقذَفْنا بها في زاوية من زوايا بحرِنا هذا لضَلَّتْ حتَّى لا نجد لها حِسًا . وهُمَا لنا خالصانِ دونكم . وليس يصل إليكم منهما شيءٌ إلَّا بسبينا (٣) وتعديدا فضل غنا (٤) .

 <sup>(</sup>١) البطيحة : أرض واسعة بين واسط البصرة ، جمعها بطائح ، سميت بذلك أن المياه
 تبطحت فيها ، أى سالت واتسعت في الأرض .

<sup>(</sup>۲) م : « الجوهرية » ، صوابه في ب .

<sup>(</sup>٣) ب : « بسبنا » ، صوابه في م .

<sup>(</sup>٤) كذا في النسختير .

وقال بعض خطبائنا (۱) : نحن أكرمُ بلاداً ، وأُوسَع سواداً (<sup>۲)</sup> ، وأكثر ساجاً وعاجاً وديباجاً ، وأكثر خَراجاً .

لأَنَّ خراجَ العراق مائِهُ أَلفِ أَلفِ واثنا عَشَر أَلفَ أَلف ، وخراج البصرة من ذلك ستُّون أَلفَ أَلف .

## ۱۹ – فصل منهفی ذکر الحیرة

ورأيت الحيرة البيضاء وما جعلها (٣) الله بيضاء ، وما رأيت فيها داراً يُذكر (١) إلا دار عَوْن النَّصرانيِّ العِبادانِّي (١) .

ورأيت التُّربة التي بينها وبين قَصَبة الكوفة ، ورأيت لون الأَرضِ فإذا هو أَكهب (٢٦ كثير الحَصَى ، خشِنُ المسّ .

والحِيرة أَرضٌ باردةٌ في الشِّتاءِ ، وفي الصَّيف يَنزِعون سُتورَ بيوتهم مخافة إحراق السَّمائم لها .

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر الهذل ، كما فى البيان ۱ : ۲/ ۳۵۷ : ۹۶ . ونسب بعض هذا القول إلى خائد بن صفوان فى معجم البلدان ( رسم البصرة ) ومحاضرات الراغب ۲ : ۲۲۶ .

<sup>(</sup>٢) السواد : القرى و الريف . و فى النسختين : «سوداً » .

<sup>(</sup>٣) في النسختين : «وما جعله » .

<sup>(</sup>٤) في النسختين : «يذكر » ، و الدار مؤنثة .

<sup>(</sup>ه) ذكرد الجاحظ فى الحيوان £ : ٢٧ قال - « وكان طيهانو رئيس الجاثليق ، قد هم بتحريم كلام عون العبادى عند ما بلغه من اتخاد السر ارى ، . والمعروف فى النسبة إلى « العباد » : عبادى

<sup>(</sup>٦) الكهبة ، بالصم . عبرة مشرية سواداً

۱۸ من رست ليذ فن البت لاغنه والايجت إنه

| , |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

#### ۱ – فصــــل

## من صدر رسالته في البلاغة وَالإيجاز(١)

قال عمرو بن بحر الجاحظ: درجَتِ الأَرضُ من العَرَبِ والعجم على إيثار الإيجاز، وحَمْدِ الاختصار، وذمِّ الإكثار والتَّطويل والتكرار، وكلِّ ما فَضَلَ عن المقدار.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلَ الصَّمت ، دائم السَّكت (٢٠) يتكلَّم بجوامع الكلم ، لا فَضْلَ ولا تقصير ، وكان يُبغض الثَّرثارين المتشدِّقين (٢٠) .

وكان يقال : أفصح الناس أسهلهُم لفظاً ، وأحسنهُم بديه .

والبلاغةُ إصابة المعنى والقَصْدُ إلى الحجَّة مع الإِيجاز<sup>(3)</sup> ، ومعرفة الفَصْل من الوصل .

وقيل : العاقلُ من خَزَن لسانَه . ووزَن كلامَه ، وخافَ النَّدامة . وحُسنُ البيان محمودٌ ، وحسن الصَّمتُ حُكْم (\*\*) .

 <sup>(</sup>١) هي مما سقط من نسخة هامش الكامل . وليس لها موضع غير نسختي المتحف البريطاني
 والتيمورية ، فاقتصرت المقابلة عليهما .

<sup>(</sup>۲) السكت : السكوت . ب : « السمت » ، و لا وجه له هنا .

<sup>(</sup>٣) المتشدقون : المتوسعون في الكلام من غير احتياط واحتر از .

<sup>(</sup>t) كلمة « الإيجاز » فقط ساقطة من م .

<sup>(</sup>٥) الحكم ، بالضم : الحكمة . وفى الحكم : « الصمت حكم وقليل فاعله » . الميدان ا : ٣٦٧ مع نسبته فى الميداني والمستقصى ١ : ٣٢٨ مع نسبته فى الميداني والمستقصى إلى لقيان الحكيم . وأورده العسكرى حديثاً من حديث ان عمر ، وأورده كذلك السبوطى فى الجامع الصغير روم ١٥٧٥ ودكر أنه حديث ضعيف . وأورده فى اللسان (حكم) بهيئة شطر من بيت .

وربَّما كان الإيجاز محموداً والإكثار مذموماً وربَّما رأيت الإكثار أحمد من الإيجاز ولكلِّ مذهب ووجه عند العاقل ولكلِّ مكان مقال () ، ولكلِّ كلام جواب . مع أنَّ الإيجاز أسهل مَراما () وأيسر مطلباً من الإطناب ، ومَنْ قَدَر على الكثير كان على القليل أقدر .

والتَّقليل للتخفيف ، والتَّطويل للتعريف ، والتَّكرار للتوكيد ، والإكثار للتشديد .

#### ٢ - فصــل منه

وأَمَّا المذموم من المَقَال ، فما دعًا إلى المَلاَل ، وجاوز المقدار ، واشتمل على الإكثار ، وخرج من مَجْرى العادة .

وكلُّ شيءٍ أَفرطَ في طبعه ، وتجاوزَ مقدار وُسْعِه ، عاد إلى ضدً طباعه ، فتحوَّل الباردُ حارًّا ، ويصير النافعُ ضاراً ، كالصَّندل البارد إن أُفرِطَ في حَكِّه (٢) عاد حارًّا مؤذِيًا ، [ و (٤) ] كالثلج يُطفئ قليلُه الحرارةَ ، وكثيرُهُ يحرِّكها .

وكذلك القردُ لمَّا فرط قُبحه ، وتناهَت ساجَته (٥) استُملِحَ واستُظرف .

وإِلَى هَذَا نَهُبَ مَن عَدَّ الإِكثار عِيًّا . والإِيجاز بلاغة .

<sup>(</sup>۲) المرام : المطلب والبغية . ب : «مر ی » ، صوابه فی م .

<sup>(</sup>٣) ب: « في حكمه ، ، صواله في م .

<sup>(</sup>٤) ليست في النسختين .

<sup>(</sup>ه) م : «سمحته » ، صوابه في ب .

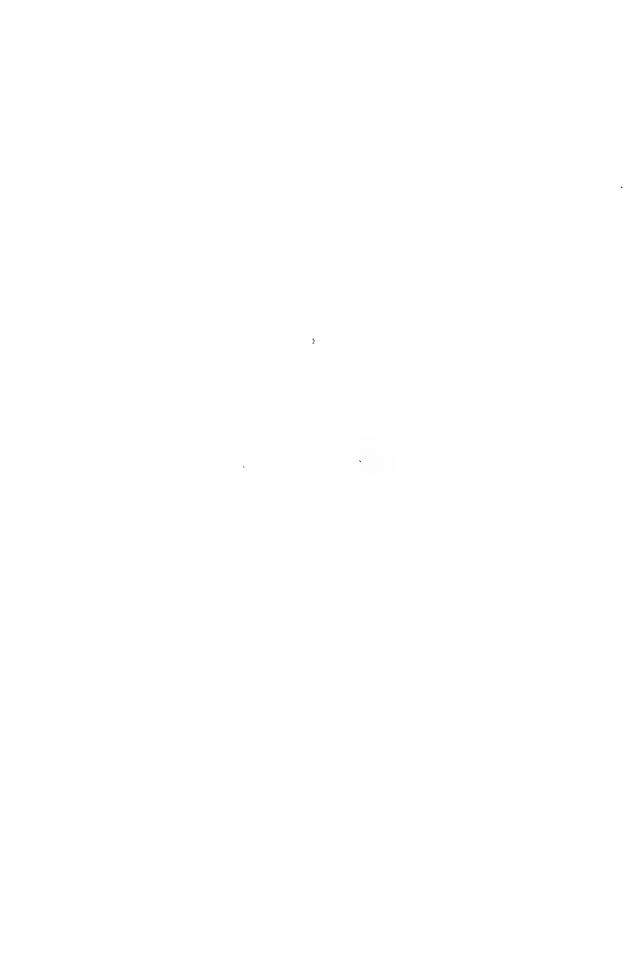

## ١ - فصــل من صدر كتابه في تفضيل البطن على الظهر(١)

عَصَمنا الله وإِيَّاك من الشَّبهة . وأعاذَنا وإِيَّاكَ من زَيْغِ الهُوَى . وفَضَلَّات المُنَى . ووهبَ لنا ولك تَأْديباً (٢) مؤدِّياً إِلَى الزِّيادة في إحسانه (٣) ، وتوفيقاً مُوجباً لرحمته ورضوانه .

وقد كان كتابُكَ ياابنَ أخى \_ وفَقك الله \_ وَرَدَ على ، تَصِفُ فيه فضيلَة الظُّهور وصفاً يدلُّ على شَغَفك بها، وحُبِّك إِيَّاها ، وحنينِك إليها وإيثارِك لها ، وفهمتُه .

فلَمْ تَمْنَعْ - أَعاذك الله من عدوِّك ( ) - من الإِجابة عن كتابك فى وقت وروده ، إلَّا عوارضُ أشغالٍ مانعة ، وحوادثُ من التصرُّف والانتقال من مكان إلى مكان عائقة .

ولم آمَنْ أَنْ لو تأخَّر الجوابُ عليك أَكثرَ ممَّا تأخَّر ، أَن يَسبِق إِلَى قَلْبِكَ أَنِّى راض باختيارك (٥٠ ، ومُسلِّم لمذهبك ، ومُوافقٌ لك فيه ، مُساعِدٌ لك عليه ، ومنقادٌ مَعَكَ فيما اعتقدتَ مِنه ، ومُجِدٌ في طلبه ، ومُحرِّضُ عليه (٢٠) .

<sup>(</sup>١) هذا الكتاب أيضاً مما سقط من سحة الكامل فالمقابلة هنا على النسختين : المتحف ، والتيا ورية .

<sup>(</sup>۲) ب: « بأدبه » ، صوابه في م

 <sup>(</sup>٣) و النسختين ٠ « إلى الزيادة المؤدية و إحسانه » بإقحام كلمة « المؤدية »

<sup>(</sup>٤) ب أعاد » تحريف . وفي النسختين , من عدمت » . ووحهه ما أثبت .

<sup>(</sup>ه) ب: با فی أرضی ، من با أني أرضي » با و توجه ما تُلس

<sup>(</sup>٦) في النسختير : « و محر ص علبه » بالحاء المهمله

فبادرتُ بكتابى ١٨٠٠ منبّها لك من سِنَةِ رَقْدِتك ، وداعياً إلى رشدك . فإنّك تعلم : وإن كَنْتَ لى فى مذهبى مخالفاً ، وفى اعتقادى مبايناً (٢) . أَنَّ اجتماع المتباينين فيما يقعُ بصلاحهما أولى فى حكم العقل ، وطريق المعرفة [ منه (٣) ] فيما أبادهما ، وعاد بالضّرر فى اختيارهما عليهما .

وأنا ، وإن كنتُ كشفتُ لك قِناعَ الخِلاف ، وأبديت مكنونَ الضَّمير بالمضادَّة (٥) . وجاهدْتنى بنُصرة الرَّأْى والعقيدة (٦) في حُبِّ الظُّهور ، وتلفيق الفضائل لها ، غَيْرُ مُستشعِرِ لليأْس (٢) من رَجْعتك ، وغوامض فِطنتك .

وقد أعلمُ أنَّ معك بحمدِ الله بصيرة المعتبرين ، وتمييز الموقّقين وأنَّك إذا أنعمت (١٠) فكراً وبحثاً ونظراً ، رَجَعْتَ إلى أصلِ قوى الانقياد والموافقة (١٠) ولم تتورَّط (١٠) في اللَّجاج فِعْلَ المُعْجَبين ، ولم يتداخلك (١١) غِرَّةُ المنتحلين ، فإنَّا رأينا قوماً انتحلوا الحكمة وليسوا من أهلها ، بل هم أعلامُ الدَّعوى ، وحُلفاءُ الجهالة (١٢) ، وأَتباع الخَطَأ ، وشِيَع

<sup>( 1 )</sup> في النسختين : « عن سنة رقدتك » .

<sup>(</sup>٢) فى النسختين : «متبايناً » .

<sup>(</sup>٣) تكملة يفتقر إليها الكلام

<sup>( ؛ )</sup> أبديت : أظهرت . وفي لنسختين : , أبدأت » ، تحريف .

<sup>(</sup> o ) المضادة : لمخالفة . وفي السحتين : « بالمضارة ، تحريف .

<sup>(</sup> ۲ ) ب . «والعقد» م : "والعقدة ،

<sup>(</sup> v ) في النسختين . « للماس ، .

<sup>(</sup> A ) ب "أمعت، ، وأنت مابي م

<sup>(</sup> ٩ ) ب . «والمواثقة » دلته ، صو مه ين م

<sup>(</sup>١٠) في النسجدين , , و لم يتو , ط

<sup>(</sup>۱۱) ب و لم يتدحلك

<sup>(</sup>۱۲) م «وحده الجهال

الضَّلالة ، وخَوَل النَّقْص (١) ، الذين قامت عليهم الحُجَّة بما نَحَلوه أَنفسهم من اسمها ، وسُلِبوه من فهم عظيم قدرها (٢) ومعرفة جليل خَطَرها ، ولم يَجْلُوا الرَّين عن قلوبهم والصَّداَ عن أساعهم ، بالتنقير والبحث والتكشُّف (٣) ، ولم ينصِبوا في عقولهم لأنفسهم أصلاً يثلون في اعتقادهم عليه (٤) ، ويرجعون عند الحيرة (٥) في اختلاف آرائهم إليه . فَضَلُّوا ، وأصبَحَ الجهلُ لهم إماماً ، والسُّفهاءُ لهم قادةً وأعلاما .

ونحن نسأَل الله بِحَوْلِهِ وطَوْلِهِ ومَنَّه، أَلاَّ يجعلَكَ من أهل هذه الصَّفَة ، وأن يُريَك الحقَّ حقًّا فتَتْبَعَه ، والباطل باطلاً فتجتنبَه ، وأن يعُمَّنا ببركة هذا الدعاء ، وجماعة المسلمين ، وأن يأخذ [ إلى (٢) ] الخير بنواصينا ، ويجمع على الحُدى قُلوبَنا ، ويُؤْلِفَ فيه ذات بَيْنِنا، فإنَّك ما علمتُ ، وأتقلَّدُ في ذلك أمانة القول \_ ممَّن أُحِبُّ موافقتَه ومُخالطتَه ، وأن يكون في فَضْلِه مقدَّماً ، وعن كلِّ عَضيهةٍ منزَّها .

وما أعلم حالاً أنا عليها في الرَّعبة لك فيا أرغب لنَفْسِي فيه ، والسُّرورِ بتكامل أحوالك ، واستواء مذهبك ، وما أزابِنُ (٢) به من إرشادك ونصيحتك ، وتسديدك وتوفيقك ، إلاَّ وصِدقُ الطويَّة منِّى فيها أبلغُ من إسهامِي في فَضْل صفتها ، والله تعالى المُعينُ والمؤيِّد والموفَّق ، والمبدع، وَحَدَهُ لا شريك له ، والحمد لله ، كما هو أهلُه ، وصلى الله على محمد وآله وسلم كثيراً .

<sup>(</sup>١) الخول ، أصله ما أعطى المرء من نعم وعبيد و إماء . والمراد هنا الأتباع .

<sup>(</sup>٢) ب: « فهيم عظيم قدرها » ، صوابه في م . (٣) م : « و التكشيف ».

<sup>(</sup>٤) في النسختين : «يبنون عليه في اعتقادهم عبه » و « علمه » الأو لي مقحمه

<sup>(</sup>ه) في النسختين : «الحبرة»

<sup>(</sup>٦) تكملة يفتقر الكلام إليها .

<sup>(</sup>v) زابن: دافع. و في ب: « أزبن » م « أزين ، .

ياأخى \_ أرشدك الله \_ إِنَّك أَغرقَت فى مدح الظَّهر من الجهةِ التى كان ينبغى لك أَن (١٠) كان ينبغى لك أَن (١٠) تؤخَّرها . وآثرتها وهى محقوقةً بأَنْ ترفضها .

وما رأينا هلاك الأمم الخالية ، من قوم لُوط ، ونمود وأشياعِهم وأتباعهم ، وحلول الخسف والرَّجفة (٢) والآياتِ المَثُلَّات (٣) والعذابِ الأَليم والرِّيح العقيم (١) ، والغِيرِ والنَّكير ووجوبِ نار السَّعير ، إلاَّ بما دَانُوا به من اختيار الظُهور . قال الله تعالى ، في قصَّة لوط : ﴿ أَتَأْتُونَ الذُّكُرانَ مِن العَالَمِينَ . وتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُم رَبُّكُمْ مِنْ أَزُواجِكُمْ بِل أَنْتُمْ قَوْمُ عَادُونَ (١) .

فذمَّهم اللهُ \_ تبارك وتعالى \_ كما ترى ، وبلَغ بهم فى ذكر مااستعظم من عُتُوِّهم إلى غاية لا تُدرك صِفتُها ( ) ولا يُوقَف على حدِّها مع آي كثيرة قد أَنزلهَا فيهم ، وقِصص طويلة قد أَنباً بها عنهم ، وروايات كثيرة أَثرَها ( )

وسنأتى منها بما يقع به الكفاية (٨) دون استفراغ الجميع ، مما حَمَلتُه (٩) الرُّواة ، ونَقَله الصالحون .

<sup>(</sup>١) التكلة من م .

<sup>(</sup>۲) م: «الحسفة والرجفة».

<sup>(</sup>٣) المثلات : حمع مثلة ، بضم الثاء ، وهى العقوبة والنكال . وفى الكتاب العزيز : « ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات » . الرعد ٦ . وفى النسختين : « المنولات » ، وصوابها ما أثبت .

<sup>(؛)</sup> الربيح العقيم: التي لاتلقح شجراً ولا تنشىء سحاباً ولا تحمل مطراً، إنما هي ربيح إهلاك. وفي الكتاب العزير : «وفي عاد إذ أرسك عليهم الربيح العقيم ». الذاريات ٤١. وانظر ما سبأتي في ص ١٨٠.

<sup>(</sup>ه) الآيتان ١٦٥، ١٦٦، ١٦٦ من الشعراء. (٦) م: «صفتهم» ، محريف

<sup>(</sup>٧) أثرها يأثره : حكاها ورواها . وق النسختين : « بأثرها » .

 <sup>(</sup>A) فى النسختين : « ما يقع به الكفاية » .

#### ٢ -- فصل منه

والحقَّ بيِّنُ لمن التمسَه ، والمنهجُ واضحُ لمن أراد أن يَسلُكَه . وليس في العُنودِ دَرَكُ (١) ولا مع الاعترام مَلَج (٢) . والرَّجوعُ إلى الحقِّ خيرٌ من التَّمادى في الباطل ، وتَركُ الذَّنْب أَيْسَرُ من التَّماس الحُجة ، كما كانَ عَضُّ الطَّرْف أَهْوَنَ من الحنينِ إلى الشَّهوة . وبالله تعالى التوفيق .

## ٣ - فصل منه

نبدأ الآنَ بذكر ما خَصَّ الله به البُطون من الفضائِل ، لِيرجع راجعٌ ، ويُنيبَ منيبُ مفكِّر ، وينتبه راقد (٢) ، ويُبصِر متحيَّر ، ويستغفر مذنب (٤) ، ويستقيم عاند (٦) ، وينزع مُصِرٌ ، ويستقيم عاند (٦) ، ويتأمَّلَ غُمرٌ ، ويَرشُد غَوِى ، ويَعلَم جاهلٌ ، ويزداد عالم .

قال الله عزّ وجل فيما وَصَفَ به النَّحْل : ﴿ يَخْرُجُ مِنْ بُطونِهَا شَرابٌ مُختلِفٌ أَلوانُهُ فيهِ شِفاءٌ للنَّاس (٧) ﴾ .

وبُعِث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في خير بُطونِ قريش .

ووجدنا الأَغلبَ في صفةِ الرجل أَن يقال إِنَّه معروف بكذا مُذْخرج من بَطْن أُمَّه ، ولا يقال من ظهر أبيه .

<sup>(1)</sup> العنود: الميل عن الحق . والدرك ، بالتحريك : الإدراك واللحاق .

 <sup>(</sup>٢) الاعترام: من العرام، وهو الجهل والشدة والشراسة. وفي النسختين: « الإغرام».

<sup>(</sup>٣) م : « ويثبته راقد » ، صوابه نی ب

<sup>(</sup>t) ب : «ویشغف مذنب » ، صوابه ی م

 <sup>(</sup>۵) الاستقالة : طلب الإقالة ، وهي العفو و الصعح .

<sup>(</sup>٦) العاند : الماثل عن الحق .

<sup>(</sup>٧) الآية ٦٩ من سورة النحل .

ويقال في صفات النّساء: « قُبُّ البطون نواعم » . ويقال: خُمْصانة البَطْن ، ولا يقال : خُمْصانة الظّهر .

ويقال : فلانٌ بَطَنَ بالأُمور ، ولا يقال : ظَهَر ، ويقال : بِطانة الرَّجْل (١) وطِهارته ، فيُبدأ بالبطانة .

وبطن القِرطاس خيرٌ من ظهره ، وبطن الصَّحيفة موضعُ النَّفْع منها لا ظهرها ، وبِبطن السَّكِّين يُقطع لا بظهرها .

وخلق الله جلُّ وعزُّ آدمَ من طينٍ . ونَسْله (٢) من بَطن حَوَّاء .

ورأَينا أَكثر المنافع من الأَغذية في البُطون لا في الظُّهور ؛ فبطون البُعر (٣) أَطيب من ظهورها ، وبطن الشَّاة كذلك .

ومن أَفضل (٤) صفات علىِّ رضي الله عنه أنْ كان أَخمَصَ بطينا .

وأَسمَعُ من غنائهِم :

بطني على بطنِكِ ياجاريَه لا نَمَطاً نَبغِي ولا باريَه (٥)

ولم يقل « ظهرى على ظهرك »، فجعل مماسَّة البَطن غانياً عن الوِطاء، كافياً من الغِطاء .

ولو لم يكن في البطن من الفَضيلة إلَّا أَنَّ الوجهَ الحسنَ . والمنظر (٦)

<sup>(</sup>١) في النسختين : « الرجل » بالجيم ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) فى النسختين : ﴿ ورسله ، ، والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) في النسختين : " البقرة » .

<sup>(</sup>٤) فى النسختين : « فضل » .

<sup>(</sup>٥) النمط : وأحد الأنماط ، وهو ضرب من البسط . والبارية : مخفف البارية بتشديد الياء ، وهي الحصير المنسوج .

<sup>(</sup>٦) في النسختين : «والمنطق» ، ووجهه ما أثبت .

الأَنيقَ من حيِّزه ، وفى الظهر من العَيْب ، إِلَّا أَنَّ الدُّبُر فى جانبه ، لكان فيها أوضحُ الأَدلة على كرم البَطْن ولُؤْم الظهر .

ولم نرهم وصَفُوا الرجل بالفُحولة والشَّجاعة إِلَّا من تلقائِه ، وبالخُبث والأُبْنة إِلَّا من ظَهْره .

وإِذا وصفوا الشُّجاع قالوا : مَرَّ فلان قُدُماً ، وإِذا وصفوا الجَبَانَ قالوا : وَلَى مُدبراً .

ولَشَتَّانَ بين الوَصفَين : بَين من يلتى الحربَ بوَجهه وبين من يلقاهُ بقفاه (۱) ، وبين الناكح والمنكوح، والراكب والمركوب ، والفاعل والمفعول ، والآتى والمأتى ، والأسفل والأعلى ، والزائر والمَزُور ، والقاهر والمقهور .

ولمَّا رأينا الكنوز العاديّة (٢) والنَّحائِر النفيسة ، والجواهر النَّمينة مثل اللّه الأصفر ، والياقوت الأحمر ، والزّرد الأخضر ، والمسك والعنبر والعقيان واللّجين ، والزّرنيخ والزّنبق ، والحديد والبُورَق (٢) ، والنفط والقار ، وصُنوفِ الأحجار ، وجميع منافع العالَم وأدواتِهم وآلاتهم ، والقار ، وصُنوفِ الأحجار ، وجميع منافع العالَم وأدواتِهم ومصالحهم . لحربِهم وسلمهم ، وزَرْعهم وضَرْعهم ، ومنافعهم ومرافِقهم ومصالحهم . وسائر مايأكلونه ويشربونه ، ويكبسونه ويشمُّونه ، وينتفعون برائِحته وطعمه ، ودائِع في بطون الأرض ، وإنّما يُستنبطُ منها استنباطاً ، ويُستخرَجُ منها استخراجاً ، وأنّ على ظهرها الهوام القاتلة ، والسّباع ويُستخرَجُ منها استخراجاً ، وأنّ على ظهرها الهوام القاتلة ، والسّباع العادية التي في أصغرها تَلَفُ النفوس ودواعي الفَنَاء وعوارضُ البلاء .

<sup>(</sup>۱) الحرب مؤنثة ، وقد تدكر ك هنا

<sup>(</sup>٢) العادية : القديمة ، منسونه إلى عاد

<sup>(</sup>٣) البورق ، بضم الباء : النظرون . القاموس . وندكرة داود ، والمعتمد .

<sup>(</sup>١١٠٠ - ر- ئل الجاحظ -- ج ٤)

وأنَّه قل ما يمشى على ظهرها من دابَّةٍ . إلَّا وهو للمرءِ عدوُّ ، وللموتِ رسولٌ ، وعلى الهلكةِ دليل – لم يمتنع [ في اعُقولنا ، وآرائنا ومعرفتنا من الإقرار بتفضيل البَطْن على الظهر في كلَّ وقت ، وعلى كلِّ حال .

ومن فضيلة البَطن على الظَّهر أَنَّ أحداً إِن ابتُلِي فيه بداءٍ كَان مستوراً ، وإِنشَاءَ أَن يكتمه كَتَمَهُ عن أهله ، ومن لا ينطوى عنه شيءُ من أمره ، وغابِرِ دهره .

ومن بليَّة الظَّهر أَنَّه إِن كان دَاءُ (٣) ظهَرَ وبان ، مثل الجَرَبِ والسِّلَع (٤) والسِّلَع (١) والسِّلَع (السَّلَع (١) والخنازير وما أشبهها ، مما سَلِمَتْ منه البطون وجُعِلَ خاصًّا في الظَّهور .

وفضَّل اللهُ تعالى البطونَ بأَن جعل إِنيانَ النساءِ ، وطلبَ الولد ، والنّاس الكثرة مباحاً من تِلقائها ، محرَّماً في المَحَاشِّ (٥) من ورائها ، لأَنَّه حرامٌ على الأُمَّة إِنيانُ النساءِ في أَدبارهنَّ ، لما جاء في الحديث عن الصادق صلى الله عليه وسلم : « لا تأثّوا النّساء في مَحَاشِّهنَّ » .

وقد ترى بِطانةَ الثُّوب تقومُ بنفسها . ولا تَرى الظُّهارة تستغني .

وجعل الله تعالى البَطنَ وِعاءً لخير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، ثمجعلَ أَوَّلَ دلائلِ نبوّته أَن أَهبَطَ إليه مَلكاً حين ً أَيْفَع. وهو يَدرُ ج

<sup>(</sup>١) في النسختين : « لم يمتنع عقولنا وأرانا معرفتنا » . وقد أكملت النص وصححته بما ترى .

<sup>(</sup>٢) ب : « بداه إن » م : « بداء ان » ، و « إن » مقحمة ، و الصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) في النسختين : ﴿ إِنْ كَانَ ذَا ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) السلع : جمع سلعة ، بالكسر ، وهي زيادة تحدث في الحسد مثل الغدة . و في ب ، والسبع » ، صوابه في م .

<sup>(</sup>٥) المحاش : جمع محشة ، بفتح الميم وتشديد الشين ، وهي الدر .

<sup>(</sup>٦) فى النسختين ٠ , و هو مع تدرج » .

مع غِلْمَانَ الحيِّ في هوازن ، وهو مسترضَعُ (١) في بيي سعد ، حين شَقَّ عن بطنه ، ثم استخرج قلبه فحُشِيَ نوراً ، ثم خُتم بخاتَم النبوَّة . ولم يكن ذلك من قِبَل الظَّهر .

#### ٤ - فصــل منه

وممًّا فَضَلت ب البطونُ : أَنَّ لحم السُّرَّة من الشاة أَطيبُ اللحم ، ولحمُ السُّرَّة من السَّمك الموصوفُ، وسُرَّة حمارِ الوحش شفاءٌ يُتداوَى بها ، ومن سُرَّة الظَّباء يُستخَرج المسك . وهذا كلُّه خاصٌ للبطون ليس للظُّهور منه شيءٌ .

وبدأ الله عزَّ وجل في ذكر الفَواحِش بما ظهر منها ، ولم يبدأُه بما بَطَن فقال : ﴿ إِنَّمَا حَرَّم رَبِّي الفَواحِشَ ماظَهَرَ مِنْها وما بَطَن (٢٠) ﴾ ، فجعله ابتداءً في الذم (٣٠) .

والظَّهر فى أكثر أحواله سَمِجٌ ، والبطن فى أكثر أحواله حَسَن . والظَّهر فى كلِّ الأَوقات سَكَن والظَّهر فى كلِّ الأَوقات سَكَن وأُنس .

ولم نَرهُم حين بالَغُوا فى صفات النّساء بدُّوا بذكرها إِلّا من جهة البَطن فقالوا : مُدْمَجة الخَصْر ، لذيذةُ العِناق ، طيّبة النَّكهة ، حُلوة العينين ، ساحرةُ الطَّرف ، كأَنَّ سُرَّتها مُدهُن (1) ، وكأَنَّ فاها خاتَم ، وكأَنَّ عنقها إبريقُ فِضَّة . وليس للظهور فى شيءٍ وكأَنَّ ثدييها حُقَّان ، وكأَنَّ عنقها إبريقُ فِضَّة . وليس للظهور فى شيءٍ من تلك الصِّفات حَظُّره .

<sup>(</sup>۱) ب: «مستربع»، صواله في م.

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٣ من الأعراف .

<sup>(</sup>٣) ب: « ابتداء الذم » .

<sup>(</sup>٤) المدهن : قارورة الدهن .

<sup>(</sup>ه) في النسختين : «من ذلك الدهان » .

وأنَّى نَبلُغ فى صفة البطون ، وإنْ أسهبنا ، وكم عسى أن نُحصى من معايب الظهور (١) وإن اجتهدنا وبالغنا . ألا ترى أنَّ حدَّ الزَّانى ثمانون جلدةً مالم يكن مُحصَنا ، وحدَّ اللُّوطَى أن يُحْرَقَ . وكلاهما فجورٌ ورَجَاسة ، وإثمُّ ونجاسة . إلَّا أنَّ أَيْسَر المكروهين أحقُّ بأن يَميل إليه من ابتُلى ، وخير الشَّرَين أحسن فى الوصف من شَرِّ الشَّرَين .

ولو أنَّا رأينا رجلاً فى سوق من أسواق المسلمين يقبِّل امرأَةً فسأَلناه عن ذلك، فقال : امرأتى . وسأَلوها فقالت: زوجى لدرَأْنا عنهما الحدّ، لأنَّ هذا حُكم الإسلام . ولو رأيناهُ يقبِّل غلاماً لأَدَّبناه وحبسناه ؛ لأَنَّ الحكم فى هذا غير الحكم فى ذلك .

أَلا ترى أَنَّه ليس يمتنع في العقول والمعرفة أَن يُقْبِلَ الرجلُ في حُبِّ ما ملكت يمينُه حتَّى يقبِّلها في المَلاَ كما يقبِّلها في الخَلا ، يصدُق ذلك حديثُ ابنِ عُمر: «وَقَعَتْ في يدى جاريةٌ يومَ جَلُولاءَ كأَنَّ عنقَها إبريقُ فِضَّة فما صَبَرتُ حتَّى قبَّلتها والنَّاسُ ينظرون ».

### ه ـ فصـلمنه

وقد رأيتُ منك أيُّها الرَّجلُ إِفراطَكَ فى وصفِ فضيلة الظُّهور ، وفى محلِّ الرِّيبة وقَعْت ، لأَنَّا روَيْنا عن عمر أَنَّه قال : « من أُظهر لنا خيراً ظننا به شرَّا » .

وإنَّما يصف فَضْلَ الظَّهر من كان مُغَرِماً بحبِّ الظهور ، وإلى ركوبه صبًّا . وبالنَّوم عليه مُستهتَراً . وبالوَلوع بطلبه موكَّلا . ومَنْ كان للحلال

<sup>(</sup>۱) ب: « أن نخص من معاثب الطهور » ، نحريب

مُبايِناً ، ولسبيله مُفارِقاً ، ولأَهله قالياً ، وللحرام معاوِداً ، وبحبله مستمسكا(١) وإلى قربه داعياً ، ولأَهله موالياً .

وقد اضطررتنا بتصييرك الفضول فاضلا ، والعام خاصًا ، والخسيس نفيسا ، والمحمود مذموما ، والمعروف منكرا ، والمؤخّر مقدّما والمقدّم مؤخّرا ، والحلال حراما ، والحرام حلالا ، والبدعة سُنّة ، والسُّنّة بدعة ، والحظر إطلاقا ، والإطلاق حَظْرا ، والحقيقة شُبهة والشّبهة حقيقة ، والشّين زيننا والزّين شسينا ، والزّجر أمرا والأمر والشّبه زَجْرا ، والوهم أصلا والأصل وهما ، والعلم جهلا والجهل فضلا ولله أن أدخلنا عليك الظّن ، وألحقناك التّهمة ، ونسَبناك إلى غير أصلك ، ونكناك غير عقيدتك ، وقضينا عليك بغير مذهبك . و يداك أوكتا ، وفاك نفخ (3)

أُوجِدْنَا أَيُّهَا الضَالُّ المُضِلُّ ، المغلوب على رأيه ، المسلوب فَهمه ، المُولِّي على تمييزه ، النَّاكُ على عقبه فى اختياره (٥٠ ، المفارق لأصل على عقبه فى اختياره (٦٠ ، المُدْبر بعد الإقبال فى معرفته ، السَّاقط بعد الهَوَى فى وَرْطته ، المُتخفِّى من فهمه (٧٠ ، الغَنى عن إفهامه ، المُضبِّع لحكمته ، المنزوع

<sup>(</sup>١) مستمسكاً ، ساقطة من م .

<sup>(</sup>۲) ب: « بتعبیر ك » ، صوابه فى م . و فى م أيضاً : « وقد اصطرر نا » .

<sup>(</sup>٣) ب : « و الجهل علماً » ، صوابه في م .

<sup>(</sup>٤) م: «وفك نفخ ». والمعروف: «وفوك نفح ». الفاخر ٤٨ والميدانى ٢: ٣٣٥ وجهرة العسكرى ٢ • ٣٣٠ . وأصله أن رجلا أراد أن يعبر نهراً على سقاء، فلم ينفخه ولم يوكه على ما ينبغى، فلما توسط النهر انحل الوك فساح: الغرق الخرق الختيل له هذا المشل، أي إنك من قبل نفسك أتيت

<sup>(</sup>ه) فى النسحتين : « فى احتيار ، ، ووحهه ما أثبت

<sup>(</sup>٦) ب « الموافق لأصل عقده » ، صوانه في م .

<sup>(</sup>٧) في النسختين : « المتحلي » بالحاء المهملة ، تحريف .

عَقَلُه ، المختلَس لبُّه ، المستطارُ جَنَانه ، المعدوم بيانه ، فى الظُّهور بعد الفضائل التى أُوجَدْناكها فى البُطون ، إمّا قياساً ، وإمّا اختياراً (() . وإمّا ضرورة ، وإما اختباراً وإمّا اكتساباً ، أو فى كتاب منْزَل ، أو سُنَّة مأْثورة ، أو عادة محمودة ، أو صِلاح على خير .

أَم هل لك فى مقالتك من إمام تأثُّمُ به ، أَو أُستاذٍ تقتنى أَثَرَه . وتَهتَدِى بِهُداه ، وتسلك سَنَنَه .

#### ٦ -- فصــل منه

وقد حَضَّتني (٢) عليك عند انتهائي إلى هذا الموضع رِقَّة ، وتداخلتني لك رحمة ، ووجدت لك بقيَّةً في نفسي ؛ لأنَّه إنَّما يُرحَم أَهلُ البلاءِ . والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به ، وفضَّلنا على كثيرٍ من خلقه تفضِيلا .

فرأيت أن أختم بأبسُطِ الدُّعاءِ لك كتابى ، وأن أُحرِزَ به أُجرِى وثُوابى ، ورجوت أن تُنِيبَ (٣) وترجع بعد الجِماح واللَّجاج ، فإنَّ للجواد استقلالاً بعد الكَبوة، وللشُّجاع كَرَّةً بعد الكَشْفة (٤)، وللحليم عطفةً بعد النَّبُوة .

وأَنا أَقول : جعلَنَا الله وإِيَّاك ممن أَبصَر رُشدَه ، وعَرفَ حَظَّه . وآثَرَ الإِنصاف واستعمله ، ورفض الهوى واطَّرحَه ؛ فإنَّ الله تعالى لم يَبْتلِ بالهَوَى إِلَّا من أَضلَّه ، ولم يُبعِد إِلَّا من استبعده .

 <sup>(</sup>١) فى النسختين : « أخبار أ » .

<sup>(</sup>۲) م: «خصتني ».

<sup>(</sup>٣) من الإذابة ، وهي التوبة والرجوع عن المعصية . ب : « تثبب ، ، صوابه في م .

<sup>(</sup>٤) الكشفة : الهزيمة . كشف القوم ، من باب فرح : انهزموا .

# ۲۰ من کست به بی النسبل والتنسبل و دم الکبستر

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

# ۱ - فصـــل من صدر كتابه فى النبل والتنبل و فم الكبر<sup>(۱)</sup>

قد قرأت كتابك وفهمته ، وتنبَّعت كلّ ما فيه واستقصيتُه ، فوجدتُ الذى ترجعُ إليه بعد التَّطويل ، وتَقِفُ عنده بعد التَّحصيل ، قوجدتُ الذى ترجعُ إليه بعد التَّطويل ، وتَقِفُ عنده بعد التَّحصيل ، قد سلَفَ القولُ منَّا فى عَيْبِه ، وشاع الخَبرُ عَنَّا فى ذَمِّهِ ، وفى النَّصْب لأَهله ، والمُباينةِ لأَصحابه ، وفى التعجُّبِ منهم ، وإظهار النَّنى عنهم .

والجملة ُ أَنَّ فرط العُجْب إِذا قارن كثرةَ الجهل ، والتَّعرُّضَ للعيب إِذا وافق قلَّةَ الاكتراث ، بطَلتِ المزاجر (٢٦) ، وماتت الخواطر . ومتى تفاقم الداء ، وتفاوت العلاج ، صار الوعيد لغواً مطَّرحاً ، والعقابُ حكماً مستعملا .

وقد أُصبح شيخُك ، وليس يملك من عقابهم إِلاَّ التوقيف ، ولا من تأُديبهم إِلَّا التعريف .

ولو مَلكناهم مُلكَ السُّلطانِ ، وقهرناهم قَهْرَ الوُّلاة ، لنهكناهم عقوبةً بالضَّرب (١٠) ، ولقَمعناهم بالحصر (١٠) .

<sup>(</sup>۱) معظم هذا الكتاب ساقط من هامش الكامل ، إذ يبدأ النص فيه من أو اخر الفصل الحامس ص١٥ ١٧ ، بعد قوله : « وإنما عاند الله تعالى » . وجاء الكلام بعده متصلا مختلطاً منتصف الكتاب العاشر ، وهو « الرد على النصارى » . وانظر ص ٣٢٩ من الجزء الثالث من الرسائل . وانتبل : تكلف النبل وادعاؤه .

<sup>(</sup>۲) ب : «وشاع الحير » ، صوابه في م .

<sup>(</sup>٣) ب : « بطلب المزاجر » ، صوابه في م .

<sup>(؛)</sup> نهكه عقوبة : بالغ فيها ، ينهكه نهكاً ﴿

<sup>(</sup>ه) الحصر : الحبس هنا . والحصير : المحبس . وفى التنزيل العزيز : « وجعلنا جهم الكافرين حصيراً » .

والكِبر - أعزَّكَ الله تعالى - بابُّ لا يُعَدُّ احتَالُه حلماً (١) ، ولا الصَّبرُ على أَهله حَزْماً ، ولا تركُ عقابِهم عفواً ، ولا الفضلُ عليهم مَجْدًا . ولا التَّغافُل عنهم كرماً ، ولا الإِمساك عن ذمِّهم صَمتاً .

واعلم أنَّ حملَ الغنى (٢) أَشَدُّ من حمل الفَقْر ، واحتمالَ الفقر أَهونُ من احتمال الذُّلّ . على أنَّ الرضا بالفقر قناعةٌ وعزّ ، واحتمالَ الذُّلِّ نَذَالةٌ وسُخْف . ولئن كانوا قد أَفرَطُوا في لَوْم العشيرة ، والتكبُّر على ذوى الحُرْمة ، لقد أَفرطتَ في سوءِ الاختيار ، وفي طول مُقامِك على العار .

وأنت مع شِدّة عُجْبِك بنفسك ، ورضاك عن عقلك ، خالطْتَ من مَوتُه يُضحِكُ السِّنَّ ، وحياتُه تورث الحزن (٣) ، وتَشاغُلُكَ به من أَعظم الغَبْن .

وشكوت تنبُّلهَم عليك ، واستصغارَهم لك ، وأنَّك أكثرُ منهم فى المحصول ، وفى حقائق المعقول (٤) . ولو كنت كما تقول لما أقمت على الذُّلِ ولَمَا تجرَّعت الصَّبرَ وأنت بمندوحة منهم ، وبنجوة عنهم . ولعارضتهم من الكبر بما بهضُّهم (٥) ، ومن الامتعاض بما يَبْهَرهم .

وقلتَ : ولو كانوا من أهل النَّبل عند الموازنة ، أو كان معهم ما يَغْلَط الناسُ فيه عند المقايسة لعذَرتُهم واحتججتُ عنهم (<sup>(1)</sup>)، ولستَرتُ عَيْبَهم ، ولرقَعْتُ وَهْيَهم . ولكنَّ أمرهم مكشوفٌ ، وظاهرَهُم معروف .

<sup>(</sup>١) في النسختير : بر إلا حلما » .

<sup>(</sup>۲) م: « العنا » بالمهملة ، صوابه في ب.

<sup>(</sup>٣) ب : «وحيرته يورث الحزن»، صوابه في م .

<sup>(</sup>٤) م: «العقول».

<sup>(</sup>ه) الهض : الكسر والدق . وفي النسختين : «ينهضهم » ، وهو عكس ما ير اد .

<sup>(</sup>٦) ب: «واحتجبت »، والوجه مـ أثبت من م.

وإِن كَانَ أَمرُهُم كَمَا قَلْتَ ، وشَأْنُهُم كَمَا وَصَفْتَ ، فَذَاكَ أَلُومُ لَكَ ، وَأَثْبَتُ للحجَّة عليك .

وسَأُوْخُر عَذْلَكَ إِلَى الفراغِ منهم . وتوقيفَك بعد التَّنويه بهم .

أَقول : وإن كان النَّبل بالتنبُّل ، واستحقاقُ العِظَمِ (١) بالتَّعظُم وبقَّلَة النَّدمِ والاعتذارِ ، وبالتَّهاون بالإقرار ، فكلُّ مَن كان أقلَّ حياءً ، وأَتمَّ وَحَدَّ ، وأَشدَّ تصلُّفاً ، وأضعفَ عُدَّةً ، أَحقُّ بالنَّبل وأولى بالعُذْر.

وليس الذي يُوجب لك الرِّفعة أن تكون عند نفسك ـ دون أن يراك الناسُ ـ رفيعاً . وتكون في الحقيقة وضيعاً .

ومتى كنت من أهل النُّبل لم يضرَّك التبذُّل ، ومتى لم تكنْ من أهلِ النُّبل لم يضرَّك التبدُّل .

وليس النُّبْل كالرِّزق، يكون مرزوقاً الحِرمانُ (٢٠ أَليقُ به، ولا يكون نبيلاً السَّخافةُ أَشبه مه (٢٠) .

وكلُّ شيءٍ من أمر الدنيا قد يَحظَى به غيرُ أهلِه ، كما يحظَى به أهلُه .

وما ظنَّك بشيء المروءة خَصْلةً من خصاله ، وبُعْدُ الهمَّة خَلَّةٌ من خِصاله ، وبُعْدُ الهمَّة خَلَّةٌ من خِلاله ، وجزالة اللفظ شُعبة من شُعَبه ، والمقامات الكرعة طريق من طُرُقه .

<sup>(</sup>١) فى النسختين : « المعظم » .

<sup>(</sup>۲) فى النسختين : « مرزوقاً من الحرمان و أليق به » .

 <sup>(</sup>٣) فى النسختين : « نبيلا من السخافة أشبه به » . يريد أن النبل ينبغي أن يكون كاملا ،
 وليس كالرزق قليله وكثير ، سواء .

#### ۲ ــ فصــل منه

واعلم أنَّك منى لم تأُخذ للنَّبل أَهْبتَه ، ولم تُقِم له أَداتَه ، وتأْتِه من وجهه (۱) ، وتقُمُ بحقه ، كنت مع العَناءِ مُبغَضاً ، ومع التكلُّف مُستصلَفاً . ومَن تَبغَّضَ فقد استهدف للشِّتام (۲) ، وتَصدَّى للملام .

فإن كان لا يَحفِل بالشَّتْم ، ولا يجزع من الذَّمِّ ، فعُدَّه ميِّتاً إِن كان حيًّا ؛ وكلباً إِن كان إنساناً .

وإن كان ممَّن يكترث ويجزع ، ويُحِسُّ ويَأْلُم ، فقد خَسِر الراحة والمحبَّة ، وربح النَّصَبَ والمذَّمَّة .

وبعد ، فالنُّبلُ كلِفٌ بالمولِّي عنه ، شَنِفٌ للمُقْبِل عليه ، لازقٌ بمن رَفَضه ، شديدُ النِّفار ممَّن طَلَبه .

#### ٣ \_ فصـل منه

والسَّيِّدُ المطاعُ لم يسهُلْ عليه الكَظْم ، ولم يكن له كنَفُ الحِلم ، إلَّا بعد طُولِ تَجَرُّع للغَيظ ، ومُقاساة للصَّبر . وقد كان مُعَنَّى القَلْبِ
دَهرَه ، ومكدودَ النَّفسِ عُمْرَه ، والحربُ سجالٌ بينه وبين الحِلْم ، ودُولٌ بينه وبين الكَظْم . فلمَّا انقادَتْ له العَشيرةُ، وسَمَحت له بالطَّاعة ، ووَثِق بظُهور القدرة خِلاف المَعْجزَة "سَهُل عليه الصَّبر ، وغَمر (3)

<sup>(</sup>١) ب : « وتاية من وجهه » م : « وتأديته من وجهه » ، و الصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) الشتام : مصدر شاتم ، كالمشتمة وفي النسختين : «للأشتام » ، تحريف .

<sup>ُ (</sup>٣) أي بعد العجز . وفي الكتاب العزيز : «وإدن لا يلبثون خلافك إلا قليلا » الآية ٧٦ من سورة الإسراء . وقرأ عطاء بن أبي ربح · « بعدك إلا قليلا » . تفسير أبي حيان ٦ : ٦٦ . وانظر اللسان ( خلف ) ٤٣٤ .

<sup>(1)</sup> في النسختين : «عمر » بالعين المهملة ، ولا وحه له .

بعلوُّه دواعيَ الجزَع ، بطلت المجاذبة <sup>(١)</sup> ، وذهبت المُسَاجلة .

والذى كان دعاهُ إلى تكلُّف الحلم فى بدء أمره وإلى احتمال المكروه فى أوَّل شأَنه ، الأَمَلُ فى الرِّياسة ، والطَّمعُ فى السيادة ، ثمَّ لم يتمَّ له أَمره ، ولم يستحكم له عَقْدُه إلَّا بعد ثلاثة أشياءً: الاحتمال ، ثم الاعتياد، ثم ظهور طاعة الرِّجال .

ولولا خوفُ جميع المظلومين من أَن يُظَنَّ بِهم العجزُ ، وأَلَّا يُوجَّه احْمَالهُم إِلَى الذُّلُ (٢) لَزاحَمَ السَّادة في الحِلْم رجالُ ليسوا في أَنفُسِهم بدونِهِم ، ولغَمَرَهم بَعْضُ مَن ليس معه من أَسبابهم .

## ٤ -- فصـل منه

ولا يكون المرمُ نبيلاً حتى يكون نبيلَ الرَّأَى ، نبيلَ اللَّفظ ، نبيلَ العقل ، نبيلَ العقل ، نبيلَ المنظرِ ، بَعِيد المذَهب في التنزُّه ، طاهرَ الثُّوب من الفُحْش ، إِنْ وافَقَ ذلك عِرقاً صالحاً ، ومَجْداً تالداً .

فالخارجيُّ قد يتنبَّل بنفسه ، والنَّابتيُّ قد يَخرُ ج بطبعه . ولكلِّ عزُّ أَوّلُ ، وأَوَّلُ كلِّ قديم حادث .

ومن حُقوق النُّبل أَن تتواضَعَ لمن هو دُونَك ، وتُنصِفَ من هو مثلُك، وتَنصِفَ من هو مثلُك، وتتنبَّل على من هو فَوقَك .

<sup>(</sup>١) في النسختين : « و بطلت المحاذبة » و الو أو مفحمة ، و إنما الكلام جواب «نسا» السابقة.

<sup>(</sup>٢) ب: « الظلم » ، صوابه في م .

#### ٥ - فصل منه

وكان بعضُ الأَشراف في زمان الأَحنف ، لا يَحتقر أَحدًا (١). ولا يتحرَّك لزائر ، وكان يقول :

## \* ثهلان ذو الْمُضَبات ما يتحلحلُ \*

فكان الأَحنف مايزداد إِلَّا عُلوًا ، وكان ذلك الرجل لايزداد إِلَّا تَسفُّلًا .

وقد ذم الله تعالى المتكبِّرين ، ولعن المتجبِّرين ، وأجمعت الأُمَّةُ على عَيبهِ ، والبراءة منه ، وحتَّى سُمِّى المتكبِّر تائِهاً ، كالذى يَخْتَبِط فى التُّية بلا أمارة ، ويتعسَّف الأَرض بلا علامة .

ولعلَّ قائلاً أن يقول: لو كان اسم المتكبِّر قبيحاً ، ولو كان المتكبِّر مندموماً ، لَمَا وصفَ الله تعالى بهما نَفْسَه ، ولَمَا نوَّهَ بهما فى التنزيل حين قال: ﴿ له الأَسهاءُ الحُسنَى (٤٠) ﴾ ، ثم قال: ﴿ له الأَسهاءُ الحُسنَى (٤٠) ﴾ .

قلنا لهم : إِنَّ الإِنسانَ المخلوقَ المسخَّرَ ، والضعيفَ الميسَّرَ، لا يليقُّ (\*) به إِلاَّ التَذلُّل . ولا يجوزُ له إِلَّا التَّواضع .

وكيف يُلِيق الكِبْرُ بمن إِنْ جاعَ صُرِع ، وإِنْ شَبِعَ طَغَى ، وما يشبه الكبرُ بمن يأكل ويَشرب ، ويَبول ويَنْجُو . وكيف يستحقُّ الكِبْرَ ويَستوجب العَظمة من ينقُصُه النَّصَب ، ويُفْسِده الراحة ؟ .

<sup>(</sup>۱) م : «يتحقر » ، صوابه نی ب .

<sup>(</sup>٢) للفرزدق في ديوانه ٧١٧ و اللسان ( حلل ١٨٤ ) . و صدر ه :

<sup>\*</sup> فادفسع بكفك إن أردت بنسسونا \*

<sup>(</sup>٣) من الآية ٢٣ من الحشر .

<sup>(</sup>٤) من الآية ٢٤ من سورة الحشر وهي كذلك في الآية ٨ من سورة طه . وفي النسختين: « و له » والواو مقحمة في نص الآية . انطر محقيق النصوص لكاتبه ص ٤٨ .

<sup>(</sup>ه) فى النسختين : « لا يلحق به » ، صوابه ما أثبت و انطر ما سيأتى .

فإذا كان الكبر لا يليق بالمخلوق فإنَّما يليق بالخالق ؛ وإنَّما عاندً اللهُ تعالى بالكبر (١) لتَعدِّيهِ طَوْرَه (٢) ، ولِجهله لقَدْره (٣) ، وانتحالِه مالايجوز إلَّا لربِّه . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « العَظمة رِداءُ الله ، فمَنْ نازَعه رِداءَه قَصَمَه (٤) » .

#### ٦ - فصـل منه

والنبيل لا يتنبَّل ، كما أَنَّ الفصيحَ لا يتفصَّح ؛ لأَنَّ النَّبيل يكفيه نُبُله عن التنبُّل ، والفصيح تُغنيه فصاحتُه عن التفصُّح . ولم يتزيَّدُ أُحدُ قطُّ إِلَّا لنقص يجده في نفسه ، ولا تَطاوَلَ متطاولٌ إِلَّا لوَهْنِ قد أُحسَّ به [ في (٥) ] قوَّته .

والكِبرُ من جميع النَّاس قبيعٌ ، ومن كلِّ العبادِ مَسخوطٌ ( ) ، إلَّا أَنَّه عند الناس من عُظَماءِ الأَعرابِ ، وأَشباهِ الأَعرابِ أَوجَدُ ( ) ، وهو لهم أُسرع ، لجفاهم وبُعْدِهم من الجماعة ، ولقلَّة مخالطتهم لأَهل العفَّة والرَّعة ( ) ، والأَدبِ والصَّنْعَة ( ) .

<sup>(</sup>۱) هنا ينتهى السقط الكبير فى نسخة هامش الكامل (ط) الذى أشرت إليه فى ص ٣٢٩ من ٣٢٩ من ٣٢٩ من الجزء الثالثة : المتحف البريطانى (ب) والنسخة التيمورية (م) ونسخة الكامل (ط).

<sup>(</sup>٢) ب، م: «ليعديه»، صوابه في ط.

<sup>(</sup>٣) ب، م : « و يجهله لقدره » ، و الصوءب من ط .

<sup>(</sup>٤) ورد فى سنن ابن ماجه برقم ١٧٤، ١٧٥، حديثاً قدسياً أوله « يقول الله سبحانه: الكبريه ردائى، والعظمة إزارى، من نارعنى و احداً منهما ألقيته فى جهنم »، من حديث أبى هر يرة. ومن حديث ابن عباس بلفظ: « ألقيته فى النار ».

<sup>(</sup>ه) كلمة « في » ساقطة من النسخ الثلاثة . وزدتها تكملة للقول .

<sup>(</sup>٦) في  $d: {}_{0}$  و الكبر من حميع الناس قبيح مسخوط  ${}_{0}$  .

<sup>(</sup>٧) أوجد ، أي أكثر وجوداً . وفي حميع النسخ : « أجود »

<sup>(</sup>٨) الرعة بالراء المكسورة : الورع . وق ب ، م « الدعة »

<sup>(</sup>٩) هذا ما ق ط . و في ب ، م : د الضعة ۽ .

#### ٧ - فصـل منه

ولم نَرَ الكبر يَسُوغ عندهم ويُستحسَنُ إِلَّا في ثلاثة مواضع :

من ذلك أن يكون المتكبِّر صعباً بدويًّا، وَذَا عُرْضيَّة وحشيًّا (١)، ولا يكون حضريًّا ولا مَدَريًّا ، فيحمل ذلك منه على جهة الصَّعوبة ومذهب الجاهليَّة ، وعلى العُنْجُهيَّة (٢) والأَعرابيَّة .

أُو يكونَ ذلك منه على جهة الانتقام والمُعارضَة ، والمكافأة والمقابلة (٣) .

أَو على أَن لا يكون تكبُّره إِلَّا على الملوك والجبابرة ، والفَراعنةِ وأَشباه الفراعنة .

وصاحبُك هذا خارجٌ من هذه الخصال ، مُجانبٌ لهذه الخِلال . إِن أصاب صديقاً تَعظَّمَ عليه (<sup>1)</sup> ، وإِن أَتاه ضيفٌ تغافل عنه (<sup>()</sup> ، وإِن أَتاه ضعيفٌ منَّ عليه ، وإِن صادف حليماً اعتمر به (<sup>()</sup> .

وینبغی أَن یکون خضوعُه لمن فوقه (۷) علی حَسب تکبُّره علی مَنْ دونه .

ومن صفة اللَّتُم أَن يَظلم الضَّعيفَ ، ويَظلِمَ نَفَسَه للقوى . ويَقتُل

<sup>(</sup>١) ب: « وإذا » ، صوابه فى م ، ط . والعرضية ، بضم العين : العجرفية والصعوبة ، وأن يركب رأسه من النخوة . اللسان ( عرض ٤١ ) . والكلمة محرفة فى الأصول . فَيْ ب : « عارضته » ، وفى م: « عرضنة » وفى ط : « غطرسة » ، والوحه مـ أثبت .

<sup>(</sup>۲) ب: «ولا العنجهية»، صوائه في م. وفي ط · «وعلى الهمحة».

 <sup>(</sup>٣) ب: «المقالة»، تحريف.

<sup>(</sup>٤) ب ، م : « يعظم عليه » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>٥) ب: «ضعيف»، صوابه في م، ط. وفي ب، م. « مخفض به » ، صوابه في ط

<sup>(</sup>٦) به ، ساقطة من ب . و فى ط . « اعتمل به » .

<sup>(</sup>٧) هذا ما فی ط. و فی ب ، م : « لمن رفعه » .

الصَّريع . ويُجهِزَ على الجريح . ويَطلُبَ الهاربَ ، ويَهرُب من الطَّالب ، ولا يتكبَّر إِلَّا حيث لايرجع ولا يَطلُبُ من الطَّوائلِ إِلَّا مالا خِطَارَ فيه (۱) ولا يتكبَّر إِلَّا حيث لايرجع مَضرَّته عليه (۲) ، ولا يَقْفُو التَّقيَّةَ ولا المروّة (۱) ، ولا يعمل على حقيقته (١) .

ومن اختار أن يبغى تَبَدَّى (٥) ، ومن أراد أن يُسمَعُ قَولُه ساءَ خلقه ، إذْ كان لا يحفل ببُغْضِ النَّاسِ له ووَحْشةِ قُلوبِهم منه ، واحتيالِهم فى مُباعَدته ، وقلَّة ملابسته (٢) .

وليس يأْمنُ اللَّئيمَ على إتيان جميع ِ ما اشتمل عليه اسمُ اللَّوْم إلَّا حاسد .

فإذا (٧) رأيته يعقُّ أَباه ، ويَحسُد أَخاه ، ويَظلمُ الضَّعيفَ ، ويستخفُّ بالأَديب ، فلا تُبعِدْه من الخيانة ، إذْ كانت (٨) الخيانة لؤماً ؛ ولا من الكذب ، إذْ كانت النَّميمة ، إذْ كانت النَّميمة لؤماً ، ولا من النَّميمة ، إذْ كانت النَّميمة لؤماً ، ولا من النَّميمة ، الغَدْر (١) .

ومَن رأَيته منصرِفاً عن بعض اللُّوم ، وتاركاً لبعض القبيح ، فإيَّاكَ أنْ توجُّهَ ذلك منه على التجنُّبِ له . والرَّغبة عنه ، والإيثارِ لخلافه ،

 <sup>(</sup>١) ط: «ما لا خطر فيه».

<sup>(</sup>۲) ط: «معرته عليه».

 <sup>(</sup>٣) يقفو : يتمع . والتقية : التقوى ، وهي أيضاً المصانعة . ب ، م : « يقف الىقبة »،
 صوابها في ط .

<sup>(</sup>٤) ط: «حقيقة ».

<sup>(</sup>ه) ب: « يبقى بيدى » م: « يبقى يبدى » ، وأرى الوجه فيها أثبت . تبدى سكن البدية . على أن هذه العبارة ساقطة من ط

<sup>(</sup>٦) الملابسة : المخالطة . م ، ط : « مساعدته »

<sup>(</sup>٧) ب: « إذا » بغير فاء.

<sup>(</sup>٨) ب: «إذا » هنا و في الموضعين التاستين .

<sup>(</sup>٩) ب فقط: «العذر »، نحريف.

<sup>(</sup>١٢ - رسائل الجاحظ - ج ٤ )

ولكن على أنّه لا يشتهيه أوْ لا يَقدِرُ عليه (١) . أو يخاف من مرارةِ العاقبة (٢) أمراً يعفّى على حلاوة العاجل ؛ لأنّ اللّؤمَ كلّه أصلٌ واحدٌ وإن تفرّقت فروعُه ، وجنسٌ واحدٌ وإن اختلفَتْ صُورُه ، والفعلُ محمولٌ على غلبته (٣) ، تابعٌ لسَمْتِه . والشّكل ذاهبٌ عَلَى شكله . منقطعٌ إلى أصله ، صائرٌ إليه وإن أبطأ عنه ، ونازعٌ إليه وإن حِيلَ دونه . وكذلك تناسُب الكرم وحنينُ بعضِه لبعض (٤) .

ولم تر العيونُ ، ولا سَمِعت الآذانُ ، ولا توهَّمتِ العقولُ عملاً اجتباهُ ذو عقل ، أو اختارَه ذو علم ، بأوباً (٥) مَغبَّةً ، ولا أنكدَ عاقبةً ، ولا أوخم مرعًى ، ولا أبعَدَ مَهوًى ، ولا أضرَّ على دينٍ ، ولا أفسدَ لِعرض ، ولا أوجَبَ لسُخْط الله ، ولا أدعى إلى مَقْتِ النَّاس ، ولا أبعَدَ من الفلاح ، ولا أظهرَ نُفُورًا عن التَّوبة ، ولا أقلَّ دَرَكاً عند الحقيقة ، ولا أنقض للطبيعة (١) ، ولا أمنعَ من العِلم ، ولا أشدَّ خلافاً على الحِلم ، من التكبُّر في غير موضعه ، والتنبَّل في غير كُنْهِه .

وما ظنُّك بشيء العُجْبُ شَقيقُه ، والبَذَخُ صديقُه ، والنَّفْجُ النَّفْجُ النَّفْجُ النَّفْجُ النَّفْجُ النَّفْجُ مُ

والبَذَّاخِ مَتزَيِّد (٢) ، والنَّفَّاجِ كذَّابٌ ، والمتكبِّر ظالم ، والمُعجَبُ

<sup>(</sup>١) ب ، م : « أو لا أو لا يقدر عليه » . (٢) ب : « مر اءة العاقبة » ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) ب، م «غلبة»، صوابه في ط.

<sup>(</sup>٤) م : « ببعض » ، تحريف . و في ط : « إلى بعض » .

<sup>(</sup>ه) مابعد هذه الكلمة إلى «على دين » التالية ، ساقطط من ط .

 <sup>(</sup>٦) النقض : الإفساد والقلب ، وأصله ضد الإبرام . وفى جميع النسخ : « أنقص »
 بالصاد ، تحريف .

 <sup>(</sup>٧) فى اللسان : « رجل نفاج : ذو نفج يقول ما لا يفعل ، ويفتخر بما ليس له و لا فيه » .

 <sup>(</sup>٨) العقيد : الصاحب ، كأنك تعاقده وتحالفه . وفي قول أبي حراش :

<sup>(</sup>٩) ب فقط : «متر اید » ، محریف .

صغيرُ النَّفْس . وإذا اجتمعت هذه الخصالُ ، وانتَظَمت هذه الخصالُ في قلب طال خَرابُه ، واستَغْلَق بابُه .

وشرُّ العيوبِ ما كان مضمَّناً بعُيوب ، وشرُّ الذنوب ماكان عِلَّةً لذُنوبِ(۱) .

والكبْر أُوّلُ ذنب كان فى السماوات والأَرض ، وأعظمُ جُرْم كان من الجنّ والإنس ، وأَشهَرُ تعصَّب كان فى الثَّقلَيْن ، وعنه لجَّ إبليس فى الطُّغيان ، وعَنا على ربِّ العالمين ، وخطَّأ ربَّه فى التَّدبير (٢٠) ، وتلقّى قولَه بالرَّد . ومِنْ أَجلِهِ استَوْجَب السَّخْطة ، وأُخرِج من الجنَّة ، وقيل له : ﴿ ما يكونُ لك أَنْ تتكبَّر فيها (٢٠) ﴾ .

ولإفراطه فى التَّعظيم خرج إلى غاية القسوة ، ولشدَّة قَسوته اعتزم على الإصرار ، وتتايَع (٤) فى غاية الإفساد ، ودعا إلى كلِّ قبيح ، وزيَّن كل شَرَّ ، وعن معصيته أخرج آدمُ من الجنَّة ، وشُهِر فى كلِّ أُفق وأُمَّة ، ومن أجله نصَبَ العداوة (١) لذريته ، وتفرَّغ (٧) من كل شيء إلَّا من إهلاك نَسلِه (٨) ، فعادَى من لا يَرجُوه ولا يخافه ، ولا يضاهيه

<sup>(</sup>١) ب : « للذنوب » م : « بذنوب » ط : « الذنوب » ، والوجه ما أثبت .

 <sup>(</sup>۲) ب فقط: « في التبدير » تحريف . و هو قول إبليس : « أأسجد لمن خلقت طيناً » ،
 « خلقتني من نار و خلقته من طن » .

 <sup>(</sup>٣) من الآية ١٣ من الأعراف : «قال فاهبط منها فا يكون الك أن تتكبر فيها » .

<sup>(؛)</sup> التتايع ، بالياء التحتية المثناة : التساقط والتهافت . وفى الأصول : « تتابع » ، والوجه ما أثبت من لغة الجاحظ .

<sup>(</sup>٥) ب ، م : «شيء» ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>٦) في الأصول: « نصبت العداوة » .

<sup>(</sup>٧) ب، م: «وتفرع»، صوابه فی ط.

<sup>(</sup>A) ب، م: «أهلك نسله»، صوابه في ط.

فى نسب (١) ، ولا يُشاكله فى صناعة ، وعن ذلك (٢) قَتلَ النَّاسُ بعضُهم بعضًا ، وظلم القوىُّ الضَّعيفَ ، ومن أجله أهلَكَ اللهُ الأُمَمَ بالمَسْخ والرَّجف ، وبالخَسْف وبالطُّوفان ، والرِّيح العقيم (٣) ، وأدخلهم النَّار ، وأقنْطَهم من الخروج .

والكبرُ هو الذى زَيَّن لإبليسَ ترك السَّجود، ووَهَّمه شَرَف الأَنفة (3) وصوَّر له عِزِّ الانتقاض (6) ، وحبَّبَ إليه المخالفة ، وآنسَه بالوَحْدة والوَحْشة ، وهوَّن عليه سُخْط الرّبّ . وسَهَّل عليه عقابَ الأَبك ، ووَعَدَه الظَّفرَ ، ومَنَّاهُ السَّلامة ، ولقَّنه الاحتجاجَ بالباطل ، وزيَّن له قَوْلَ الزُّور ، وزهَّده فى جوار الملائكة (1) ، وجَمَع له خِلال السَّوء ، ونظم له خِلال الشَّرّ ؛ لأَنَّه حَسَدَ والحسدُ ظلمٌ ، وكذب والكذبُ ذلُّ ، وخَدَعَ الشَّرِ ؛ لأَنَّه حَسَدَ والحسدُ ظلمٌ ، وكذب والكذبُ ذلُّ ، وخَدَعَ والمخديعة لؤم . وحَلَفَ على الزور ، وذلك فجور . وخَطَّأ ربَّه ، وتخطئة الله جهلُ ، وأخطأ فى جَلى القياس (٢) وذلك غَىُّ ، ولَجَّ واللَّجاج ضَعْف . وفرقٌ بين الرَّغبة عن صنيع الملائكة (٩) وفرقٌ بين الرَّغبة عن صنيع الملائكة (٩) وبينَ الدُّحولِ فى أعمال السِّفْلة .

واحْتَجَّ بِأَنَّ النار خَيْرٌ من الطِّين . ومنافع العالَم ِ نتائج أربعة

<sup>(</sup>١) هذا الصواب من ط . و في ب ، م : « و لا يضاره » . و المضاهاة : المشابهة .

<sup>(</sup>۲) ط: «ومن ذلك».

<sup>(</sup>۳) انظر ما مضی فی ص ۱۵۸.

<sup>(</sup>٤) ط: « وأوهمه شر الألفة » ب ، م : « ووهمه سرف الألفة » ، والوجه فيهما ما أثبت . أى جعله يتوهم الشرف في الأنفة والكبر .

<sup>(</sup>ه) عز ، ساقطة من ط . وهي في م : « عن » ، تحريف . والانتقاض : المخالفة . وفي جميع الأصول : « الامتعاض » .

<sup>(</sup>٦) ب فقط: «الملكية»، تحريف.

<sup>(</sup>٧) الجلى : الظاهر الواضح . م : « حليل القياس » .

<sup>(</sup>A) ب: « والتبذل » م: « والتبد » ، و أثبت ما ف ط.

<sup>(</sup>٩) رسمت في ب « المليكة » .

أَركَانَ : نَارٌ يَابِسَةَ حَارَةً ، وَمَاءٌ بَارِدٌ سَيَّالَ ، وأَرضٌ بَارِدَة يَابِسَة ، وَهُواءٌ حَارٌ رَطب . لَيْسَ مَنْهَا شَيْءٌ مَع مُزَاوِجِتِه لَخَلَافَهِ إِلَّا وَهُو مُحْيَ مُبْقِ (١) مُثِقِ أَنَّ النَّارِ نِقَمَةُ اللهِ مِن بِين جميع الأَصناف ، وهي أَسرعُهنَّ مُبْقِ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

هذا كلَّه ثمرةُ الكِبر ، ونتِاجُ النَّيةِ . والتكبُّرُ شَرُّ من القَسوة ، كما أَنَّ الرَّحمة أَنَّ السَّعوة شُرُّ المعاصى . والتَّواضعُ خيرُ الرحمة (٢) ، كما أَنَّ الرَّحمة خيرُ الطَّاعات .

والكبر معنى ينتظم به جِماعُ الشَّرِ ، والتَّواضع معنى ينتظم به "كبر ماغُ الخير ، والتَّواضع عَقيبُ القَسْوة . جِماعُ الخير ، والرَّحمة عَقيبُ القَسْوة . فإذا كان للطَّاعة قدرُ من الثَّواب فلتركها وعَقيبها ، ولما يُوازِنُها (اللَّها ، مثلُ ذلك القدر من البقاب . وموضع الطاعة من طبقات الرِّضا ، كموضع تركها من طبقات السُّخط (اللَّه عَلَيْ كانت الطَّاعةُ واجبةً ، والتَّرك معصية .

والكِبْر من أسباب القَسْوة . ولو كان الكبر لا يعترى إِلَّا الشَّريفَ والجميل ، أو الجواد ، أو الوفيَّ أو الصَّدوق ، كان أَهْوَنَ لأَمره ، وأَقلَّ لشَيْنه . وكان لايَغْلَطُ فيه إِلاَّ أَهلُ الفضل ،

<sup>(</sup>۱) ب فقط: «مجيء» تحريف.

<sup>(</sup>٢) + ، م : « خير من الرحمة » . و المراد خير أنواع الرحمة ، كما قيل ، « خير البر عاجله » .

<sup>(</sup>٣) به ، ساقطه من م . و بدلها فی ط : « فیه » .

<sup>(</sup>٤) في جميع الأصول : «ويوازيها » .

<sup>(</sup>٥) ب فقط: «وموضع الطاعة من طبقات السخط». والتكملة من م ، ط.

<sup>(</sup>۱) ب: ۱؛ دا ، تحریف.

<sup>(</sup>١) هذا اصواب من ب . و في م ، ط : « أو كان » .

ولكنّا نجده في السِّفلة ، كما نجده (١) في العِلْية ، ونَجِدُه في القبيع كما نجده في الحَميل ، وفي الدَّنِي كما نجده في الحميل ، وفي الدَّبي الناقص ، كما نجده في الوفيِّ الكامل ، وفي الجبان كما نجده في الشَّجاع ، وفي الكَدُوبِ كما نجده في الصَّدوق ، وفي العبد كما نجده في الحُرِّ ، وفي الذِّبيّةِ والصَّغارِ والذِّلَة ، كما نجدُه في الحُرِّ ، وفي النَّمِّ ذي الجِزْيةِ والصَّغارِ والذِّلَة ، كما نجدُه في البض جزيته والمسلَّطِ على إذلاله .

ولو كان فى الكبر خيرٌ لما كان فى دَهر الجاهليَّة أَظْهَرَ منه فى دَهر الإسلام ، ولما كان فى السِّنْد الإسلام ، ولما كان فى السِّنْد أَفشَى منه فى الحُرِّ ، ولما كان فى السِّنْد أَعمَّ منه فى الرُّوم والفُرس .

وليس الذي كان فيه آل ساسان (٤) وأنو شروان وجميعُ ولَدِ أزدشير البن بابَك كان (٥) من الكِبْر في شيء . تلك سياسةٌ للعوامِّ ، وتفخيمُّ الأَمر السُّلطان ، وتسديدُ للمُلْك .

ولم يكن (٢) في الخلفاء أشدُّ نخوةً من الوليد بن عبد الملك، وكان أجهلَهُم وأَلحنَهم (٧). وما كان في وُلاةِ العِراق أعظمُ كِبْرًا من يُوسفَ ابنِ عمر ، وما كان (٨) أشجعَهم ولا أبصَرَهم ، ولا أتمَّهم قَوَاماً ، ولا أحسنَهُمْ كلاماً .

<sup>(</sup>۱) ب: «كا أن نجده».

 <sup>(</sup>٢) الدميم ، من الدمامة ، وهي القبح والقصر . وفي جميع الأصول : « الذميم » بالذال
 المعجمة ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) ب، م: «المدر)، صوابه في ط.

<sup>(</sup>٤) في الأصول: «كان فيه عن آل ساسان ». و «عن » مقحمة .

<sup>(</sup>ه) سقطت «كان» هذه من ط فقط .

<sup>(</sup>٦) ب، م: «ولو لم يكن »و «لو » مقحمة ليست في ط.

<sup>(</sup>٧) ب فقط: «وكان أجلهم»، تحريف.

<sup>(</sup>A) ب، م: «ولا كن»، والوجه ما أثبت من م.

ولم يَدَّع الرَّبوبيَّة ملكُ قَطُّ<sup>(۱)</sup> إِلَّا فِرعونُ ، ولم يك مقدَّماً في مُركَّبه (۲) ، ولا في شَرَفِ حسَبِه ، ولا في نُبْل منظره ، وكَمالِ خَلْقه ، ولا في سَعَة سُلطانِه وشرف رعيَّته وكرم ناحيته . ولا كان فوق المُلوك الأَعاظم والجِلَّة الأَكابر ، بل دونَ كثيرٍ منهم في الحَسَبِ وشَرفِ المُلْك (٣) وكرم الرعيَّة ، ومَنَعة السُّلطان ، والسَّطوة على المُلوك .

ولوْ كان الكبرُ فضيلةً وفى التِّيهِ <sup>(4)</sup> مروءةً، لما رغب عنه بنو هاشم ولكان عبدُ المطَّلبِ أولى النَّاس منه بالغاية ، وأحقَّهم بأقصى النهاية .

ولو كان محمودَ العاجلِ وَمرجوَّ الآجِلِ<sup>(٥)</sup> ، وكان من أَسباب السِّيادة أَو من حُقوق الرِّياسة ، لبادرَ إليه سيِّدُ بنى تميم ، وهو الأَحنف بنُ قيس؛ ولشحَّ عليه سيِّدُ بكرِ بن وائل<sup>(٢)</sup> وهو ملكُ ، ولاستولى عليه سيِّد الأَرْدِ وهو المهلَّب .

ولقد ذكر أبو عمرِو بنُ العلاءِ جميعَ عُيوب السَّادة ، وما كان فيهم من الحُلال المذمومة . حيث قال : « ما رأينا شيئاً يمنع من السُّودُد إلاَّ وقد وجدناه في سيِّد : وجدنا البخل يمنع (٧) من السُّودد . وكان

<sup>(</sup>۱) ب، م : « و لا يدع » ب : « ملكاً » ، والصواب فى الأولى من ط ، و فى الثانية ن م ، ط .

<sup>(</sup>٢) فى اللسان: «والمركب أيضاً: الأصل والمنبت، تقول فلان كريم المركب، أى كريم ألمركب، أى كريم ألمركب، أى كريم أصل منصبه فى قومه ». ب ، ط: «موكبه » وفى م: «موكبه » بالواو أيضاً مع ضبطه بضم الميم وفتح الواو وتشديد الكاف المفتوحة، وصوابها بالراء كما أثبت. وانظر ٢٠٣

<sup>(</sup>٣) م : « بل دون كثير منهم و شرف الملك » بهذا النقص الذي أكملته من ب ، ط .

<sup>(</sup>٤) في ، ساقطة من ب ، م .

<sup>(</sup>٥) ب، م: «أو مرجو الآجل».

<sup>(</sup>٦) هو كليب بن ربيعة بن الحارث بن مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة ابن صعب أبن على بن بكر بن واثل، الذى يضر ب به المثل فيقال : « أعز من كليب و اثل » ، قتله جساس أبن مرة الشيبانى ، فكان ذلك سبب الحرب بين بكر و تعبب أر بعين عاماً .

<sup>(</sup>٧) كلمة « يمنع » سقطة من ب .

أَبُو سفيان بن حرب بخيلا ، والعِهار (١) يمنع من السُّودُد ، وكان عامرُ بن الطفيل سيِّداً ، وكان عاهرًا . والظُّلمَ يمنع من السُّودُد ، وكان حُذيفة ابن بدر ظلوماً ، وكان سيد غطفان . والحُمْقَ يمنع من السُّودُد ، وكان عُتيبة بن حِصْن محمَّقاً (٢) ، وكان سيَّدا . والإملاق يمنع من السُّودُد ، وكان عُتيبة بن حِصْن محمَّقاً أن مملِقاً . وقلَّةَ العدد تمنع من السُّودد وكان وكان عُتيبة بن ربيعة (٣) مُملِقاً . وقلَّةَ العدد تمنع من السُّودد وكان شِبْل بن معبد سيِّداً ، ولم يكن من عشيرته بالبصرة رجلان . والحَداثة تمنع من السُّودُد ، وساد أبو جهلٍ وما طرَّ شاربُه (٤) ، ودخَلَ دار النَّدوة وما استَوَتْ لحيته (٥) .

فذكر الظُّلم ، والحُمق ، والبُخل ، والفقر ، والعِهار ، وذكر العُيوب ولم يذكر الكِبْر ؛ لأَنَّ هذه الأَخلاق وإن كانت داءً فإنَّ في فضول أحلامهم وفي سائر أَمورهم مايُداوَى به ذلك الدَّاء . ويُعالَج به ذلك السَّقَم ؛ وليس الداء المُمْكِن كالدَّاء المُعْضِل ، وليس البابُ المُغْلَق كالمُستَبهِم؛ والأَخلاق التي لا يمكن معها السُّودُد (٢) مثلُ الكِبْر والكَذِب والسَّخف ، ومثلُ الجهل بالسِّياسة .

<sup>(</sup>١) العهار والمعاهرة : الفجور . وأصل المعاهرة الإتيان ليلا للفجور ، ثم غلب على الزنى مطلقاً .

<sup>(</sup>٢) عيينة بن حصن بن حذيهه بن بدر الهرارى . وكان اسمه حذيفة فلقب عيينة ، لأنه كان قد أصابته شجة فجحظت عيناه . شهد حنيناً والطائف وعاش إلى خلافة عثمان . الإصابة كان قد أسابته بن عتيبة بن حصن » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>٣) عتبة بن ربيعة بن عبد شمن بن عبد مناف . قتل يوم بدر كفراً ، هو وأخوه شبية ابن وبيعة ، وهو والد هند بنت عتبه أم معاوية بن أبي سفيان . جمهرة أنساب العرب ٧٦ ٧٧ والسيرة ٥٠٧ جوتنجن . وفي ب ، دعيبة ، ، صوابه في م ، ط .

<sup>(</sup>٤) يقال طرشاريه : طلع و نبت . ويقال أيضاً طر ، بالبناء للمجهول ، قال الأزهرى : والأول أفصح . ب : «ساريه » ، صوايه في م ، ط .

<sup>(</sup>ه) في جميع الأصول: « واستوت لحيته » ، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٦) ب: « الني لم يكن معها السودد » ، صوابه في م ، ط ,

وخرجَتْ خارجة بخُراسانَ فقيل لقُتيبة بن مُسلم: لو وجَّهت إليهم وكيع بنَ أَبي سُود لكفاهم (١) فقال: وكيعٌ رجلٌ عظيم الكِبْر، في أَنفِه خُنزُوانة ، وفي رأَسه نُعْرة ، وإنَّما أَنفه في أُسلوب (٢) ، ومن عَظُم كبرُه اشتدَّ عُجْبه (٣) ، ومن أُعجِبَ برأيهِ لم يشاور كَفِيًّا ، ولم يُؤامر نصيحاً، ومن تبجَّح عُبه بالانفراد وفَخَر بالاستبداد كان من الظّفر بعيدًا ، ومن الخِذلان قريباً ، والخطاء (٥) مع الجماعة خيرٌ من الصواب مع الفِرْقة . الخِذلان قريباً ، والخطاء (٥) والفِرْقة لا نصيب .

ومن تكبَّر على عدوِّه حقره ، وإذا حَقَره نهاونَ بأمره . ومَن نهاوَنَ بماونَ بأمره . ومَن نهاوَنَ بخَصْمِهِ ووَثِق بفَضْل قُوتَّه قلَّ احتراسه ، ومَنْ قلَّ احتراسُه كثُر عِثارهُ.

وما رأيتُ عظيمَ الكِبْر صاحبَ حرب إلاَّ كان منكوباً ومهزوماً ومخدوعاً . ولا يشعُر (١) حتَّى يكون عدوُّه عندَه ، وخصْمه فيا يَغلِب عليه أَسمَعُ من فرس ، وأبصَرُ من عُقاب ، وأهدى من قطاة ، وأحذرُ من عَقْعَق (٧) ، وأشدُّ إقداماً من الأَسَد ، وأَوْثَبُ من فَهْد ، وأحقَدُ من

<sup>(</sup>۱) ب، م: «كفاهم».

<sup>(</sup>٢) يقال إن أنفه في أسلوب ، إذا كان متكبراً . وأصل الأسلوب : الطريق . قال : أنوفهم بالفخــــر في أســـــلوب وشعــــر الأستاه بالجبــــوب وفي ط : «وإنما أنف في أسلوب» ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) ب : « شيد عجبه » ، والصواب في م ، ط .

<sup>(</sup>٤) ب ، م : « تنجح » ، صوابه في ط . والتبجح : الفخر .

<sup>(</sup>ه) الحطاء · الحطأ ، وتكثر في لغه الجاحظ . م ، ط « و الحطأ » .

<sup>(</sup>٦) يشعر موضعها بياض في ب ، م . وكلمة « و لا » ساقطة من ب فقط .

<sup>(</sup>۷) انظر الحيوان ۱ ۲/۲۲۰ ۱۷۴ / ۳ : ۱۸ ز ۵ . ۳۵۰ والعقعق يفتح العينين ، وهو طائر ذو لونين أبيص وأسود طويل الذنب ، على قدر الحامة وشكن الغراب وانظر معجم المعلوف ۱۵۸ ، ۱۸۸ .

جَمَل ، وأروغ من ثعلب ، وأغْدَر من ذئب (١) ، وأسخى من لافِظة (٢) ، وأَسخى من لافِظة (٢) ، وأَصبَرُ من وأَشِحُ من صبى ، وأَجمَع من ذَرَّة ، وأحرصُ من كلب (٣) ، وأَصبَرُ من ضَبُّ . فإنَّ النَّفس إنَّما تسمح (٤) بالعِناية على قدر الحاجة ،وتتحفَّظُ (٥) على قَدْرِ الخَوف ، وتَطلَبُ على قَدْر الطَّمَع ، وتَطمَع على قدر السَّبَب .

#### ۸ - فصـل منه

وأقول بعد هذا كلّه : إِنَّ النَّاسَ قد ظلموا أهل الحِلم والعَزْم ، حين زَعمُوا أَنَّ الذي يُسهِّل عليهم الاحتمال معرفة الناس بقُدْرتهم على الانتقام ، فكيفَ والمذكورُ بالحِلم والمشهورُ بالاحتمال يقيَّض له من السُّفهاء ، ويُؤْتى له من أهل البَذَاء ما لايقوم له صبر ، ولا يَنهض به عَزْم . بل على قدر حلمه يُتعرَّض له (٢) ، وعلى قدر عزمه يُمتَحَن صبرُه (٢) ولأنَّ الذي سَهَّل عليه الحلم (١) ، ومكَّنه من العَزْم ، معرفة الناس بقُدرته على الانتقام ، واقتدارُه (١) على شفاء الغيظ ؛ فإنَّ منعَه لنفسه ، ومجاذبته لطبعه مع الغيظ الشَّديد، والقُدرةِ الظاهرة ، أشدُّ عليه في المزاولة ومجاذبته لطبعه مع الغيظ الشَّديد، والقُدرةِ الظاهرة ، أشدُّ عليه في المزاولة

<sup>(</sup>۱) ب: « وأعذر » صوابه في م ، ط .

 <sup>(</sup>۲) اللافظة: الديك، لأنه يعض على الحبة بطرفى منقاره ثم يحذف بها قدام الدجاجة،
 والتاء فيه للمبالغة كراوية. وانظر الحيوان٢: ١٤٨ حيث أجرى فيه بحثاً. ط: « لاقطة »؛
 بالقاف ، تحريف. وفي م: « الأفظة » ، صواتها في ب.

<sup>(</sup>٣) فى جميع الأصول : « أحرس » بالسين ، وإنما هى بالصاد ، كما فى الحيوان ١ : ٢٢٧ - ٢٢٧ . وفيه محث .

<sup>(</sup>٤) ب، م: «تسمع»، صوابه في ط.

<sup>(</sup>ه) ب : « ويتحفظ ّ تحريف . ورسمت في م بتاء وياء في أولها ، لتقرأ بالوجهين ، والصواب في ط .

<sup>(</sup>٦) ب، م: «بل على قدر حدمهم يتعرض لهم»، صوابه في ط.

<sup>(</sup>۷) ب ، م : « و على قدر عزمهم يمتحن صبر هم » ، صوابه فى d .

<sup>(</sup>۸) ب ، م : « عليهم الحلم » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>٩) ب : " و اقتداره ً » صوابه فی م ، ط .

وأَبلَغُ فى المشقَّة والمكابدة () ، من صبر الشِّكل على أَذى شِكْله ، واحتمال المظلوم عن مِثْله ، وإن خاف الطمس ، وتوقَّع العَيب .

#### ٩ - فصل منه

ومن بعد هذا ، فمن شَأْنِ الأَيَّامِ أَن يُظلَمِ المرُّ أَكثَرَ محاسنِه ماكان تابعاً ، فإذا عاد متبوعاً عادت عليه من محاسن غيره بأضعافِ ما منعَتْه من محاسن نفسه ، حتَّى يضاف إليه مِن شوارِد الأَفعال (٢) ، ومن شواذً المكارم إِن كان سيَّداً ، ومن غريب الأَمثال إِن كان مِنطيقاً (٣) ، ومن خيار القصائد إِنْ كان شاعرًا ، مما لا أَماراتِ لها ، ولا سِماتِ عليها .

فكم من يد بيضاء وصنيعة غرَّاء '' ، ضلَّت فلم يَقُم بها ناشد ، وخَفِيتْ فلم يُظهرها شاكر . والذي ضاع للتَّابع قبل أَن يكون متبوعاً '' ، أكثر ممّا خُفظ ، والذي نُسِي '' أكثر مما ذكر ، وما ظنَّك بشيء بَقِيتُهُ '' مَمّا خُفظ ، والذي نُسِي '' أكثر مما ذكر ، وما ظنَّك بشيء بَقِيتُهُ '' تَهبُ السِّيادة ، ومشكورُهُ بَهب الرياسة '' ، على قِلَّة الشُّكر ، وكَثْرة الكَفْه .

وقد يكون الرجل تامَّ النَّفس ناقصَ الأَداة ، فلا يُستَبانُ فضلُه ، ولا يُعظَّم قَدْره ، كالمُفْرَج الذي لا عشيرة له (١) ، والإِتاويِّ الذي

<sup>(</sup>١) المكابدة : المقاساة و المعاناة . ب ، م : « المكايدة » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>٢) ط: «حتى تضاف». م، ط: «و من شوار د الأفعال».

<sup>(</sup>٣) ب : « منطبعاً » م : « منطبقاً » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>٤) ب : «وضيعة غراء» ، تحريف .

<sup>(</sup>٥) ب: «منزعاً »م: «منرعاً »، صوابهما في ط.

<sup>(</sup>٦) ط فقط : « كتم ».

<sup>(</sup>٧) ب، م: «يقنيه»، صوابه ما أثبت. و في ط: «مذكورة».

<sup>(</sup>٨) م: «ومشكورة تهب الرياسة ».

<sup>(</sup>٩) المفرج : الذي لامال له و لا عشيرة ، فرذا جني جناية كانت جنايته علي بيت المال .

لا قَوْم له (). وقد يعظَّمُ المُفْرَ جُ الدى لا وَلا ً له ولا عقدُ جِوارٍ ، ولا عَهْدُ حِلْم السيّد ، حِلف ، إذَا بَرعَ في الفِقْه وبلغَ في الزَّهد ، بأَكثَرَ من تعظيم السيّد ، كجهة تعظيم الدَّيَّان . كما أَنَّ طاعة السُّلطان غيرُ طاعة السَّلطانُ إنَّما يَملك أَبدانَ الناس ، ولهم الخيارُ في عقولهم ، وكذلك الموالي والعَبيد.

وطاعةُ النَّاسِ للسيِّد ، وطاعةُ الديَّانِ طاعةُ محبّة ودينونة ، والقلوبُ أطوع لهما من الأَبدان ، إِلَّا أَنْ يكون السلطان مَرضيًّا ، فإنْ كان كذلك فهو أعظم خطراً من السيِّد ، وأوجَهُ عند الله من ذلك الدَّيَّان .

وربَّما ساد الأَّتَاوِيُّ لأَنَّه عربيُّ<sup>(٢)</sup> على حال . والمُفْرَج لا يَسودُ أَبداً لأَنَّه عجميٌّ لا حِلْفَ له ، ولا عَفْدُ جوار ، ولا وَلاءُ معروف ، ولا نسبُّ ثابت . وليس التَّسويد إِلَّا في العرب ، والعجم لا تُطيع إِلَّا للملوك .

والذى أَحوجَ العربَ فى الجاهليَّة إلى تسويد الرِّجال وطاعة الأَكابر ، بُعْدُ دُورِهم من الملوك والحُكَّام (٢) والقُضاة ، وأصحاب الأَرباع (١) ، والمَسَالح والعُمَّال . فكان السيِّدُ ، فى منْعِهم من غيرهم ومَنع غيرهم منهم ، ووثوب بعضِهم على بعض ، فى كثير من معانى السُّلطان .

<sup>(</sup>١) الأتأوى : الغريب الدى هو في غير وطنه . وهو بتثليث الهمزة ، كما في القاموس.

<sup>(</sup>۲) فى جميع الأصول: « عزى » ، ووجهه ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) ب: «والأحكام»، صوابه في م، ط.

<sup>(؛)</sup> هم الرؤساء في الجاهلية ، كانوا إذا غزوا وغنموا أخذ الرئيس ربع الغنيمة ، فيقال عند ذلك : قد ربعهم ، وما يأخذه هو المرباع . قال عبد الله بن عنمة الضبي ( الأصمعيات ٣٧ ) :
لك المرباع منهـــــا والصفايا وحـــكك والنشيطة والفضـــول

۳۱ من رست لنه فی الموَده واکخلطته الی اُسنے الفیح

#### ۱ – فصـــل

## من رسالته إلى أبي الفرج الكاتب في المودة والخلطة (١)

أَطال الله بقاءَك ، وأَعزُّكَ وأَكرَمَك ، وأَتَمَّ نعمته عليك .

زعم - أبقاك الله - كثيرٌ ممَّن يَقرض الشَّعر ويَروِى مَعانِيَه ، ويتكلَّف الأَّدب ويَجْتبيه (٢) ، أنَّه قد يُمدَح المرجُوُّ المأْمول ، والمغشىُّ المَرُور (٣) ، بأن يكون مخدوعاً ، وعَمِى الطَّرف مُغَفَّلا (١) ، وسليم الصَّدر المنزُور (١) ، بأن يكون مخدوعاً ، وعَمِى الطَّرف مُغَفَّلا (١) ، وسليم الصَّدر المنزور (١) ، قليل الفِطنة الأَبواب الاعتذار ، للراغبين ، وحَسَنَ الظَّنِّ بالطالبين (١) ، قليل الفِطنة الأَبواب الاعتذار ، عاجزاً عن التخلُّص إلى معانى الاعتلال (١) ، قليل الحِذْق بردِّ الشُّفعاء ،

<sup>(</sup>۱) هذه الرسالة غير رسالته إليه التي كتب بها إليه يذكر فيها من كانت كنينته « أبا عثمان » مطابقة لكنية الجاحظ . وسبق نشرها في الجزءالأول منالرسائل ٣٢١ – ٣٣٢ . وأبو الفرج هذا هو محمد بن نجاح بن سلمة ، كما في جمع الجواهر للحصرى ١٢١ . وأبوه نجاح بن سلمة كان على ديوان التوقيع في خلافة المتوكل، وقتله سنة ٢٤٥ ووجه إلى ابنيه: أبي الفرج هذا وأبي محمد ، فأخذ أبو الفرج ، وهرب أبو محمد ، كما ذكر الطبرى في حوادث تلك السنة .

وقد نشرها السندوبي في رسائل الجاحظ ٣٠٣ ــ ٣١٠ كما سبق نشرها في هامش الكامل . والمقابلة هنا على النسخ الثلاثة ب ، م ، ط .

<sup>(</sup>٢) يجتبيه : يختاره ويصطفيه .ب، م : « ويكلف الأدب » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>٣) ط: «المرجو المأمون والمفتى المزور » ، صوابه في ب ، م .

<sup>(</sup>٤) العمى ، على وزن حدر وفرح:الأعمى . يقال رجل عم وامرأة عمية. وفي قول زهير : وأعلم علم اليوم والأمس قبله و كنني عن علم ما في غـــــــد عم

<sup>(</sup>٥) ب، م: « بالظالمين »، صوابه ما أثبت .

<sup>(</sup>٦) الاعتلال : بيان العلة . و في الأصول : « الاعتدال » و لا رجه له .

شديدَ الخوف من مَيَاسم الشُّعراءِ (١) ، حَصِراً (٢) عند الاحتجاج للمنع . سلسَ القِياد إذا نبَّهته للبَذْل (٣) ، واحْتجُّوا بقول الشاعر :

إيتِ الخليفةَ فاخدَعْهُ بمسأَلةً إِنَّ الخليفةَ للسُّؤَّال ينخدعُ .

فانتحالُ المأمول للغَفْلة التي تَعترِي الكرام ، وانخداع المجوادِ لخُدَع الطالبين ومَخَارِيق المُستمِيحين ، بابٌ من التكرُّم ، ومن استدعاء الرَّاغب ، والتعرُّض للمجتدي ، والتلطُّفِ لاستخراج الأَموال ، والاحتيال لحلِّ عُقَد الأَشحَّاء ، وتهييج طبائع الكرام .

وأَنا أَزَعُمُ \_ أَبِقاكَ اللهُ \_ أَنَّ إِقرارِ المسئولِ بما يَنْحَلُ من ذلك نوك (٦)، وإضمارَه لُؤم ، حَتَّى تصحَّ القسمة (٧) . ويعتدل الوَزْن .

وأَنا أَعوذُ بالله من تذكيرٍ يُناسب (٨) الاقتضاء ، ومن اقتضاء

<sup>(</sup>١) في جميع الأصول: « مباسم » ، صوابه ما أثبت . والمياسم : جمع ميسم . وهو المكواة أو الأداة التي توسم بها اللواب ، ويقسال في جمعها أيضاً مواسم . والمسراد بالمياسم هنا آثار الهجاء اللاذع . قال المتلمس :

ولوُّ غير أخوالى أرادوا نقيصتي جعلت لهم فوق العرانين ميسها

يقول : أهجوهم هجاء يلزمهم لزوم الميسم فى الأنف .

<sup>(</sup>۲) الحصر : ضرب من العي في المنطق . حصر حصراً مثل تعب تعباً .  $\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$  م : «حضوا » ط : «حصور » ، صوابه ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) ب ، ط : « إذا انبهته نبهته للبذل » بالتكرار . صوابه في م .

<sup>(</sup>٤) ب ، م : « و الحداع » ط : « و خداع » ، صوابهما ما أثبت .

<sup>(</sup>ه) المراد بالمخاريق هنا الادعاءات الكاذبة . وقال التبريزى فى شرح المعلقات : « قيل المخاريق ما مثل بالشيء وليس به ، نحو ما يلعب به الصبيان » . وانظر حواشي الحيوان لا . ٣٧٨ .

 <sup>(</sup>٦) النوك ، بضم النون وفتحها : الحمق . والنحله ، بالكسر : العطية . ط : « بنجل » ،
 تحريف .

<sup>(</sup>v) ط: « ألقيمة ».

<sup>(</sup>٨) ب، م: « تذكر تناسب » ط: « تذكر يناسب » ، ووجههما ما أثبت .

يُضارع الإلحاح. ومن حِرْص يعود إلى الحِرْمان. ومن رسالة ظاهرها زُهد، وباطنُها رغبة. فإنَّ أَسقَطَ الكلام وأوغَدَه ()، وأَبعَدَه منَّ السَّعادة وأَنكَدَه، ما أَظهرَ النَّزاهةَ وأَضمَرَ الحِرص، وتجلَّى للعُيون بَعينِ القَناعة، واستشعَرَ (٢) ذلَّة الافتقار.

وأَشْنَعُ من ذلك . وأقبح منه وأَفحش . أَن يظُنُّ صاحبه أَنَّ معناه خَفَىٌّ وهو ظاهر . وتأُويلَه بعيدُ الغَوْر وهو قريب القعر (٣) .

فنسأَل الله تعالى السَّلامةَ فإنَّها أَصِلُ النِّعمة عليكم ، ونحمده على اتِّصال نعمتنا بنعمتكم ، وما أَلهَمنا اللهُ من وَصف محاسنكم .

والحمَدُ لله الذي جعَلَ الحمد مُستفْتَحَ كتابِه ، وآخرَ دعوى أَهلَ حَنَّتُه .

ولو أَنَّ رجلاً اجتهد في عبادة ربِّه ، واستفرغَ مَجْهودَه في طاعة سيِّده ، ليهَبَ له الإخلاص في الدُّعاء لمن أَنعَمَ عليه ؛ وأحسنَ إليه ، لكان حريًّا بذلك أَن يُدرِكَ أَقصى غاية الكَرَم في العاجل ، وأَرفَع درجاتِ الكرامة في الآجل .

وعلى أنِّى لا أَعرِف معنَّى أَجمَعَ لخصال الشُّكر ، ولا أَدَلَّ على جِمَاع الفَهْمل ، من سَخَاوة النَّفْس بأَداءِ الواجب (٤).

<sup>(</sup>۱) أوغده ، من الوغادة ، وهي الذلة والضعف واللؤم . ب ، م : « أوعده » ، صوابه في ط .

 <sup>(</sup>٢) في حميع الأصول : «وأستبشع»، والوجه ما أثنت . والشعار : ماولى جسد المرء
 ن الثياب .

<sup>(</sup>٣) ب، م: «العقر»، صوابه فی ط.

 <sup>(</sup>٤) السخاوة : السخاء ، ومثلهم السحو والسحود بضمتين فيهم مع تشديد الواو ،
 وكذلك السخا بالقصر .

<sup>(</sup> ۱۳ – رسائل الجاحظ – ج ٤ )

ونحن وإن لم نكن أعطينا الإِخلاص (١) جميعَ حقَّه ، فإِنَّ المرءَ مع من أَخَبُّ ، وله ما احتسَبَ .

ولا أُعلم شيئاً أَزْيَدَ في السَّيِّئة من استصغارها ، ولا أَحبَطَ للحسنة من العُجْب بها<sup>(۲)</sup> .

ومما يستديم الخطأ لُبثُ التَّقصير (٣) وإهمالُ النَّفْس، وتركُ التوقُف، وقلَّهُ المحاسَبة ، وبُعْدُ العَهد بالتثبُّت . ومَهْمَا رجعنا إليه من ضَعفِ في عَزْم ، وهان علينا ما نَفْقِد من مناقل الحِلْم (٤) . فإنَّا لا نجمع بين التَّقصير والإِنكار (٥) .

ونعوذُ بالله أَن نقصِّر في ثناء على مُحسن ، أَو دعاء لمُنْعم . ولئن اعتذَرْنا لأَنفسنا بصدق الموَدَّة (٢) وبجميل النَّكر ، فلَمَا يُعَدُّ لكم (٢) ، مِنْ تِحقُّق الآمال ، والنَّهوضِ بالأَثقالِ أَكثر .

على أنَّكم لم تُحمِّلُونا إِلاَّ الخِفَّ ، وقد حمَّلناكم الثُّقْل . ولم تسأَلُونا الجزاءَ على ما سأَلناكم ، ولم تكلِّفُونا مايَجِبُ لكم ، وكلَّفناكم مالا يجب .

ومن إِفراطِ الجَهْلِ أَن نتذكَّرَ حقَّنا في حُسْنِ الظَّنِّ ، ولا نتذكُّر

<sup>(</sup>١) في الأصول : . الحلا ص » ، و الوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) ب ، م : « لحسنة » وأثبت منى ط . و فى ب : « من العحب لها » ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) لبث ، ساقطة من ط . و في ب ٠ , و نما يستمله ،، صوابه في م ، ط .

<sup>(</sup>٤) المناقل · المراحل ، والطرق المختصرة .

<sup>(</sup>٥) ب فقط ، روالاتكال ، .

<sup>(</sup>٦) ب فقط : « لنفسنا » ، و في ب ، م : « بمودة الصدق » .

<sup>(</sup>٧) ط. رفايعد لكم ..

حقَّكم فى تصديق ذلك الظَّنَ (١) وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ماعَظُمَتْ نعمةُ الله على أَحدٍ إِلَّا عظُمَتْ عليه مُؤْنة النَّاس (٢) ».

وأنا أسأل الله الذي ألزمَكُم المُؤن الثّقال، ووصل بكم آمال الرِّجال، وامتحنكُم بالصَّبر على تجرُّع المُوار ، وكلَّفكم مُفارقة المحبوب من الأَموال، أن يُسهِّلها عليكم ، ويُحبِّبها إليكم، حتَّى يكون شَغفُكم بالإحسان الداعي إليه ، وصَبابتكم بالمعروف الحامل عليه ، وحتَّى يكون حبُّ التفضُّل ، والمحبَّة لاعتقاد المِنن الغاية التي تستدعى المدبِّر ، والنهاية التي تعذِرُ المقصِّر ، وحتى تُكرِهوا على الخير من أخطأ حظه (٣) ، وتفتحوا باب الطَّلب لمن قصَّر به العَجْز .

ثم اعلمْ - أَصلَحكَ الله - أَنَّ الذي وُجِدَ في العبرة ، وجرت عليه التَّجربة ، واتَّسَق به النظم ، وقام عليه وَزْنُ الحكم ، واطَّرد منه النَّسَق ، وأَثبته الفَحْص (٤) ، وشَهِدت له العقول . أَنَّ من أُوَّلِ أَسباب الخُلطة . والدَّواعي إلى المحبَّة ، ما يُوجَدُ على بَعْضِ النَّاس من القَبُول عند اوَّل وَهْلة ، وقِلَة انقباض النُّفوس مع أوَّل لَحْظة (٢) ، ثم اتَّفاق الأَسباب التي تقع بالموافقة عند أوَّل المجالسة ، وتلاقِي النُّفوس بالمشاكلة عند أوَّل المخلطة .

والأَّدب أدبان : أدبُ خُلُقٍ ، وأدبُ رِواية ، ولا تَكمُل أُمورُ صاحب

<sup>(</sup>١) ط: «أن نتذكر حقنا في تصديق ذلك الظن » ، وأثبت السقط من ب ، م .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى الدنيا في قضاء الحواثج عن عائشة ، والبيهتي في شعب الإيمان عن معاذ .
 الجامع الصغير ٧٩٤٢ . و تمامه : « فن لم يحتمل تلك المؤنة للناس فقد عرض تلك النعمة للزوال » .

 <sup>(</sup>٣) ب فقط : «خطه» ، نحریف .
 (٤) ب ، م : «و تبته الفحص » .

<sup>(</sup>ه) ط: «مايوجه، صوابه في ب، م, وفي م بعده: على بغض »، تحريف .

<sup>(</sup>٦) ط: «الخلطة ».

الأَدبِ إِلاَّ بهما ، ولا يجتمع له أسبابُ التَّمام إِلَّا من أَجلِهما ، ولا يُعَدُّ في الرُّوساءِ ، ولا يُثنى به الخِنْصَر في الأُدباءِ ، حتَّى يكون عَقْلُه المتأمِّر عليهما ، والسائسَ لَهُما (١) .

#### ٢ - فصـل منه

فإن تمَّت بعد ذلك أسبابُ الملاقاةِ تمت المصافاة ، وحَنَّ الإلف إلى سَكَنه (٢٠) . والشَّأْنُ قبل ذلك لِما يَسْبِقُ إلى القلب (٢٠) ، ويخفُّ على النَّفْس ، ولذلك احترس الحازم المستعْدَى عليه (٤) من السَّابق إلى قلب الحاكم عليه .

وكذلك (٥) التمسُوا الرِّفق والتَّوفيق ، والإِيجازَ وحسن الاختصار ، وانخفاضَ الصَّوت ، وأَن يُخرج الظَّالمُ كلامَه مُخرَجَ لفظِ المظلوم .

نَعَمْ ، وحَتَّى يتركَ اللَّحْنَ بحجَّته بَعْدُ (٦) . ويخلِّفَ الدَّاهيةُ كثيراً من أَدبهِ ، ويَغُضَّ من محاسن مَنطقهِ . النَّاساً لمواساة خَصْمه فى ضعف الحِيلة ، والتشبُّه به فى قلَّة الفطنة .

نَعَمْ ، وحتَّى يكتب كتاب سِعاية ومَحْل وإغراق وتحدُّ ، فيلحن في إعرابه ، ويتسخَّفُ في أَلفاظه (٨) ، ويتجنَّبَ القصد ، ويربَ من

<sup>(</sup>١) الوأو ساقطة من ب . و في ط : « و السائس له » تحريف .

<sup>(</sup>٢) ط: «وحسن » تحريف. و في ب ، م: «وحن الأليف ».

<sup>(</sup>٣) في الأصول : « مما يسبق القلب » ، ووحهه ما أثبت .

<sup>(</sup>t) ب: « الجازم المستدعى عليه » ، صوابه فى م ، ط .

<sup>(</sup>٥) ط: «ولذلك».

 <sup>(</sup>٦) سقطت كلمة «نعم » و الواو بعدها من ط .

 <sup>(</sup>٧) الكلمة ساقطة من ط. وهي و ب: « سحد » وفي م: « سحد » بدون و او قبلها ،
 و لعل الوحه ما أثبت

 <sup>(</sup>٨) ب فقط : «ويستخف في ألفاظه».

اللَّفظ المُعْجبِ ليخفي مكانَ حِذْقه (۱) ، ويَسْترَ موضعَ رِفْقه ، حتَّى اللَّفظ المُعْجبِ ليخفي مكانَ حِذْقه (۱) ، ويسْترسَ منه الخصَّم ، ولا يتحفَّظ منه صاحبُ الحكم ، بعد أن لا يَضُرَّ بعَين معناه ، ولا يقصِّر في الإفصاح عن تفسير مغزاه ، وهذا هو الموضع الذي يكون العَيَ (۱) فيه أُبينَ ، وذو الغَبَاوة أفطنَ ، والردي أُجود ، والأَنْوكُ أَحزَم ، والمفسِّعُ أَحكم ؛ إذْ كان غرضهُ الذي إيَّاه يرمى ، وغايتُه التي إليها يُجرِي ، الانتفاعَ بالمعنى المتخبَّر (١) دون المباهاةِ باللَّفظ ، وإنَّما كانَ غايتُه إيصالَ المعنى إلى القلب دون نصيب السَّمعِ باللَّفظ المُونِق، والمعنى المتخبَّر ؛ بل ربَّما لم يَرْضَ باللَّفظ السَّلمِ من اللَّفظ المُونِق، والمعنى المتخبَّر ؛ بل ربَّما لم يَرْضَ باللَّفظ السَّلمِ من اللَّفظ المُونِق، والمعنى المتُونِق، ويُعرَضَ العِيُّ في محلً البلاغة . وأذا كان حقُّ ذلك المكان اللَّفظ الدُّون (٢) ، والمعنى الغُفْل .

هذا إذا كان صاحبُ القِصَّةِ ومؤلِّفُ لَفْظِ المَحْل والسِّعاية ، ممَّن يتصرَّفُ قلمُه ، ويعلِّل لسانُه ، ويلتزق (٢) في مذاهبه ، ويكون في سَعَةً وحِلِّ لأَن يَحُطَّ نفسه (٨) إلى طبقَةِ الذُّلِّ وهو عزيز ، ومَحلِّ العِيِّ وهو بليغ ، ويتحوَّل في هيئة المظلوم وهو ظالم ، ويمكنَه تصويرُ الباطل في صورة الحَقِّ ، وسَتْرَ العيوبِ بزُخْرُف القَول ؛ وإذا شاءَ طفا ، وإذا شاء رسَب ، وإذا شاء أخرجَه غُفْلاً صحيحاً (٩)

<sup>(</sup>۱) ط: «حدته»، تحریف

<sup>(</sup>۲) ألمغرى : القصد . وفي ب ، م . ﴿ معواه ﴾ ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) العبي : العيي ، والدي أكثر استعالا ، وهو العاجر عن البيان . ب ، م : «الفيء » صوابه في ط .

<sup>(</sup>٤) ب ، م : «المتحير »، صوابه في ط .

<sup>(</sup>٥) ب ، م : «الحي » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>٦) ط: «المدون».

<sup>(</sup>۷) لعله «ويتصرف »

<sup>(</sup>A) في جميع الأصول : « ويكون في وسمه وصل » ، والوجه ما أثبت ، وفي ب فقط « يحيط نفسه » ، تحريف .

<sup>(</sup>٩) غفلا ، أى مجرداً من الزخرف و فى حميع الأصول : «عقلا » ، و لا وجه له .

وما أكثَرَ من لا يُحسِن إلاَّ الجيِّد<sup>(١)</sup> ، فإنْ طلبَ الرديَّ جاوَزَه<sup>(٢)</sup> . كما أنَّه ماأكثَرَ من لا يستطيع إلا الرديَّ . فإن طلب الجيِّدَ قَصَّرَ عَنه.

وليس كلُّ بليغ يكون بذلك الطِّباع (٢) ، ومُيسَّرَ الأَداةِ ، وموسَّعاً عليه في تصريف اللِّسان ، وممنوناً عليه (٤) في تحويل القلم .

وما أكثر من البصراء مَنْ يحكى العُمْيان (٥٠) . ويُحَوِّل لسانَه إلى صورة لفظِ الفَّفاء بما لايبلغُه الفَأْفاءُ ولا يُحْسِنُه التَّمتام . وقد نجد من هو أبسط لساناً وأبلغُ قلماً ، لا يستطيع مجاوزة ما يشركه . والخروج عما قَصَّر عنه .

#### ٣ - فصل منها

ولولا الحدودُ المحصَّلة والأَقسام المعدَّلة (٢٠) ، لكانت الأُمور سُدًى . والتَّدابيرُ مُهمَلة ، ولكانت عَوْرة الحكيم بادية ، ولاختلطت السافلة بالعالية .

#### ٤ — فصل منها

وأَنَا أَقُولَ بعد هذا كلِّه : لو لم أَضَمرْ لكم محبّةً قديمة ، ولم أَضْرَ لكم محبّةً الله الله ولم أَضْرَ (٧) بشفيع من المشاكلة ، ولا سبب الأديب إلى الأديب ولم

<sup>(</sup>١) ب ففس: « إلى الجيد ».

<sup>(</sup>۲) ب م : « حاوره » .

<sup>(</sup>٣) الطباع : الطبع ، كما أنه أيضاً جمع طبع . ط : " بتلك الطباع " .

<sup>(</sup>٤) أي منعماً عليه . وفي الكتاب العزيز : " و لقد مننا عليك مرة أخرى . . طه ٣٧ .

<sup>(</sup>٦) طفقط: «المعتدلة).

<sup>(</sup>٧) ضرى به ضرأ وضراوة : لهج ، واعتاده فلا يكاد يصبر عمه .

 <sup>(</sup>٨) ب: «ولا سبب الأديب » فقط.

يكن على قبول . ولا علىَّ حلاوةً عند المجصول . ولم أكنُ إلَّا رجلًا من عُرْضِ المعارف، ومن جُمهور الأَتْباع -- لَكانَ فى إحسانكم إلينا . وإنعامكم علينا ، دليلٌ على أنا قد أخلصنا المحبَّة ، وأصفينا لكم المودَّة .

وإذا عرفتم . ذلك بالدليل النَّيِّر الذي أَنتَم سَبَبُه ، والبُرهانِ الواضحِ الذي إليكم مرجعُه ، لم يكن لنا عند الناس إِلَّا توقُّعُ ثمرةِ الحُبّ ، ونتيجة جميلِ الرَّأْي ، وانتظارُ ما عليه مُجازاة القلوب .

وبقدر الإِنعام تَجُود النَّفوسُ بالمودَّة ، وبقدر المودَّة تنطلق الأَلسُنُ بالمِدْحة .

وهذه الوسيلة أكثرُ الوسائلِ (١) وأقواها في نفسي : أنّى لم أصِلْ سبى بمُحَّرَم غُمْر (١) ولا بمبخَّل (١) غُفْل (١) ، ولا بضيِّق العَطَنِ حديثِ الغِنَى ، ولا بزُمِر المُروَّة مُستنبَط النَّرى (١) ؛ بل وصلتُه بحمَّالِ أَثقال (١) ومُقارِع أَبطال، وبمَنْ وُلِد في اليُسْرِ ورَبِي فيه، وجَزَى (١) منه على عِرْقِ ونزَع إليه .

#### ٥ – فصسل منها

ولا خيرَ في سمينٍ لا يحتمل هُزَالَ أخيه ، وصحيح ٍ لا يَجبُر كَسْرِ صاحِبه .

<sup>(</sup>۱) ب ، م : « و سائل » .

 <sup>(</sup>۲) المحرم: البدوى الذي لم يخالط الحضر. وبعير محرم: صعب. ب: «سيى محجرم»
 صوابه في م، ط. وفي ط « و غر » .

<sup>(</sup>٣) ط : « بمنحل » .

<sup>(</sup>٤) الثرى : الحير . أى ينال خير ، بعد جهد و استخراج .

<sup>(</sup>ه) م: رلحال أثقال » ط: « وصلته وصلة لحال أثقال » . والوجه ما أثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) ب، م: «ویجری منه» و أثبت ما فی ط.

#### ٦ - فصل منها

وقد تنقسم المودَّة إلى ثلاثِ أَنْ منازل :

منها: مايكون على اهتزاز الأَريحيَّة وطبْع ِ الحُرِّيَّة .

ومنها : مایکون علی قَدر فرط وسائل الفاقة (۲)

ومنها : ما يحسُنُ موقعُهُ (٢٠) على قَدْر طباع الحِرص وجَشَع النَّفس.

فأرفعها منازلَ حبُّ المشغوف شكرَ النَّعمة . وهو الذي يدوم شكره، ويبقى على الأَيام وُدُّه . والتاني هو الذي إنَّما اشتدَّ حبُّه على قدر مُوضع المال من قَلْب الحريص الجشع ، واللَّيْم الطَّمِع . فهذا الذي لا يشكر، وإنْ شَكَر لم يشكر إلَّا ليستزيد، ولم يَمدَحْ إلَّا ليستمدّ . وعلى أَنَّه لا يأتى الحمدَ إلَّا زَحْفًا ، ولا يفعلهُ إلَّا تكلُّفا .

وأنا أَسأَل الله الذي قسم له (٤) أفضلَ الحظوظ في الإِنعام ، أَن يَقْسِمَ لنا أفضلَ الحظوظ في الإِنعام ، أَن يَقْسِمَ لنا أفضلَ الحظُوظِ في الشُّكر . وما غاية قولِنا هذا ومَدارُ أَمرِنا لِالَّا على طاعة تُوجِب الدُّعاء ، وحُرِّيَّة تُوجِب الثَّناء . شاكرين كُنَّا أَو مرجُوِّين .

ومَن صرف (٥) الله حاجَته إلى الكرام ، وعَدَلَ به عن اللُّمَّام فلا يَعُدَّنَّ نِذِرَه في الرَّاغبين ولا في الطَّالبينَ المؤمِّلين . لأَنَّ من لم يَجْرَع مَرارة المِطال ، ولم يمدَّ للرَّحيل التَّسويف ، ويَقْطَعْ عنقَه بطُولَ الانتظار .

<sup>(</sup>١) ب ، م : «على ثلاثة ،، .

<sup>(</sup>۲) ب: «وشل» م: «وسل» ، صوامه و ط.

<sup>(</sup>٣) ب : « يحصل موقعه »

<sup>(</sup>٤) له ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٥) ب · « تصرف » صوابه في م ، ط .

ويَحْمِلْ مَكَرُوهَ ذُلِّ السَّوَالَ ، ويُحمَلُ على طمع يحثُّه يـأْس ، كان خارجاً من حدود المؤمِّلين .

ومَن استولى على طمَعه النَّقةُ بالإِنْجاز (١) . وعلى طَلِبَتهِ اليقينُ بسُرعة الظَّفَر ، وعلى ظَفره الجزيلُ من الإفضال ، وعلى إفضاله العلمُ بقلَّة التثريب (٢) ، وبالسَّلامة من التَّنْغيص (٣) بالهَاس الشكر ، وبالبكور وبالرَّواح (٤) وبالخُضوع إذا دخل ، والاستكانةِ إذا جلس . ثم مع ذلك لم يكن ما أُنعِمَ به عليه ثواباً لسالفِ يد ، ولا تعويضاً من كدً ، كانت النعمةُ (٥) محضةً خالصة ، ومهذَّبة صافية ، وهي نعمتكم التي ابتدأْتمونا بها .

ولا تكون النِّعمة سابغةً ولا الأَيدى شاملةً (٢٦) ، ولا السِّتر كثيفاً ذَيَّالًا ، وكثير العَرْض مُطْبِقاً ، ودون الفَقر حاجزاً ، وعلى الغِنى مُلتحِفاً ، حتَّى يخرُجَ من عندكم ، ثمَّ يُحتَسَبَ (٢٦) إلى شاكر حُرِّ .

#### ٧ - فصل منها

وأَنتم قومٌ تقدَّمتم بابتناء المكارم في حالِ المُهْلة ، وأَخذتم لأَنفسكم فيها بالثِّقة على مقاديرِ ما مكَّنتم الأَواخِيِّ (٨) . ومددتُم الأَطناب ، وثبتُّم القواعد . ولذلك قال الأَوَّل (٩) :

<sup>(</sup>١) في حميع الأصول : « بالإيجاز » - صوابه ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) م، ط: «التنقيص» صوابه في ب.

 <sup>(</sup>٤) ط: «وبالغدو والرواح».

<sup>(</sup>ه) في جميع الأصول : « النعمة كانت » . و الوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٦) ب، م: «ولا أيدى ،، صوابه في ط.

<sup>(</sup>۷) ب، م: «محتسب <sub>۱۱</sub> .

<sup>(</sup>٨) الآحية والآخية بتشديد الياء وتخفيفها ، والأخبة كفرحة أيضاً : طنب البيت .

<sup>(</sup>۹) هو أنس بن مدركة الخثعمى ، كما فى الحيوان ۱ : ۸۱ . وانظر سيبويه ١١٦:١ والمقتضب ٤ : ٣٥ والخزانة ١ : ٤٧٦ / ٢ : ٥٥، والهمع ١ : ١٩٧ .

# عزَمْتُ على إقامة ذي صباح ِ لأَمْرِ مَا يُسُوُّدُ مِن يَسُودُ

وأبو الفرج – أعزّه الله به فتى العَسكرَين (١) ، وأديبُ المِصرين (٢) جمع أريحيَّة السَّاب ، ونَجابة الكُهول ، ومحبَّة السَّادة ، وبَهاء القادة وأخلاق الأُدباء ، ورَشَاقة عُقول الكُتَّاب ، والتَّعْلَغُلَ إِلَى دقائق الصَّواب، والحلاوة في الصَّدور ، والمهابة في العُيون ، والتقدَّم في الصَّناعة ، والسَّبق عند المحاورة (٢) ، شقيقُ أبيه وشِبه جَدِّهِ ، حَذْو النَّعلِ بالنَّعل ، والقُدَّة بالقُدَّة . لم يتأخَّر عنهما إلَّا فيا لا يجوز أن يتقدَّمهما فيه ، ولم يقصِّر عن سأوهما إلَّا بقدر ماقصَّرا عن سِنْخِهما (١) ، وهم وإنْ قصَّروا عن مدَى شأوهما إلَّا بقدر ماقصَّرا عن سِنْخِهما (١) ، وهم وإنْ قصَّروا عن مدَى السَّوبة من الكُبراء ، ولستَ ترى تاليَهُم إلَّا سَابقاً ، ومُصَلِّيهم إلَّا للغاية السَّوبة من الكُبراء ، ولستَ ترى تاليَهُم إلَّا سَابقاً ، ومُصَلِّيهم إلَّا للغاية مُجاوزًا . ليس فيهم سِكِّيتُ ولامبهورُ ولا منقطع ، قد نُقِّحتْ أعراقهم من النَّوب ولؤم العُجْمة (٥) .

ومتى عاينتَ أَبا الفرجِ وكمالَه ، ورأيتَ ديباجتَه وجماله ، علمت أنَّه لم يكن في ضرائِبهم وقديم ِ نَجْلهم (٧) ، خارجيُّ النَّسب، ولا مجهولُ

<sup>(</sup>١) الذى فى جنى الجنتين ٧٨ أن العسكرين عرفة ومنى . ولكن يبدو أن الجاحظ أراد بهما عسكر أبى جعفر ، وهى مدينته الى بناها ببغداد وهى باب البصرة فى الجانب الغربى . والآخر عسكر ولده المهدى ، وهى المعروفة بالرصافة فى الجانب الشرق من بغداد .

<sup>(</sup>٢) المصران : الكوفة والبصرة ، كما في جني الجنتين ١٠٦ واللسان ( مصر ٢٤ ) .

 <sup>(</sup>٣) م فقط : « المجاورة » بالجيم .

<sup>(؛)</sup> السنخ ، بالكسر : الأصل . ط : « من سنحهما » تحريف . وهو يعني أنهم عريقون في الكرم وأصالته .

<sup>(</sup>ه) التنقيح : التمنيب و التخليص . ب فقط : « نفحت » . تحريف .

<sup>(</sup>٦) في جميع الأصول: « العجلة » ، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٧) النجل: النسل. م: « بخلهم » ط: « نخلهم » ، صوابها ما أثبت.

المركَّب (١) ، ولا بهيمٌ مُصْمَت (١) ، ولا كثيرُ الأَّوضاح مُغْرَب (١) ، بل لا ترى إِلَّا كلَّ أَغْرُ محجَّل (١) ، وكل ضَخْم المُخْرِم (٥) هيكل (١) .

إِنِّى لستُ أُخبِر عن الموتَى ولا أستشهد الغيب (٢) ، ولا أستدلُّ بالمختلَفِ فيه ولا الغامض الذي تعظم (٨) المُؤنةُ في تعرُّفه ، والشَّاهد لقولى يَلُوح في وجُوههم ، والبُرهان على دعواى ظاهرٌ في شائلهم (٩) ؛ والأُخبار مستفيضة ، والشُّهودُ متعاونة .

وأَنتَ حين تَرى عِتْقَ تلك الدِّيباجة ، ورَوْنقَ ذلك المنظر ، علمتَ أَنَّ التالد هو قِيَادُ (١٠) هذا الطَّارف .

أَمَّا أَنَا فَلَمِ أَرِ لأَبِي الفَرِجِ \_ أَدَامَ الله كَرَامَتِه \_ ذَامًّا وَلاَ شَانِئًا (١٦) وَلاَ عَائِبًا وَلاَ هَاجِيًا ، بِل لِم أَجِد مادحاً قطُّ إِلَّا ومَن سَوِعَ تسابَقَ (١٢) إلى

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق في ص ١٨٣.

 <sup>(</sup>٢) البهيم المصمت : الخالص السواد الذي لا شية فيه . ب فقط : « مسمط » ، تحريف .

 <sup>(</sup>٣) المغرب ، بفتح الراء ، من الإغراب في الحيل ؛ وهو انساع الغرة حتى تجاوز المينين ، مع ابيضاض في الأشفار .

<sup>(</sup>٤) الأغر من الحيل: الذي غرته أكبر من الدرهم قد وسطت جبهته ولم تصب واحدة من العينين . والمحجل: الذي يرتفع البياض في إثمه في موضع القيد ويجاوز الأرساغ ولا يجاوز لركبتين . ب : « كل غر » ، صوابه في م ، ط .

<sup>(</sup>٦) الهيكل : الفرس الطويل الضخم .

 <sup>(</sup>٧) تقرأ « الغيب » بفتحتين : اسم جميع للغائب ، و بضم الغين و تشديد الياء المفتوحة حماً له أيضاً . ط : « بالغيب » .

 <sup>(</sup>A) ب، م: ریعظم».
 (A) ناهر، ساقطة من ط.

<sup>(</sup>١٠) ب: «أفياد» م: «أقياد» ، صوابهما في ط.

<sup>(</sup>۱۱) الشانى ً: المبغض .  $oldsymbol{\psi}$  : « شاينا » و أثبت مانى م ، ط .

<sup>(</sup>١٢) ط فقط: «سابق».

تلك المعانى ، ولارأيتُ واصفاً له قطُّ إِلَّا وْكُلُّ من حضر يَهَشُّ له ويرتاحُ لقوله . قال الطِّرمَّاح :

# هل المجدُ إِلَّا السُّودُدُ العَوْدُ والنِّدى ورَأْبُ الثَّأَى والصَّبْرُ عند المَواطِن (١)

ولكنَّ هل المجدُ إِلَّا كَرَمُ الأَرومةِ والحَسَبُ ، وبُعْد الهُمَّة ، وكثرة الأَدَب ، والثَّباتُ على العهد إذا زلَّت الأَقدام ، وتوكيد العَقْد إذا الحَلَّت مَعَاقِدُ الكرام ، وإلاَّ التَّواضُع عند حدوث النِّعمة ، واحتمالُ كُلِّ العَثْرة (٣) ، والنَّفاذ في الكتابة ، والإشراف على الصِّناعة .

والكتابُ هو القطب الذي عليه مدارُ علم ما في العالَم وآدابِ الملوك ، وتلخيص الأَلفاظ ، والغَوْصِ على المعانى السِّداد (٥) ، والتخلُّص إلى إظهار ما في الضّمائِر بأَسهل القول ، والتمييز بين الحجَّة والشُّبهة وبين المُفَرد والمشترك ، وبين المقصور والمبسوط، وبين ما يحتمل التأويل ممَّا لا يحتمله ، وبين السَّلم والمعتل .

فبارك الله لحم فيما أعطاهم ، ورَزَ هم الشُّكرَ على ماخَوَّلهم ، وجعل ذلك موصولاً بالسَّلامة ، وبما خَطَّ لهم من السَّعادة ، إنَّه سميعُ قريب ، فعّالُ لما يريد .

 <sup>(</sup>۱) ب، م: «والصد عند المواطن » تحريف ، كما ورد البيت محرفاً في ط على هذه الصورة :

<sup>(</sup>٢) الأرومة بنسح الهمرة وضمها الأصل.

<sup>(</sup>٣) في حميع الأصول: «وهي»، والوحه ما أثبت.

<sup>(</sup>٤) السداد : حمع سديد ، كظريف وظراف وشديد وشداد . ط . « السديدة »

# ۲۲ من کست به بی استحق اق الامِرَامهٔ

### 

بعون الله تعالى نقول ، وإليه نقصد ، وإيَّاه ندعو ، وعلى الله قَصْدُ السَّبيل .

اعلم أَنَّ الشَّيعة رجلان : زيديُّ ، ورافضي ، وبقيتهم نَزْرُ (٧) جاء لازماً لهم . وفي الإِخبار عنهما غنَّي عمن سواهما .

قالت علماءُ الزَّيدية : وجدنا الفَضْل في الفِعلِ دونَ غيره ، ووجدنا الفَعْل كلَّه على أربعة أقسام :

أُوَّلُمَا القِدَم في الإِسلام ، حيثُ لا رغبةَ ولا رهبةَ إِلَّا من الله تعالى واليه .

ثم الزُّهدُ في الدُّنيا ، فإِنَّ أَزهدَ الناس في الدُّنيا أَرغبُهم في الاخرة وآمنُهم على نَفيس المال، وعقائل النِّساء، وإراقة الدِّماء .

ثم الفقهُ الذي به يَعرِف النَّاسُ مصالح دُنْياهم ، ومَواشدَ دينِهم .

ثم المشى بالسَّيف كِفاحاً بالذَّبِّ عن الإِسلام . وتأسيس الدين . وقتلِ عَدُوِّه ، وإحياء وليَّه . فليس وراءَ بذْلِ المُهْجة واستفراغ القُوَّة غايةٌ يطلبها طالب . ويَرتجيها راغب.

 <sup>(</sup>۱) ريشر ۱۲۸ – ۱۷۹ والسندوبی ۲۶۱ ۲۶۰ و جاءت فی هامش الكامل ۲: ۲۱۲ – ۲۱۸ . وسيأتی له رسالة أخری فی هذا الموضوع برقم ۲۸ و عنوانها الجوابات فی استحقاق الإمامة .

<sup>(</sup>٢) النزر: القليل اليسير. ب: «ندركا »م: «ندر كا ».

ولم نجد فعلاً خامساً فنذكرَه . فمتى رأينا هذه الخصالَ مجتمعةً في رجلٍ دونَ النَّاسِ كلِّهم وجَبَ علينا تفضيلُه عليهم ، وتقديمه دونهم (١)

وذلك أنّا إذا سألنا العلماء والفقهاء ، وأصحاب الأخبار وحُمّال الآثار ،عن أوّل الناس إسلامًا ، قال (٢٠) فريق منهم : على ، وقال فريق منهم : أبو بكر ، وقال آخرون : زيد بن حارثة ، وقال قوم : خَبّاب ، ولم نجد كلّ واحد من هذه الفِرَق قاطعًا لعُذْر صاحِبه ، ولا ناقلاً له عن مذهبه ، وإن كأنت الرواية في تقدّم على أكثر ، واللّفظ به أظهر .

وكذلك إذا سألناهم عن الذابين عن الإسلام "بمُهَجِهِم"، والماشِينَ إلى الأَقران بسيوفهم (٥) ، وجدناهم مختلفين . فمن قائل يقول : على ، ومن قائل يقول : الزُبير . ومن قائل يقول : ابن عَفْراء (١٦) ، ومن قائل يقول : أبو دُجانة ، ومن قائل يقول : محمد بن مَسلَمة ، ومن قائل يقول : طلحة ، ومن قائل يقول : البَرَاءُ بنُ مالك .

على أَنَّ لعليٍّ – رضى الله عنه – مِنْ قَتْلِ الأَقْرَانِ والفُرسان والأَكْفاءِ . ما ليس لهم ، فلا أَقلَّ من أَنْ يكونَ في طبقتهم .

وإِن نحنُ سأَلناهم عن الفقهاءِ قالوا:على . وعُمَرُ، وابنُ مسعود، وزيدُ ابن ثابت ، وأُبيُّ بن كعب . على أَنَّ عليًّا كان أَفْقَهَهُم ، لأَنَّه كان يُسأَل

<sup>(</sup>۱) ب فقط: « دونه ».

<sup>(</sup>٢) العبارة في ط: «وذلك أنا سألنا . . . . فقال ، ، والوجه ما أثبت من ب، م .

<sup>(</sup>٣) ب ، م : ي عن أدب الناس عن الإسلام " .

<sup>(</sup>٤) ب فقط: « بمهجتم»

<sup>(</sup>ه) ب، م: « لسيوفهم » ، صوابه في ط.

<sup>(</sup>٦) انظر لترجمته وتحقیق اسمه ماکنت فی حواشی که ب المثمانیة ص ٥٠ .

ولا يَسأَل ، ويُفتى ولا يَستَفْتِى ، ويُحتاج إليه ولا يَحتاجُ إليهم ، ولكن لا أقلَّ من أنْ نجعلَهَ في طبقتهم وكأَحدهم .

وإن نحن سألناهم عن أهل الزَّهادة (١) وأصحاب التقشُّف ، والمعروفين برَفْضِ اللَّنيا وخَلْعها والزُّهد فيها . قالوا : على ، وأبو الدرداء ، ومُعاذ ، وأبو ذرِّ ، وعمَّار ، وبلال ، وعمَّان بن مظعون . على أنَّ عليًا أزهدهم ، والتبلُّغ شاركهم فى خُشونة الملبَسِ وخشونة المأكل ، والرِّضا باليسير ، والتبلُّغ بالحقير (٢) وظلْفِ النَّفس عن الفُضول (١) ، ومُخالفة الشهوات . وفارَقَهم بأن ملك بيوت الأموال ، ورقاب العرب والعجم ، فكان يَنضَح بيت الملك فى كلَّ جمعة ، ويصلِّى فيه ركعتين . ورَقَّع سراويله بأدم ، وقطع مافضل من كُمَّيه عن أطراف أصابعه بالشَّفْرة ، فى أمور كثيرة . مع مافضل من كُمَّيه عن أطراف أصابعه بالشَّفْرة ، فى أمور كثيرة . مع مافضل من كُمَّيه عن أطراف أصابعه كرَلَّة غيرِه ، فلا أقلَّ من أن يُعَدَّ فى كرا من أهلهم ، لأنَّه أعلم منهم . وعبادة العالم ليست كرَلَّة غيرِه ، فلا أقلَّ من أنْ يُعَدَّ فى طبقتهم .

ولم نُجدهم ذكروا لأبي بكر ، وزيد ، وخبّاب ، مثلَ الذي ذكروا له من بَذْلِ النفس والعَناء ، والذّبّ عن الإسلام بالسّيف ، ولا ذكرُوهُم في طبقة الفقهاء وأهلِ القِدَم في الإسلام . ولم نجدهم ذكروا لابن عَفْراء ، والزّبير ، وأبي دُجانة ، والبراء بن مالك ، مثلَ الذي ذكروا له من التقدّم في الإسلام والزّهد والفقه . ولا ذكروا أبا بكر ، وزيداً ،

<sup>(</sup>١) م: ﴿ لطهارة ١١ ، تحريف .

 <sup>(</sup>٢) تبنغ بالشيء تبنغاً : اكتنى به . ب فقط : « و التبليغ » ، تحريف .

 <sup>(</sup>٣) ظلف نفسه عن الشيء : منعها عن هواها . م : «وخلف النفس » ط : «وخلا ف
 النفس » ، والصواب في ب .

<sup>(</sup>٤) ط: «والعناء».

وخبّاباً، فى طبقة عمرو بن مسعود ، وأبيّ بنِ كعب ، كما ذكروا علبًا فى طبقتهم . ولا ذكروا أبا بكر ، وزيداً ، وخباباً، فى طبقة مُعاذٍ ، وأبى الدَّرداء ، وأبى ، وعمَّارٍ ، وبلالٍ ، وعمَّانَ بنِ مظعون ، كما ذكروا علبًا فى طبقتهم .

فلمَّا رأيْنا هذه الأمورَ مجتمعةً فيه ، ومتفرّقةً في غيره من أصحابِ هذه المراتب ، وأهلِ هذه الطَّبقات ، الذين هم الغايات ، علِمْنا أنّه أفضل ، وأنَّ كلَّ واحد منهم وإن كان قد أَخذَ من كلِّ خيرٍ بنصيب ، فإنَّه لن يبلغَ مَنْ قد اجتمع له الخيرُ وصنوفُه .

فهذا دليلُ هذه الطبقةِ من الزَّيدية على تفضيلِ على ً ... رضوان الله عليه ... وتقدعهِ على غيره .

وزعموا أَنَّ عليًّا كان أولاهم بالخِلافة . إلَّا أَنَّهم كانوا على غيره أقلَّ فساداً واضطراباً ، وأقلَّ طعناً وخلافاً . وذلك أَنَّ العرب وقريشاً كانوا في أمره (١) على طبقات :

فمن رجل (٢) قد قتل على أباه أو ابنكه (٣) . أو أخاه أو ابن عمه . أو حميمه أو صفيّه ، أو سيّده أو فارسه ، فهو بين مُضطغِن قد أَصَرَّ على حقده ، ينتظر الفُرصة ويترقّب الدَّائرة ، قد كشَفَ قِناعَه (٤) . وأبدى عداوته .

ومِن رجلِ قد زَمَّلَ غيظَه وأَكمَنَ ضِغْنَه . يرى أنَّ ستْرَهُما في نفسِه.

 <sup>(</sup>۱) م: « فی غیره » ، تحریف .

<sup>(</sup>۲) م، ط: «من رجل».

<sup>(</sup>٣) ط: «قد دام».

<sup>(</sup>٤) ب : « وقد كشف قناعه » بالواو .

ومداراة عدوِّه ، أبلغُ في التَّدبير ، وأقرب من الظَّفر ، فإنَّما يُجْزِيه أدنَى عَلَّةٍ تحدُث، وأوَّلُ تأويلٍ يَعرِض ، أو فتنة تَنجُم ؛ فهو يرصُد الفُرصة (١) ويترقَّب الفِتنة ، حتَّى يصولَ صولةَ الأَسَد ، ويَروغَ رَوَغان الثَّعلب ، فيشفى غليلَه ، ويُبْرِدَ ثائرَه (٢) .

وإذا كان العدُّو كذلك كان غيرَ مأْمون عليه سَرَفُ الغَضَب ، وأَنْ عَوْه له الشَّيطانُ الوثوب ، ويزيِّن له الطَّلب ؛ لأَنَّه قد عرف مأْتاه ، وكيف يَخْتِلُه مِن طريقِ هواه . فإذا كان القلبُ كذلك اشتدَّ تحفُّظه ولم يَقْوَ احتراسه ، وكان بعَرَضِ هَلكة وعلى جناح تَغْرير (٣) ؛ لأَنَّه مُنْقسم الرَّأَى متفرِّق النفس . قد اعتَلَج على قلْبِه غَيْظُ التَّأْر على تُربِ عهده بأخلاق الجاهليَّة ، وعادةِ العرب من النَّأْر وتدكُر الأحقاد والأمر القديم ، وشدَّة التصميم .

ومِن رجلٍ غمَّته حداثته (٢)، وأَنِفَ أَن يَـلِيَ عليه أصغَرُ منه .

ومن رجلٍ عَرَفَ شِدَّته فی أمرِه ، وقِلَّة اغتفاره فی دینه (<sup>()</sup> ، وخُشونَة مذهبه .

ومِن رجلٍ كره أَن يكون المُلْكُ والنَّبوَّةُ يثبتانِ (٢٦ في نصابِ واحد، ويَنْبُتانِ في مَغرِسٍ واحد ، لأَنَّ ذلك أَقطَعُ لأَطماع قريش أَن يَعودُ المُلكُ

<sup>(</sup>١) م، ط: «الفرقة».

<sup>(</sup>۲) م، ط: «نارد».

 <sup>(</sup>٣) ب، ط: « وكان يعرض هلكة على جناح على تغرير » ، صوابه في م . و العرض :
 مايعرض للإنسان من أحداث الدهر .

 <sup>(</sup>٤) في جميع الأصول: «عملته». وفي ب فقط: « بحداثته » ، ولعن الوحه ما أثبت.

 <sup>(</sup>٥) ب، ، م: «اعتقاده »، ط ، «اعتفاده »، وإنما هو الاغتفار، أي التسامح والتساهل.
 يقال غفر له دنبه واغتفره أيضاً.

<sup>(</sup>٦) ب، م: «يثبان<sub>»</sub> صوابه فی ط.

دُولةً فى قبائلها ، ومن قريش خاصَّة فى بنى عبد مناف ، الأَقربَ فالأَقرب . والجوارُ أَقربَ ، والجوارُ أَقربَ ، والطِّنف فالأَدنى ؛ لأَنَّ الرحم كلما كانت أمسَّ ، والجوارُ أَقربَ ، والصِّناعةُ أَشكلَ ، كان الحسدُ أَشدَّ ، والغيظُ أَفرط . فكان أقربُ الأُمور إلى محبَّتهم إخراجَ الخلافة من ذلك المَعدِنَ ، ترفيها عن أنفسهم من أَلم الغيظ ، وكَمَد الحَسَد .

#### ٢ - فصل منها

وضربٌ من الناس همَج هامجٌ ، ورَعَاعٌ مُنتشِر (١) ، لا نِظامَ لَهُمْ . ولا اختيارَ عندهم ، وأعرابُ أجلافٌ ، وأشباهُ الأعراب ، يَفترقون (٢) من حيث يجتمعون . ويجتمعون من حيث يفترقون ؛ لا تُدفَع صولتهم إذا هاجوا ، ولا يُؤمن تهيُّجهم (٢) إذا سكنوا . إنْ أخصَبوا طَغُوْا في البلاد (٤) وإن أَجْدَبوا آثروا العِناد . هم (٥) مو كُلون ببُغضِ القادة ، وأهلِ الثَّراءِ والنَّعمة . يتمنَّوْن له النكبة (١) . ويَشْمَتون بالعشيرة و . ويسَرُّون بالجَوْلة (٧) ، ويترقبون الدائرة .

فلمًّا كان الناس عند على وأبى بكر على الطبقات التي نَزَّلنا (^ ) والمراتب التي رَتَّبْنَا، أَشْفَقَ على أَن يُظهِرَ إِرادةَ القيام بِأَمر النَّاسِ مِخافَةَ أَن يتكلَّم متكلِّم أَو يَشْغَب شاغب (٩ )، فدعَاه النَّظرُ للدِّين إلى الكفِّ عن

- (۱) ب فقط: «منتس».
- (٢) مابعده إلى « يمترقون » التالية ساقط من ط .
  - (٣) م فقط : «تهييجهم » .
  - (٤) ب : « بلغوا في البلاد » .
    - (ه) ط: «وهم».
    - (٦) ط: «الغلمة».
  - (٧) ب فقط: « ويسيرون بالجولة » .
    - (٨) ط: ﴿ الَّي دَكُرُ لُـ ﴾ .
- (٩) الشغب ، بالفتح ، و بالتحريك أيضاً : تهبيج الشر. ب فقط · يشعب مشاغب » تحريف .

الإِظهار (١) ، والتَّجافى عن الأَمر ، فاغتفر المجهولَ ضَنَّا بالدين ، وإيثاراً للآجلة على العاجلة .

فدلَّ ذلك على رجاحة ِ حِلمه ، وقلة حِرصِه (۲) ، وسَعَة صدره ، وشَدَّة رُهده ، وفَرْطِ سَماحتِه ، وأصالةٍ رأْيه .

وعَلِمَ أَنَّ هلكتهم لا تقوم بإزاء صَرْفِ مابين حالِه وحال أبى بكرٍ فى مصلحتهم . وقد علم بعد ذلك أنَّ مُسيلمة قد أَطبَقَ عليه أهلُ اليامة ومَنْ حولها من أهل البادية ، وهم القوم الذين لا يُصطلَى بنارهم ((۲) ، ولا يُطمَع فى ضَعْفهم وقِلَّة عددهم ، فكان الصواب مارآه على من الكف عن تحريك الهرْج، إذْ أَبْصَرَ ((۱) أُسبابَ الفتن شارعة ، وشواكِلَ الفساد بادية ((۱) ، ولو هرَجَ القوم هَرْجة ((۱) وحدَثت بينهم فُرقة ، كان حَرْبُ بوارهم (۷) أُغلبَ من الطَّمع فى سلامتهم .

وقد كان أبوبكرٍ ، وعُمر ، وأبو عبيدة ، وفُضلاءُ أصحابه، يعرفون

<sup>(</sup>١) ب فقط: «عن إظهار ».

<sup>(</sup>٢) وقلة حرصه ، ساقطة من ط .

 <sup>(</sup>٣) يقال: فلان لا يصطلى بناره ، إذا كان شجاعاً لا يطاق . و انظر اللسان ( صلا ٢٠١) .
 وجمهرة العسكرى ٣٩٧:٢ . وقد سقطت كلمة « لا » من جميع الأصول ؛ وهو خطأ . وجاء في مقصورة ابن دريد :

<sup>(؛)</sup> ب فقط : « إذا أبصر » ، تحريف .

<sup>(</sup>ه) الشواكل : جمع شاكله ، وهي الخاصرة . كناية عن شدة ظهور الفساد . م : « شكوى كل » ، ب ، م : « بانية » ، صوابهما في ط .

<sup>(</sup>٦) ب، م: , و لو هاج القوم هرجة » . و الهرج : الاقتتال ر الاختلاط .

<sup>(</sup>٧) م، ط: «حزب»، صوابها ق ط. والبوار: الهلاك.

من تلك الآراء (١) شبيها بما يعرفه على ، فعلِمُوا أَنَّ أَوَّلَ أَحكام الدِّين المبادرة إلى إقامة إمام المسلمين ، لئلا يكونُوا نَشَرًا (٢) ، ولئلا يجعلوا للمفسدين علَّة وسببا . فكان أبو بكر أصلَحَ النَّاسِ لها بعد على ، فأصاب في قيامِه ، والمسلمون في إقامته ، وعلى في تسويغه (٣) والرِّضا بولايتِهِ مُنعقدة منه على الإسلام وأهله . فلمَّا قَمع الله تعالى أهل الرِّدَّة بسيف النَّقُمة ، وأبادَ النِّفاق ، وقُتِل مسيلمة وأسر طلحة ، ومات أصحاب الأوتار (٤) ، وفَتِيتِ الضَّغائِن ، راحَ الحقُّ إلى أهله ، وعاد الأمرُ إلى صاحبه .

قالوا: وقد يكون الرّجُل أفضلَ الناس ويلى عليه مَن هُو دُونَه في الفضل حتَّى يكلِّفه الله طاعته وتقديمه : إِمَّا للمصلحةِ والإِشفاق من الفِتْنة كما ذكرنا وفسَّرنا ، وإِمَّا للتَّغليظ في لمحنة وتشديد البلوى (٥) والكُلْفة ، كما قال الله تعالى للملائكة : ﴿ اَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسْجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى كما قال الله تعالى للملائكة : ﴿ اَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسْجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكُبُرَ (٦) ﴾. والملائكة أفضلُ من آدم ، ولأنَّ جبريل وميكائيل وإسرافيل عند الله (٧) من المقربين قبل خَلْق آدمَ بدهم طويل ، لما قَدَّمت من العبادة (٨) واحتملَتْ من ثِقَل الطاعة ، وكما مَلَّك الله طالوت (٩) على العبادة (٨)

<sup>(</sup>١) في جميع أنصول: « من ذلك الآراء » .

<sup>(</sup>٢) النشر - بالتحريث : القوم المتفرقون لايجمعهم رئيس . ب فقط : ﴿ نَشْرُ ا ﴿ .

<sup>(</sup>٣) م، ط: «في تسويفه»، صوابهما في ب

<sup>(</sup>٤) الأوتار : حمع وتر ، بالكسر ، وهو النَّار . م ، ط الأوتاد » ، صوابه في ب

<sup>(</sup>٥) ب : « ق المجمه ، م · ، ق المحنة ، ، صوامه. و ص و فى ب أيصاً . « و تسديد البلوة » م : « و لتشديد البلوي » ، و أنبت مافى ط

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣٤ في سور د مقرة .

<sup>(</sup>٧) ب: ﴿ عبد اللَّهُ ﴿ ، تحريف . وفي م : ﴿ عبيه الله ﴾ ، وأثبت م ﴿ في ط .

 <sup>(</sup>۸) ب فقط : « من عبدة » .
 (۹) ط : « طالوط » · نحريف .

بنى إسرائيل وفيهم يومئذ داوُد نبي الله () صلى الله عليه وسلم ، وهو نبي إلله () الله عليه وسلم ، وهو نبي الله الله عنه في القرآن بقوله تعالى () : ﴿ إِنَّ الله قَدُ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ المُلْكُ عَلَيْنَا () إلى آخر الآية .

<sup>(</sup>۱) م : « داو د النبي » .

<sup>(</sup>۲) بقوله تعالى ، ساقطة من ب ، م .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٤٧ من سورة النقرة.



# ۳۳ من رست لذ نی استنجیاندالوعشد

#### ۱ – فصــل

### من صدر رسالته فی استنجاز الوعد

قد شاع الخبر وسار المثل بقولهم : « اطلبوا الحاجاتِ من حِسانِ الوجوه » .

فَإِنَّ كَانَ الوجهُ إِنَّمَا وقع على الوَجْهِ الذَى فَيَهُ النَّاظِرِ والسَّامِ، والشَّامُّ والنَّالُةُ ، إذا كَانَ حَسْنًا جَمِيلًا ، وعتيقاً بهيًّا ، فوجهُكُ الذَى لا يُخِيلُ على أَحد كمالهُ (٢) . لا يُخطئ حِوَالُه (٣) .

وإن كان ذكرُ الوجه إنّما يقع على حسن وَجْه المَطْلب (٤) وجمالِه على جهة الرَّغبة ؛ وإن كان ذلك على طريق المثل ، وعلى سبيل اللفظ المشتقِّ من اللفظ ، والفرع المأخوذ من الأصل ، فوجْهُ المطلب إليك أفضَلُ الوجوهِ وأسناها ، وأصونُها وأرضاها . وهو المنهجُ الفسيح والمَتْجَر الرَّبيح ؛ وجمالُه ظاهرٌ ، ونفعُ عاضر ، وخيره غامر . إلّا أنّ الله تعالى قرنَه مع ذلك باليُمْن ، وسَهّله باليُسْر ، وحبّبه بالبِشر الحسن ، ودعا إليه بلينِ الخطاب (٥) ، وأظهر في أسمائكم وأسماء آبائكم وفي كناكم وكني

<sup>(</sup>۱) هي في هامش الكامل ۲ . ۲۲۰ – ۲۲۷ وريشر ۱۹۵ – ۱۹۲ و مجموعة انساسي ۱۷۳ – ۱۱۷ . فىلقابلة هنا على المخطوطتين ب.م وكذلك على نسخة هامش الكامل و رمزها (ط) ومجموعة الساسي و رمزها ( مج ) .

<sup>(</sup>٢) فى اللسان : «وأخال الشيء : اشته . يقال هذا الأمر لا يخيل على أحد ، أى لايشكل » وق جميع الأصول : « يحيل » صوابه بالخاء المعجمة كما أثبت . وفي مج : « لابحيد عن »، وأراء تصرفاً من الباشر .

<sup>(</sup>٣) الحوال مصدر حاول الشيء محاولة وحوالا : ر مه وطلبه . قال رؤية :

ه حـــوال حـــد واثتجـــار المؤتجـــر ه
 و فی مج ، « و لا یخنی حماله ,

<sup>(</sup>٤) مج : «الطلب » في هذا الموضع و تاليه .

 <sup>(</sup>a) في جميع النسع ( الحجاب » ، صوابه ما أثبت . و انظار ص ٢٣٠ س ٣ .

إخوانكم، من برهان الفأل الحسن ونفي الطيرة السيِّئة ما جَمَع لكم به صنوف الأَمَل، وصَرف إلى إليكم وجوه المَطَالب؛ فاجتمع فيكم تمام القوام وبراعة الجمال، والبِشْ (٢) عند اللِّقاء، ولين الخطاب والكنف للخلطاء "، وقلَّة البَذَخ بالمرتبة الرَّفيعة، والزِّيادة في الإنصاف عند النعمة الحادثة. فجعَل (٤) النَّاسُ وعدَكم من أكرم الوعد، وعقد كم من أوثق العقد، وإطماعكم من أصح الإنجاز، وعَلِموا أنَّكم تُؤيسون في مواضع الضَّمان، وأنَّ الأمور عندكم موزونة معدَّلة، والأسباب مقدَّرة محصَّلة.

هذا مع الصَّولة والتَّصميم في موضع التَّصميم (٧).

والتقيَّة أحزم (٨) ، والصَّفح إذا كان الصفحُ أكرم ، والرَّحمة لمن استرحم ، والعقاب لمن صمَّم .

ثم المعرفةُ بَفَرْقِ (٩) مابينَ اعتزام الغُمْر واعتزام المستبصِر، وفصل (١٠) ما بين اعتزام الشجاع والبطل، وبين إقدام الجاهل المتَهوِّر.

وقد علم الناس بما شاهدوه منكم . زعينوه من تدبير ، وعرفوه من

<sup>(</sup>۱) هذا مافی مج . و فی سائر النسخ : « و ضر ب » .

<sup>(</sup>۲) م، ط: «والبشرة».

<sup>(</sup>٣) ب: «واللين والكنف الخلطا » ، م: «والكنف للخطا ، ، وأثبت مافي ط ، مج .

<sup>(</sup>٤) ب : « يجعل » م : « يجعل » ط : « تجل » ، و أثبت مافي مج .

<sup>(</sup>ه) ب فقط: «وأطمعكم»، تحريف.

<sup>(</sup>٦) ب فقط : « تؤايسون » ، تحريف .

<sup>(</sup>٧) ب: « والتعميم في موضع التعميم » ، نحريف .

<sup>(</sup>۸) ب، م: روالنقة أحزم».

<sup>(</sup>٩) ب، م، ط: «تعرق»، وفي مح: «فرف»، والوجه ما أثبت.

<sup>(</sup>١٠) ب، م، ط: «وفضل»، والوَّحه ما أثبت من مج.

تصرُّف حالاتكم () ، أنَّى لم أَتزيَّد لكم ، ولم أَتكلَّفْ فيكم ما لبس عندكم . وخيرُ المديح ما وافقَ جمالَ الممدوح ، وأصدقُ الصَّفات ماشاكلَ مذهب الموصوف . وشَهِد له أهل العِيَانِ الظَّاهِر ، والخبر المتظاهر . ومتَى خالفَ هذه القضيَّة وجانبَ الحقيقة . ضارَّ المادح () ولم ينفع الممدوح .

هذا إلى الثَّبات على العهد ، وإحكام العَقْد، مع (٢) الوفاء العجيب، والرَّأَى المُصيب، وتمام ذلك وكارة (٥) ، وكثرة (١) الشُّهود لكم ، وإجماع التَّاس على ذلك فيكم .

ومن قَبِل لنفسه مديحاً لا يُعرف [به (٢)] كان كمادح نفسه . ومن أثاب الكذّابين على كَذِبهم كان شريكهم فى إِثْمهم ، وشقيقهم فى سُخفهم ، بل كان المحتقِبَ لِكبرِه (٢) . المحتمل لِوزْره ، إِذْ كان المثيبَ عليه (٨) والداعى إليه .

معاذَ الله أَنْ نقول إِلَّا مَعروفاً غير مجهول ، ونَصِفَ إِلَّا صحيحاً

<sup>(</sup>١) ط فقط : « حالتكم » .

<sup>(</sup>٢) م فقط: « النافع ».

<sup>(</sup>٣) ب فقط: «على».

<sup>(</sup>٤) ماعدا مج : «وبهاؤه يه .

<sup>(</sup>٥) ماعدا مج : « كَثرة » بدون و او .

<sup>(</sup>٦) التكلة من مج .

 <sup>(</sup>٧) المحتقب : الحامل . وفي اللسان : «واحتقب فلان الإثم: جمعه واحتقبه من خلفه .
 قال امرؤ القيس :

فاليسوم أستى غير مستحقب إنماً من الله ولا واغسل

ب: « المحتقد » م : « الهنتقت » ط : « المحتفل » ، والصواب في مج . و كبر الشيء : معظمه . وفي الكتاب العزيز : « والذي تولى كبره مهم له عذاب عظيم » . قال ثعلب : يعني معظم الإفك . وقرأ حميد الأعرج وحده : « كبره » يضم الكاف .

 <sup>(</sup>A) م فقط: ه الشيب عليه » ، تحريف .

غير مدخول . أو نكون ممن يتودّد بالمَلَق . ويتقحَّم على أَهل الأَقدارِ شَرَهًا إِلَى مال ، أو حِرصاً على تقريب . وأبعدَ الله الْحِرصَ وأَخْزَى الشَّرَهُ والطَّمَع !

فإِن شَكَّ شَاكُّ أَو توقَّفَ مرتابٌ فليعترض العامَّة ، وليتصفَّح ماعند الخاصَّة حتَّى يتبيَّن الصُّبح .

وقالوا فى تأديب الوُلاةِ وتقديم تدبير الكُفاة : « إذا أبردتُم البَريدَ البَريدَ فاجعلُوه حَسَنَ الوجهِ ، حسنَ الاسم » . فكيف إذا قارن حُسنَ الوجهِ وحُسنَ الاسم كرمُ الضَّريبة (١) ، وشَرَفُ العرق .

وأعيانُ الأَعراقِ الكريمةِ، والأَخلاقِ الشريفة (٢)، إذا استجمعت هذا الاستجماع، وأَبْرَعَ للفضيلة (٢) وكانت الوسيلةُ إليها أَسهَلَ، والمأْخذُ نحوها أقرب، والأَسبابُ أَمْتَن.

فإذا (٤) انتظمَتْ في هذا السِّلكِ ، وجَمعَها هذا النَّظمُ . كان الذي يُبْرِد البريدَ أُولى بها من البريد ، وكان مقوِّم البلاد أَحقَّ بها من حاشِيتِهِ الكُفاة (٥) ، إذ التأميلُ لا يجمع أُوجُهَ الصَّواب (١) ، ولا يُحصِي (٧) مخارجَ الأَسباب، ولا يُظهر بُرهانُه ويَقْوَى سُلطانه ، حتَّى يصيبَ المَعدن.

<sup>(</sup>۱) الضريبة : السجية والطبيعة التي ضرب عسما المرء .ب : «وكره » . م ، ط : «وكرم » ، والصواب حذف الواو كما في مج .

 <sup>(</sup>۲) الشريفة ، ساقطة من مج .

<sup>(</sup>٣) فى اللسان : « يرع فهو بارع : تم فى كل فضيلة وجمال . وفاق أصحابه ، فى العلم وغيره » . وفى جميع الأصول : « وأبدع للفضلة » ، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) ب فقط: « إذا ».

<sup>(</sup>a) ماعدا مج : « من حاشية الكفاة » .

<sup>(7)</sup> م :  $_{n}$  و جاء الصواب  $_{0}$  و في سائر الأصول :  $_{0}$  و جه الصواب  $_{n}$  ، و الوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٧) هذا ما في ط. و في سائر الأصول: « و لا يخص » .

وان يكون موضعُ الرَّغبة مَعدِناً إِلَّا بعد اشتاله على ترادُفِ خصالِ الشَّرَف وبعد أَن يتوا َف إليه (١) معانى الكرم بالأَعراق الكريمة ، والعادات الحسنة ، على حادث (٢) يشهد لمتقادم (٣) ، وطارف يدلُّ على تالد .

فإذا كان الأمل يخبر بالحَسَب فالحسبُ ثاقب ، والمجدُ راسخ ، وإن كان الشَّأْن في صناعة الكلام وفي القَدَم والرِّياسة ، وفي خَلَف يأثِرُه عن سَلَف ، وآخَرَ يلقاه عن أوَّل ، فلكُم (٤) مالا يذهب عنه جاحدٌ ، ولا يستطيع حجده معاند .

### ٢ \_ فصسل منها

وأساؤكم وكُنَاكم بين فَرَج ونُجْح ، وبين سلامةَ وفَضْل ، ووجوهكم وَفْقُ أَسائِكم ، وأخلاقُكم وَفْقُ أَعراقكم ، لم (() يضرب التفاوُتُ فيكم بنصيب .

وبعد هذا فإنِّى أَستغفر الله من تفريطي في حقوقِكم . وأَستوهبه (٢٦) طول رَقْدتي عما فرضتُه لكم (٧٠) .

ولا ضَيْرَ إِن كَانَ هذا الذَى قَلْنَا عَلَى إِخَلَاصِ وَصَحَّةِ عَهْد ، وعَلَى صَدَّقَ سِيرةً وَثُبَاتِ عَقْد . ينبو السَّيفُ وهو خُسَامٌ . ويكبو الطِّرف وهو جَوَاد ، ويَنْسَى الذَّكُورُ ، ويَغْفُل الفَطِنُ (٨)

<sup>(</sup>۱) ب، م: «يتوانى»، وأثبت ما في ط، مح.

<sup>(</sup>۲) ماعدا مج : « على حادث » .

<sup>(</sup>٣) المتقادم: القديم. وفي الأصول: «لقادم»، ولا وجه له.

<sup>(</sup>٤) ما عدا مج : «قبلكم » ، والوجه ما أثبت .وفى مج : « كان قبلكم » .

 <sup>(</sup>٥) م: «طم» ، ط: «فلكم» وأثبت ماق ب ، مج .

 <sup>(</sup>٦) ب فقط: «وأستوجبه»، تحريف.

 <sup>(</sup>٧) ماعدا ط : « ما فرضه لــــكم » ، يطلب عفو الله عن تقصير ه في إظهر ما أو جب لهم
 في نفسه من تمجيد .

<sup>(</sup>A) ب، م: « العطن » ، صوابه في ط، مج .

ونعوذُ بالله تعالى من العَمَى بعد البَصيرة (١) ، والحيرةِ بَعْدَ لزوم ِ الجادّة .

كان أبو الفَضل – أعزَّه الله – على ما قد بلغَكَ من التبرُّع بالوعد (٢٠) وسُرعة الإِنجاز وتَمَام الضَّمان . وعلى الله تمامُ النِّعمة والعافية .

وكان ـ أَيدَّهُ اللهُ ـ فى حاجتى ، كما وصف زَيدُ الخَيلِ نَفْسَه حين يقول :

ومَوعِدتي حقٌّ كأَنَّ قد فعلتُها متى ما أعِدْ شيئاً فإنِّي لغارِم (٣)

وتقول العرب: «مَنْ أَشبه أَبَاهُ فما ظَلَمَ (٤) »، تقول (٥): لم يضع الشَّبَهَ إِلَّا في موضعه ، لأَنَّه لا شاهدَ أَصدقُ على غَيْبِ نسبه وخفي نَجْله من الشَّبه القائم فيه (٢) ، الظَّاهر عليه .

وقد تقيَّلتَ \_ أَبقاكَ اللهُ \_ شيخَك (٧) : خَلْقَه وخُلُقه ، وفِعلَه وعَزْمه ، وعِزَّ الشَّهامة (٨) ، والنَّفْس التَّامَّة .

<sup>(</sup>١) م فقط: «البصرة»، تحريف.

<sup>(</sup>۲) ط فقط : « من الوعد » .

 <sup>(</sup>٣) ماعدًا مج : « لعازم » . والغارم : من ينزمه أداه المال . وفي الكتاب العزيز :
 « والغارمين وفي سبيل الله » ، وهم الذين لزمهم الدين في الحمالة وتحوها .

<sup>(</sup>٤) ب ، مج : «رأبه » ، وهي رواية جيدة يولع بها النحويون واللنويون ، لكن في م ، طوالحيوان ١ : ٣٣٠ ونصوص حميع كتب الأمثال : «أباه » . وانظر الفاخر ١٠٣ والميداني ٢ : ٢٥٣ . ويؤيد رواية «أباه » أيضاً ما أنشدوا في معظم هذه المراجع من قول كعب بن زهير (ديوانه ٦٥) :

فقلت شبيهات بمسا قال عالم بهن ومن يشبه أباه فا ظلم

<sup>(</sup>٥) ب، م: « نقول » ، صوابه في ط ، مج .

<sup>(</sup>٦) فيه ، ساقطة من مج .

<sup>(</sup>٧) تقيل أباه ، أو شيخه : نزع إليه في الشه . والكلمة محرفة في الأصول ففيها جميها : «شبحك » ، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>A) ب ، م : «وعن الشهامة » ، ط : «ومن الشهامة » ، صوابه في مج .

ومرجعْ الأَفعال إلى الطبائع ، ومدارُ الطبائع على جودة اليقين وقُوَّة المُنَّة ، وبهما تَـمُّ العزيمةُ ، وننْفُذُ البصيرة .

هذا مع ما قَسَمَ الله لك من المحبَّة ومَنحك من المِقَة ، وسلَّمك عنْه من المذمَّة .

واللهِ لو لم يكن فيكم من خصال الحريّة () وخِلالِ النَّفوس الأَبيَّة إِلَّا أَنَّكُم لا تَدِينون بالنِّفاق . ولا تَعِدُونَ بالكذب () ولا تستعملون المُواربة في موضع الاستقامة () ، وحيتُ تجب الثِّقة () .

ولا يكون حظَّ الأحرار بالمواعيد صِرْفا ، ولا تَتَكلون (٥٠) على ملآلة الطالب (٢٠) ، ولا عجْزِ الرَّاغب ، إذا استُنْفِدت أَيَّامُه (٧٠) ، وعَجَزَت نفقته ، وماتت أسبابُه ، بل تُعجِّلون (٨١) لهم الرَّاحة عند تعذَّر الأُمور إليكم بالإِياس (٩١) ، وتحقِّقون (١٢) أطماعهم عند إمكان الأُمور لكم بالإِياس (٩١) .

#### ٣ - فصل منها

وإِنَّكَ والله اللَّهِ الكريمُ المأمولُ ، والمستُعطَفُ المسئول - لا تزرع

( ١٥ رسائل الجاحظ – ج ٤ )

<sup>(</sup>۱) مج فقط: «الحرمه»، تحريف.

<sup>(</sup>٢) ماعدا ط: « لاتعبدون » ، تحريف . و المراد لاتعدون مواعد كادبة .

<sup>(</sup>٣) ب، م: « الاستنامة » ط: « الاستنابة » ، و أثبت ما في مج.

<sup>(</sup>٤) كذا بسقوط جواب : ، لو لم يكن ، ، أى لكني ذاك .

<sup>(</sup>ه) ب : «يتكلمون» م : «يتكلون» و أثبت م في ط ، مج .

<sup>(</sup>٦) في جميع الأصول : « ملامة الطالب » ، و الوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٧) مج . « استىفذت » ، تحريف .

 $<sup>(\</sup>Lambda)$   $\psi$  ,  $\eta$  : « يعجلون » ، صوابه فی d ، مج

<sup>(</sup>٩) الإياس : مصدر آيسه . وفي السان : « وكان في الأصل الإيياس بوزن الإيعاس » . مج : « بالإياس » .

<sup>(</sup>۱۰) ب فقط، و تحقفون » . تحریف .

المحبّة إلّا و تحصدُ الشّكر، ولا تكثر المودّات إلّا إذا أكثر النّاسُ الأموال (١) ولا يشيع (٢) للكطيبُ الأحدوثة (٧) وجمال الحال في العشيرة وإلّا لتجرّع (١) مُرارِ المكروه . ولن تنهض بأعباء المكارم التي توجبها النّعمة وتَفرِضُها المرتبة حتّى تستشعر التفكّر (٥) في التّخلُّص إلى إغنائه (٦) . والقيام بحسن ظنّهم ، وحتّى ترحمهم من طول الانتظار ، وترقَّ عليهم من موت الأمل وإحياء القُنوط . وحتى تتغلغل (٢) ذلك بالحيل اللَّطيفة . والعناية الشّديدة الشريفة، وحتى تتوخّى (٨) السَّاعات . وتنتهزَ الفرص في الحالات . وتتخير من الأَلفاظ أرقَها مَسلكاً ، وأحسنَها قَبرلًا . وأجودها وقوعاً .

 <sup>(</sup>۱) هذا مانی ب . وفی م ، ط : « کثر الناس الأموال » و فی مج : «کثر ت للنس الأموان»
 وكلها قراءات صالحة .

<sup>(</sup>٢) ماعدا ط : «ولا تشيع » .

<sup>(</sup>٣) ما عدا مج : « طلب الأحدو ثة » .

<sup>(</sup>٤) ب فقط : « لتجرع » .

<sup>(</sup>o) ب: «يستشعر تفكر » ، م: «يستشعر التفكر » ، صواجمها في ط ، مج

<sup>(</sup>٦) ب فقط: «أعليائهم»، تحريف.

 <sup>(</sup>٧) ب، م: « يتغلغل » ط: « تتفلفر » . وهده الأخبرة تحريف مطمعي

<sup>(</sup>A) ب، م: , يتوخى » ، تحريف .

۲۶ من رست الذ فی تفضی*ل النطق علی الصم*ت

#### ۱ -- فصـــل

# من صدر رسالته في تفضيل النطق على الصمت(١)

أَمْتِعَ اللهُ بِكَ وأَبِقَى نِعِمَه عِندك ؛ وجعالك ممَّن إذا عَرَف الحقَّ انقادَ له ، وإذا رأَى الباطِلَ أَنكَرَهُ وتَزحزحَ عنه .

قد قرأتُ كتابك فيا وصَفتَ من فضيلةِ الصَّمت ، وشَرحْتَ من منفعةِ مناقبِ السُّكوت ، ولخَّصت من وضوح أسباسهما (٢) ، وأحمَدْتَ من منفعةِ عاقبتِهما (٣) وجَرَيت في مجرى فنونِ الأقاويل فيهما ، وذكرت أنَّك وجدت الصَّمت أفضَل من الكلام في مواطنَ كثيرة وإن كان صوابا (١) ، وأَلفَيتَ السُّكوتَ أَحمدُ من المنطقِ في مواضعَ جَمَّةٍ ، وإن كان حقًا .

وزعمت أنَّ اللِّسانَ من مسالك الخَنَا<sup>(٥)</sup>، الجالبِ على صاحبه البلَا<sup>(١)</sup> وقلت : إِنَّ حفيظ اللسان أَمثَلْ من التورُّط في الكلام .

وسمَّيْتَ الغبيَّ عاقلاً ، والصَّامِتَ حلياً . والساكت لبيباً . والمُطرِقَ مفكِّراً . وسمَّيت البليغَ مِكثاراً والخطيِبَ مهذاراً والفَصيح مَفْرِطاً ، والمِنْطيقَ مُطنِباً .

 <sup>(</sup>۱) هامش الكامل ۲ : ۲۲۷ – ۲۳۸ وريشر ۱۸۲ ۱۸۹ ومجموعة الساسي ۱۵۸–۱۵۶
 وهي المرموز لهــــا بالرمز ( مج ) .

<sup>(</sup>۲) ب فقط : « أسبابه » .

 <sup>(</sup>٣) أحمد الأمر. رضيه ووجده مستحقاً للحمد. ب: « وانقدت » تحريف. مج:
 « وحمدت » وأثبت ماق م ، ط .

<sup>(</sup>٤) ب فقط: « كانا صواماً »

<sup>(</sup>ه) الخنا : الفحش، يقال حنا في منطقه يخنو ، مفصور . ط فقط : « الحناه » ،تحريف .

<sup>(</sup>٦) م فقط: «البلا»

 <sup>(</sup>٧) هذا الصواب من مج فقط . وفي سائر النسج . ر مهدار ً ، بالدال المهملة . وهو بالذال المعجمة : الذي يكثر الكلام بالهذر ، وهو الكثير الردى.

وقلت : إنَّك لم تَندم على الصَّمتِ قطُّ وإن كان منك عِبَّا ، وأَنَّك ندِمت على الكلام ِ مِراراً وإن كان [ منك (١) ] صواباً .

واحتجاجُك فى ذلك بقول كِسرى أنو شِرْوان ، واعتصامُك فيها بما سار من أقاويل الشُّعراء والمتَّسِقِ من كلام الأُدباء ، وإفراطِهِم فى مذَمَّة الكلام ، وإطنابهم فى محمدة السُّكوت .

وأتيتُ حفظك الله على جميع ماذكرتَ من ذلك ، ووصفْتَ ولخَّصت ، وشَرَحْتَ وأطنبت فيها وفَرَطْتَ بالفَهْم ، وتصفَّحتُها بالعلم ، وبحثتُ بالحزْم ، ووعَيْتُ بالعزْم ، فوجدتُها كلامَ امرى قد أُعجِبَ برأيه وارتَطَم في هواه ، وظَنَّ أنَّه قد نسَج (٢) فيها كلاماً ، وألَّف أَلفاظاً ونسَقَ (٣) له معانى على نحو مأُخذِه .

ومَقْصَدُه أَن لا يُلفِي (٤) له ناقضاً (٥) في دهرهِ بعد أَن أَبرَمها، ولا يجدَ فيها مناوياً (٢) في عصرِه بعد أَن أَحكَمَها . وأَنَّ حُجَّتَه قد لزمت جميعَ الأَنام ، ودحَضَتْ حُجَّة قاطبة أَهلِ الأَديان ، لِمَا شرح فيها من البُرهان ، وأُوضَعَ بالبيان . وحتَّى كانَ القولُ من القائل نقضاً (٢) ، ورفعُ الوصف من الواصف تغلُبًا (٨) ، وكان في موضع لا ينازعُه فيه أحدٌ، وقلَّما يجد

<sup>(</sup>١) التكملة من مج .

<sup>(</sup>٢) في جميع الأصول: «نسح»، والوجه ما أثنت.

<sup>(</sup>٣) مج فقط : « و نسخ » .

<sup>(</sup>٤) في جميع الأصول : « يلني » بالقاف ، و اوجه ما أثبت من ط

<sup>(</sup>ه) م فقط : « ناقصاً » ، تحریف .

 <sup>(</sup>٦) المناوئ : « المناهض و المعادى . ماعدا ط : « منادياً » تحريف .

<sup>(</sup>٧) ماعدا ط: "نقضاً ".

<sup>(</sup>۸) كذا . ولعلها : تفلت » .

من يُخاصمه ، ولا يُلفى أَبداً منْ يناضلُه ،وصار فَلْجاً [ بحجَّته (٢) ] أُوحديًّا في لهجَته ، إِذ كان محلُّه محلُّ الوَحدة ، والأُنس بالخَلْوة ، وكان مثلُه في ذلك [ مَثلُ (٣) ] من تخلَّص إلى الحاكم وَحْده فلجَّ بحجَّته (٤) .

وإِنّى سأَوضِّح ذلك ببرهانِ قاطع ، وبيانِ ساطع ، وأشرحُ فيه من الحُجج مايظهر ، ومن الحقِّ ما يَقْهَر ، بقدر ما أَتَتْ عليه معرفتى ، وبلغَنه قُوَّنى ، ومَلكَتْهُ طاقتى ، بما لا يستطيع أحدٌ ردَّه ، ولا يمكنه إنكارُهُ وجحدُه . ولا قوة إلّا بالله ، وبه أستعين (٥) . وعليه أتوكّل وإليهِ أنيب.

إِنِّى (٢) وجدتُ فضيلةَ الكلام باهرةً ، ومَنْقُبةُ المنطِقِ ظاهرةً ، فى خلال كثيرة ، وخصال معروفة .

منها : أَنَّكَ لا تؤدِّي شُكرَ الله ولا تقدر على إِظهارِهِ إِلَّا بالكلام .

ومنها: أنَّك لا تستطيع العبارة عن حاجاتك (٧) والإِبانة عن ماربك (٨) إِلَّا باللِّسان. وهذان في العاجل والآجِل مع أشياء كثيرة لو يَنْحُوها الإِنسانُ لوجَدَها في المعقول موجودة (٦)، وفي المحصول معلومة (٠٠)

<sup>(</sup>۱) ب : «یلغی » ، مج : «یلق » . صوابهما فی م ، ط .

 <sup>(</sup>۲) بحجته ، ساقطة من ب . و الفلج ، بالفتح : الغالب بحجته الظافر على خصمه . و فى اللسان : « و ر جل فالج فى حجته و فلج ، كما يقال بالغ و بلغ ، و ثابت و ثبت » .

<sup>(</sup>٣) التكملة من ط، مج .

<sup>(</sup> ٤ ) م : « فلج » ب ، ط : « فلج » ، صوابهما في مج .

<sup>(</sup> ه ) ماعدا مج : "نستعين " .

<sup>(</sup>٦) ماعدام: ﴿ وَإِنَّى ۗ ﴿

<sup>(</sup> ۷ ) م . « حاجتك » .

<sup>(</sup> ٨ ) ماعدا مج : « مأر ىك » .

<sup>(</sup> ٩ ) ب فقط · « موجوداً » .

<sup>(</sup>۱۰) – فقص معلوماً ».

وعند الحقائق مشتهرةً (١) ، وفي التَّدبير ظاهرة (٢) .

ولم أجِدْ للصّمت فضلاً على الكلام ممّا يحتمله القياس . لأنّك تصف الصمت [بالكلام ،ولا تصف الكلام به . ولو كان الصّمت المفضل والسّكوت أمثل لما عُرِف للآدميّين فضلٌ على غيرهم ، ولا فُرِق بينهم وبين شيء من أنواع الحيوان وأخباف الخَلْق (٤) في أصناف جواهرِها واختلاف طبائِعها ، وافتراق حالاتها وأجناس أبدانها في أعيانها وألوانها . بل لم يمكن أنْ عيز (عبنهم وبين الأصنام المنصوبة والأوثان المنحوتة ، وكان كلَّ قائم وقاعد (المنحوتة ، وكان كلَّ قائم وقاعد (المنحوتة ، وكان كلَّ قائم واحدة ، وقسمة مشاكلة ؛ إذْ كانوا (١٠) في معنى الكلام بالمنطق متبايناً (١٠) في معنى الصّمت بالجُنَّة (١٠) وله معنى الكلام بالمنطق متبايناً (١٠) وله معنى الكلام بالمنطق متبايناً (١٠) ولذلك صارت الأشياء مختلفة في المعانى، مؤتلفة الأشكال ، إذْ كانت (١١) في أشكال خلقتها متّفقة بتركيب جواهرها (١٢) ، وتأليف أجزائها ، وكمال أبدانها ، وفي معنى الكمال متباينة عند مفهوم نَعَمَاتها ، ومنظوم وكمال أبدانها ، وفي معنى الكمال متباينة عند مفهوم نَعَمَاتها ، ومنظوم ألفاظها ، وبيان معالِمها وعَدْل شواهدها .

<sup>(</sup>۱) ب: «مشهراً » م: «مامبرة » ، والوجه ما أثبت من ط ، مج .

<sup>(</sup>٢) ب، م: «ظاهراً».

<sup>(</sup>٣) مابين المعقفين ساقط من ب ، كما سقطت كلمة « به » مما عدا ط .

<sup>(</sup>٤) الأخياف : الضروب المختلفة فى الأخلاق والأشكال . م : « وأحياف » ، تحريف . وفى ط : « وأصناف » .

<sup>(</sup>٥) ماعدا ط: « بل لم يكن يمير ».

<sup>(</sup>٦) في جميع الأصول : « وكان لكل قائم وقاعد " ، والوجه ما أثبت .

 <sup>(</sup>٧) الشرع ، بالتحريك ، ويقال بالفتح أيضاً : السواء ، يقال هذا شرع سواء .
 وفى الحديث : «أنّم فيه شرع سواه» ، أى متساوون .

 <sup>(</sup> ٨ ) ب فقط : « إذا كانوا » .

<sup>(</sup>٩) ب فقط : « بابجثة » ، تحريف .

<sup>(</sup>۱۰) أى شيئاً متبايباً .

<sup>(</sup>١١) فقط: «إدا كانت».

<sup>(</sup>١٢) ماعدا ط: ﴿ أَجُوادُهَا ۗ . .

مع أنّى لم أنكر فضيلة الصَّمت ، ولم أُهجِّن ذِكرَه إِلَّا أَنَّ فضلَه خاصُّ وعام ، وأن الاثنين إذا اشتمل عليهما فَضُلُ كان حظُهما أكثر، ونصيبهُما [ أوفر من الواحد . ولعلَّه أن يكون بكلمة واحدة نجاةً () علي ، وخلاص أُمَّة .

ومن أكثر ما يُذكرُ للسَّاكت من الفضل ، ويُوصَف له من المَنقُبة أن يقال يسكُت ليتوقَّى به عن الإِثم (٢) ، وذلك فضلُ خاصٌ دون عام .

ومن أقلِّ مايُحتَكَم عليه أن يقال غبيٌّ أو جاهل<sup>(٣)</sup>، فيكون فى ذلك لازمُ ذَنْبِ على التوهُّم به ، فيجتمع مع وقوع اسم الجاهِل عليه ما ورَّط فيه صاحبَه من الوِزْر .

والذى ذُكِرَ من تفضيل الكلام ما يَنطِقُ به القُرآن ، وجاءَت فيه الرَّوايات عن الثُّقات، فى الأَحاديث المنقولات ، والأَقاصيص المرويَّات، والسَّمَر والحِكايات ، وما تكلَّمت به الخطباءُ ونطقَتْ فيه البلغاءُ ـ والسَّمَر من أَن يُبلَغ آخرُها ، ويُدرك أَوَّلُها ، ولكنْ قد ذكرتُ من ذلك على قدْرِ الكِفاية ، ومن الله التوفيقُ والجداية .

ولم نَرَ الصَّمتَ - أسعدك اللهُ - أحمدَ فى موضع إِلَّا وكان الكلامُ في موضع إِلَّا وكان الكلامُ فيه أحمد - لِتَسارُعِ النَّاسِ (٥) إلى تفضيل الكلام - لظهورِ عِلَّتهِ ، ووضوح جليَّته ، ومَغَبَّةِ نَفْعِه .

<sup>(</sup>١) مابين المقعفين ساقط من ب.

<sup>(</sup>٢) يقال ، ساقطة من ط . و في ب فقط : " عن الاسم » ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) ب، م: «غني » ، نحريف

<sup>(</sup>٤) م فقط: «ويترك أو لها».

<sup>(</sup>ه) ب فقط: , لسارع الناس » ، نحريت .

وقد ذكر الله جَلَّ وعَرَّ فَ قِصَّةِ إِبراهِمَ عليه السلامُ حين كَسَرَ الأَصنام وجَعَلهَا جُذاذًا ، فقال حكايةً عنهم : ﴿ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهَتَنَا يَاإِبْرَاهِمِ . قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُم هَذَا فَاسْأَلُوهُم ۚ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ (٢) . فكان كلامُه سبباً انجاته . وعِلَّة لخلاصه ، وكان كلامُه عند ذلك أَحْمَدَ من صمتِ غيره في مثلِ ذلك الموضع ، لأَنَّه عليه السلام لو سكت عند سؤالهم إيَّاه لم يكن سكوتُه إلَّا على بَصَرٍ وعِلم ، وإنَّما تكلَّم لأَنَّه رأَى الكلام أَفضل ، وأَنَّ من تكلَّم فأحسنَ قَدَر أَن يتكلَّم فيُحسِن . وليس من سكت فأحسنَ قَدَر أَن يتكلَّم فيُحسِن .

واعلَمْ \_ حَفِظك الله \_ أَنَّ الكلامَ سببُ لا لإيجاب الفضل ، وهِدايةٌ إِلى معرفة أَهل الطَّوْل .

ولولا الكلامُ لم يكنْ يُعرَفُ الفاضلُ من المفضول، في معان كثيرة، لقول الله (٤) عَزَّ وجلّ ، في بيانِ يُوسف عليه السلامُ وكلامِه عند عَزيزِ مصر، لمَّا كلَّمه (٥) فقال: ﴿ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ (٢) ﴿ . فلو لم يكن يوسُفُ عليه السلامُ أَظهَرَ فَضْلَه بالكلام ، والإقصاح بالبيان ، مع مَحاسِنه المُونِقةِ، وأخلاقِه الطَّاهرة، وطبانِعه الشريفة ، لَمَا عرَفَ العزيزُ فَضْله ، ولا بلغَ تلك المنزلة لديه ، ولا حَلَّ ذلك المحلَّ منه (٧) ، ولا صار

<sup>(</sup>١) مج : « وقد ذكر الا جل وعز » . وانظر ما سيأتى ـ

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٦٢ ، ٦٣ من سورة الأنبياء .

 <sup>(</sup>٣) ب فقط: « لسبب » ، تحریف .

<sup>(</sup>٤) مج : « لقول الا » ، ويبدو أن هذا وسابفه محاولة طباعية لاختصار لفظ الجلالة ، وهو أمر يشع .

<sup>(</sup>ه) ، 'ب ، مج : « ما كلمه » تحريف ، م : « فلما كلمه قال » ، و أثبت ما في ط .

<sup>(</sup>٦) الآية ٤٥ من سورة يوسف .

 <sup>(</sup>٧) ب : «ولا حر » م : «ولا جر » صوابهما في مج ، ط . و في ب فقط : « دلك المحمل» ،
 تحريف .

عنده بموضع الأَمانة ، ولكانَ فى عِدادِ غيرِهِ (١) ومنزلةِ سِواهُ عند العزيز. ولكنَّ الله جعلَ كلامه سبباً لرفع منزلته ، وعُلوِّ مرتبته ، وعِلَّةً لمعرفة فضيلته ، ووسيلةً لتفضيل العزيز إِيَّاه .

ولم أر للصَّمت فضيلةً في معنى ولا للسُّكوت مَنْقُبةً في شيء إلاً وفضيلة الكلام فيها أكثر ، ونصيب المنطق عندها أوفر ، واللَّفظ بها أشهر . وكنى بالكلام فضلا ، وبالمنطق مَنقُبة ، أنْ جعَلَ الله الكلام سبيل تهليله وتحميده ، والدَّال على معالم دينه وشرائع إيمانه ، والدَّليل إلى رضوانه (٢) . ولم يرض من أحد من خلقه إيمانا إلا بالإقرار ، وجعل مسلكه اللِّسان ، ومجراه فيه البيان ، وصيَّره المعبِّر عمّا يُضمره (٣) والمبين عن أملا يستطيع بيانه إلا به (١) . وهو ترجُمان عمّا يُخبِره (١) . وهو ترجُمان القلب وعاء واع واع .

ولم يُحمد الصَّمت من أَحد إِلَّا توقيًا لعجزه عن إدراك الحقّ والصَّوابِ في إصابة المعنى. وإنَّما قاتل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم المشركين عند جهلهم الله تعالى وإنكارهم إياه ، ليُقرُّوا به ، فإذا فَعَلُوه حُقِنَتْ دماؤهم ، وحُرِّمت أموالُهم ، ورُعِيتْ ذِمَّتُهم . ولو أَنَّهم سكتوا ضنًا بدينهم لم يكن سبيلُهم إلَّا العطَب .

<sup>(</sup>۱) مبع : ( فی عداو غیره <sub>۱۱</sub> ، تحریف .

<sup>(</sup>۲) مج : «على رضوانه » ، تحريف .

 <sup>(</sup>٣) ب . « وصيره المصير عنك ماتضمره » م : « وصيره المعبر عنك ما تضمره .
 صوابهما في ط ، مج .

<sup>(</sup>٤) ب، م، مج : « والمبين عنك ما يخبره » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>ه) ما عدا ط: «عنك » ، تحريف .

<sup>(</sup>٦) ماعدا مح : « مايستطيع » وفى مج : « مالا تستطيع » والوجه ماأثبت . وقد سقطت " إلا نه » من ط .

<sup>(</sup>٧) مج : « دعاء و راع » .

فاعلم أنَّ الكلام من أسباب الخير لا من [أسباب] الشر (١).

والكلامُ .. أَبقاكَ الله .. سبيلُ التمييز بين الناس والبهائِم ، وسببُ المعرفةِ لفضل الآدميِّين على سائر الحيوان (٢٦) ، قال (٣٦) الله عز وجلّ : ﴿وَلَقَدْ كُرَّمُنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَالْبحْرِ (٤٤) . كَرَّمُهم (٥) باللسان وجمَّلهم بالتدبُّر (٦) .

ولو لم يكن الكلامُ لما استوجب أحدُ النَّعمة ، ولا أقام على أداء ما وجبَ عليه (٧) من الشُّكْرِ سبباً للزِّيادة ، وعلَّة لامتحان قلوبِ العباد . والشكرُ بالإِظهار في القول ، والإبانة باللِّسان . ولا يُعرفُ الشكرُ إِلَّا بِهِما .

واللهُ تعالى يقول : ﴿ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ( ) ، فجعل الشُّكر علَّةُ لوجوب الزِّيادة ، عند إظهاره بالقَوْلِ ، والحمدَ مفتاحاً للنَّعمة .

وقد جاء فى بعض الآثار: لو أَنَّ رجلاً ذكر الله تعالى وآخر يَسْمَعُ له كان المعدودُ للمستوع من الأَجْر ، والمذكورُ له من الثَّواب واحداً (١٩) وللمتكلِّم (١٠) به عشرةً أَو أَكثر

فهل تُرى \_ أَبقاك الله \_ أَنَّه وجَبَ له احب الْعَشْرِ (١١) ذلك وفَضل

<sup>(</sup>١) ب، م: ﴿ إِلَّا مِنَ الشَّرِ ﴾ ، تحريف .

<sup>(</sup> ٢ ) ب: «على سائر الحبوان».

<sup>(</sup>٣) ب: «فقال».

<sup>(</sup> ٤ ) الآية ٧٠ من سورة الإسراء .

<sup>(</sup> ه ) ب فقط : (أكرمهم ، .

<sup>(</sup>٦) في جميع الأصول: , وحملهم بالتدر ،، و الوجه ما أثبت .

<sup>(</sup> V ) ماعداط: «عليهم».

<sup>(</sup> ٨ ) الآية ٧ من سورة إبر أهم

<sup>(</sup>٩) ب، م: , وأحد ».

<sup>(</sup>١٠) ب فقط · « و المتكلم »

<sup>(</sup>١١) مج : ﴿ العشرة ﴾ . وكلا هما جائر لأنه صفة لمعدود محذوف

به على صاحبه إلَّا عند استعماله بالنَّطق به لسانَه (). ولم يلزم () الصَّمت أُحدُ إلَّا على حسب وقوع الجهلِ عليه . فأمَّا () إذا كان الرَّجُل نبيها مميَّزاً ، عالماً مفوَّها فالصَّمتُ مُهجِّنُ لعلمِه وساتِر لفضلِهِ () . كالقدَّاحةِ لم يستبن نَفْعُها دون تزنيدها () . ولذلك قيل : « من جهل عِلماً عاداهُ » .

# ٢ - فصل منها

ولم أَجِدِ الصَّامت مستعاناً به في شيءٍ من المعانى ، ولا مذكوراً في المحافل .

ولم يُذكر الخطباءُ ولا قَدَّمَتْهِمُ الوفودُ عند الخُلفاءِ إِلَّا لِمَا عرفوه من فَضْلِ لسانِهم وفضيلةِ بيانهم. وإِنَّ أَصحَّ ما يُوجد في المعقول ، وأُوضحَ مايُعَدُّ في المحصولِ للعربِ من الفَضْل. فصاحتُها وحسنُ منطقِها ، بَعْدَ فضائِلها المذكورة . وأيَّامها المشهورة .

ولفضل الفصاحةِ وحُسْن البيانِ بعَثَ الله تعالى أَفضلَ أنبيائِهِ وأَكرمَ رُسُلهِ مِن العرب ، وجَعلَ لسانَه عربيًّا ، وأَنزَلَ عليه قُرآنه عربيًّا ، كما قال الله تعالى : ﴿ بلسانِ عربيًّا مُبِين (٦) ﴾. فلم يُخصَّ اللسانُ بالبيان، ولم يُخمد بالبرهان إلاَّ عند وجود الفضل في الكلام ، وحسن العبارةِ عند المنطق ، وحلاوةِ اللَّفظ عند السَّمع .

واعلم أَنَّ الله تعالى لم يُرسِل رسولًا ولا بَعثَ نبيًّا إلَّا مَن كان فضلُه

 <sup>(</sup>۱) مج : «على لسانه».

<sup>(</sup>٢) م فقط: «ولا ينزم».

<sup>(</sup>٣) ط فقط : « أما » بلا فاء .

<sup>(</sup>٤) ب ، م : « فضله » .

<sup>(</sup>٥) المراد بالنزنيد استعال الرندين، والكنمة بهذا المعنى لم تردق المعاجم المتداولة .

<sup>(</sup>٦) الآية ١٩٥ من سورة الشعراء .

فى كلامه وبيانِه كفضله على المبعوث إليه ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب لساناً ، وأحسنهُم بياناً ، وأسهلَهم مخارج لِلكلام (١) وأكثرَهُم فوائد من المعانى ؛ لأنه كان من جماهير العرب ، مولده فى بنى هاشم ، وأخواله من بنى زُهرة ، ورضاعه فى بنى سعد بن بكر ، ومنشَوُّه فى قريش ، ومتزوَّجُه فى بنى أسد بن عبدالعُزَى ، ومهاجَرهُ إلى بنى عمرو (٢) ، وهم الأوسُ والخزرج من الأنصار . وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : ﴿ أَنَا أَفْصِحُ العربِ بَيْدَ أَنِّى من قريش ، ونشأتُ فى بنى سَعدِ بن بكر ﴿ ﴾ .

ولو لم يكن ممًّا عَدَدْنَا من هؤلاء الأحياء إلَّا قريشٌ وحدها لكان فيها مستغنَّى عن غيرها ، وكفايةٌ عن من سواها (()) ، لأَنَّ قريشاً أفصح العرب لساناً وأفضَلُها بياناً ، وأحضرُها جواباً ، وأحسنها بدية (()) ، وأجمعها عند الكلام قَلْبا .

ثم للعرب أيضاً خصالٌ كثيرة ، ومشاهدُ كثيرة ، ممَّا يشاكل هذا البابَ ، ويُضارع هذا المِثال ، حذفْتُ ذِكرَها خوف التطويل فيها<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) ب، م: « نخارج الكلام » .

<sup>(</sup>۲) هكذا وردت و مهاجرته و في جميع الأصول ، وهي صحيحة ولغة الجاحظ تتطلب و مهاجره و . وعرو هذا هو مزيقياه بن عامر ماه السهاه بن حارثة النظريف بن امرئ القيس بن ثملبة بن مازن بن الأزد . والأوس والخزرج أبوهما حارثة بن ثملبة بن عمرو هذا ، الملقب مزيقياه . جمهرة ابن حزم ٣٣٢ . ويقول أوس بن الصامت الأنصاري : (العيني ١ : ٣٩١ . والخزانة ١ : ٢٢٩ ) :

أنا ابن مزيقيـــا عمرو وجــــدى أبوه عامر مـــــاء السهاء

<sup>(</sup>٣) انظر لسان العرب (بيه).

 <sup>(</sup>٤) في جميع الأصول: « وكفاية من سواها » .

<sup>(</sup>a) م فقط : « بديمية » -

<sup>(</sup>٦) ما عدا ط: ﴿ وَذَكُرَتُ التَّعْلُولِلْ فَهِمْ ﴾ ، تحريف.

# ٣ -- فصسل منها

فهذه كُلها دلائِل (١) على دَحْضِ حُجَّنِك ونقضِ قضيَّتك. وإنَّما أُرسلَ الله تعالى رُسلَه مبشِّرينَ ومنذرين الأُممَ ، وأَمرَهم بالإبلاغ ليُلزمهم الحجَّة بالكلام لا بالصَّمت ، إذ لا يكون الرِّسالة بلاغٌ ولا للحجَّة لزُومٌ ولا لِلعجَّة لزُومٌ ولا لِلعلَّة ظهورٌ إلَّا بالنَّطق (٢) .

#### ٤ - فصل منها

# فى صفة من يقدر على الإبانة

وليس يَقُوى على ذلك إلّا امروُّ في طبيعته فضلُّ عن احتال نحيزته (٣) وفي قريحته زيادة من القوَّة على صناعته، ويكون حَظُّه من الاقتدار في المنطق فوق قِسطِهِ من التغلُّب في الكلام ، حتَّى لا يضعَ اللفَّظَ الحرَّ النبيل إلَّا على مثلِه من المعنى ، ولا اللفْظَ الشريف الفخم (١) إلَّا على مثله من المعنى . نعم ، وحتَّى يُعظَى اللَّفظَ حقَّه من البيان ، ويوفَّر على المحديث قِسطَه من الصَّواب ، ويُجزِلُ (٥) للكلام حظَّه من المعنى ، ويضَعَ المعنى ، ويوفَّر على المحديث قِسطَه من الصَّواب ، ويُجزِلُ (٥) للكلام حظَّه من المعنى ، ويضَعَ جميعها مواضِعَها ، ويصفها بصفتها ، ويوفَّر عليها حقوقَها من الإعراب والإفصاح .

<sup>(</sup>١) م : « دليلة » ط : « دليل » ، وأثبت ماق سائر النسخ .

 <sup>(</sup>٢) بعده في مج : «وانّه أعسلم». وبذلك ينهي النص المذكور في نسخة مجموعة الساسي.

<sup>(</sup>٣) نحبزة الرجل : طبيعته ، كالنحيتة أيصً . ط فقط · « غيرته »

<sup>(</sup>٤) ب: «المفخم».

<sup>(</sup>٥) م: «ويجزك» ط: «وبحرك»، صوابها و ب

#### ه \_ فص\_ل منها

وبعدُ، فأَى شيءِ أَشهر مَنْقُبةً وأَرفعُ درجةً وأكمل فضلاً، وأظهر نفعًا ، وأعظم حرمةً ،من شيءِ لولا مكانُه لم يثبُتْ للهِ رُبوبيَّة (١) ولالنبيِّ حجة (٢) ، ولم يُفصَل بين حُجَّة وشُبهة ، وبين الدَّليل (٣) وما يَتجلَّى (٤) في صورة الدَّليل .

ثم به يُعَرفُ فضلُ الجماعة من الفُرقة . والشَّبهة من البدعة ، والشُّبهة من البدعة ، والشُّدوذ من الاستفاضة .

والكلام سبب لتعرُّف حقائق الأديان ، والقياس في تثبيت الرُّبوبيَّة (٢) وتصديق الرسالة ، والامتحان للتَّعديل والتجوير (٧) والاضطرار والاختيار (٨) .

<sup>(</sup>۱) ب: « لم يثبت أنه يسوتبة » بحريف .

<sup>(</sup>٢) م : , للنبي حجة » . و ما يعده إلى , حجة » التالية ساقط من م .

<sup>(</sup>٣) « بين الدليل » ساقص من ب

<sup>(</sup>٤) ب : «تتجلي » .

<sup>(</sup>ه) ب: «والكلام لسبب».

<sup>(</sup>٦) م: « و القياس و إثبات الربوبية »

 <sup>(</sup>٧) في جميع الأصول : « والتحرير » ، والوجه ما أثبت . والتحوير ٠ نسبة الجور ،
 أي الظهر إلى الله . وانظر ما سنى في ٤٠٤٣ .

<sup>(</sup>A) ط: « للاضطرار والاختيار » صوابه في ب ، م .

# ۲۵ من کست به بی صنباعة الکسلام

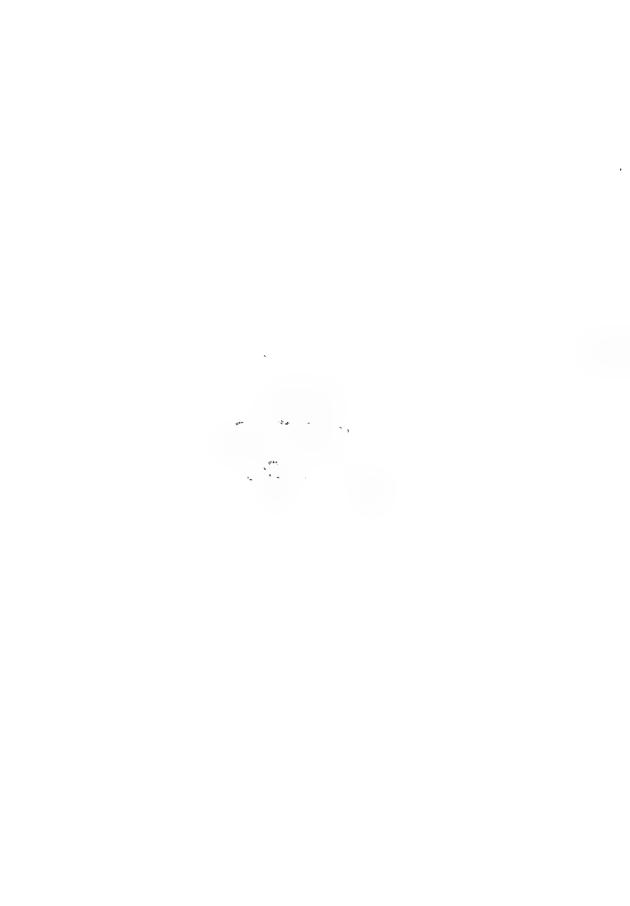

# ۱ – فصــــل من صدر كتابه فى صناعة الكلام<sup>(۱)</sup>

ذكرت حفظك الله تفضيلك صناعة الكلام ، والذي خصصت به مذهب النَّظُام ، وشغفك بالمبالغة في النَّظْر ، وصَبابتك عليه مذهب النَّطَ ، مع أُنسِكَ بالجماعة ، ووحشتك من الفُرْقة ، والذي تَمَّ عليه عزمُك من إدامة البحث والتنقير ومِن حمْل النَّفسِ على مكروهها من التفكير ، ومن الانتسابِ إليهم والتعرَّفِ بهم . والذي نهياً لك من الاحتساب في الأَجْر ، والرغبة في صالح الذِّكْر ، والذي رأيت من النَّصْب للرَّافضة والمارقة ، وطُولِ مفارقة المرجئة والنَّابتة ، ولكلً من اعترض عليهم ، والذي يُخصُّ به الجَبْرية ويُعَمُّ به الشبَّهة .

فيأيُّها المتكلِّمُ الجَمَاعيّ ، والمتفقَّهُ السُّنِّيّ ، والنَّظَّار المعتزل ، الذي سَمت همَّتُه إلى صناعة الكلام مع إدبار الدنيا عبها ، واحتَمَل ما في التعرُّض للعوامِّ من الثَّواب عليها ، ولم يُقْنِعه من الأَديانِ إلاَّ الخالص المتحن (٥) ولا من النَّمييز إلاَّ المحضُ الممتحن (ولا من النَّمييز إلاَّ المحضُ المصفَّى . والذي رغِبَ بنفسِه عن تقليد الأَغمار والحُشُوة (٢) . كما المصفَّى . والذي رغِبَ بنفسِه عن تقليد الأَغمار والحُشُوة (٢) . كما

 <sup>(</sup>۱) هامش الكامل ۲ : ۲۳۸ – ۲٤٦ باسم « صناعة الكلام » وكذلك ريشر ۱۵۹ ۱۹۳.
 و أنفر دت نسخة المتحف البريطاني (ب) ياسم « فضيلة صناعة الكلام » .

<sup>(</sup>٢) ب فقط: « تفضيل ».

<sup>(</sup>٣) في جميع الأصول: «وصيانتك»، والوجه ما أثبت.

 <sup>(</sup>٤) ب، م: «والتنفير»، صوابه في ط.

 <sup>(</sup>٥) الممتحن : المصنى المخلص ، من قو لهم : محنت الفضة ، إذا صفيتها و خلصتها بالنار .
 ب فقط : « الممتحز » تحريف .

 <sup>(</sup>٦) حشوة الناس ، بالضم : (ذالتهم . م فقط : «و الحسوية » ، و ليست مرادة هنا ،
 و انظر لمحشوية مامضي في ٣ ؟ ٢٨٨ .

رغِب عن ادِّعاء الإِلهام والضرورة ، ورغِب عن ظُلم القياس بقدر رغبته في شرفِ اليقين (١٦) :

إِنَّ صناعةَ الكلامِ عِلَقُ نفيس ، وجوهرٌ ثمين ، وهو الكنز الذى لا يَفْنَى ولا يَغِلَّ ، وهو العِيارُ لا يَفْنَى ولا يَغِلَّ ، وهو العِيارُ على كلِّ عبارة ، والقِسطاس الذى به يُستبان على كلِّ صناعة ، والزِّمام على كلِّ عبارة ، والقِسطاس الذى به يُستبان نُقصان كلِّ شيء ورُجحانُه ، والرَّاوُوق الذى به يُعرف صفاءُ كلِّ شيء وكدَرُه ، والذى كلُّ أهل علم عليه عيالٌ ، وهو لكل تحصيلِ آلة ومثال .

أَلَا إِنَّه تَغْرُ<sup>(٣)</sup> والتَّغر محروس ، وحِمَّى والحمى ممنوع . والحَرم (١) مصونٌ ، ولن تمنعَه (١) إلَّا بابتذال نفسِك دُونَه . ولن تمنعَه (١) إلَّا بأن تجود بمهجتِك ومجهودك ، ولن تَحرُسَه إلَّا بالمخاطرة فيه . والتَّوابُ على قدر المشقَّة ، والتوفيقُ على مقدارُ حُسن النَّيَّة .

وكيف لا يكونَ حَرَماً وبه عرفنا حُرْمَة الشَّهر الحرام والحلال المنزَّل ، والحرام المفصَّل ؟!

وكيف لا يكون ثغراً وكلُّ الناس لأَهلِه عدوٌٌ ، وكلُّ الأُممِ له مُطالبٌ .

<sup>(</sup>١) في جميع الأصول: «شرب اليقين»، والوجه ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) يغل : يكون فى قلبه الغش و الضغن . و الإغلال أيضاً : السرقة و الحبانة . و فى الأصول : « و لا يقل » ، و لا وجه له .

<sup>(</sup>٣) في جميع الأصول : « الآية » ، ولعل وجهه ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) ب ، م: «و الحرم » ، صوابه في ط.

<sup>(</sup>٥) ب فقط ٠ ، ولا تصويه ١٠ .

<sup>(</sup>٦) و لن أمنعه ، سافط من م .

وأحق الشيء (١) بالتعظيم ، وأولاهُ بأن يُحتَمَل فيه كلُّ عظيم ما كان مُسلِماً إلى معرفة الصَّغير والكبير ، والحقير والخطير ، وأداةً لإظهار الغامض ، وآلةً لتخليص الغاشية (٢) ، وسبباً للإيجاز يوم الإيجاز والإطناب يوم الإطناب .

وبه يُستدَلَّ على صرف (٢) ما بين الشَّرين من النقصان . وعلى فَضْل (٤) ما بين البُّوحان، والذي يصنع في العُقول من العبارة وإعطاء الالة مِثلُ صنيع العقل في الرُّوح . ومثَل صنيع الرُّوح في البدن.

وأَى شيء أعظمُ من شيء لولا مكانُه لم يثبت للرَّبِّ رُبوبيَة . ولالنبي (٥٠ حجة ، ولم يُفصَل بين حُجَّة وشُبهة، وبين الدَّليل وما يُتخيَّل في صورة الدَّليل وبه يُعرف الجماعةُ من الفُرْقة ، والسُّنَّة من البِدعة . والشُّنَّة من البِدعة . والشُّنَّة من البِدعة .

# ٢ ــ فصل منه

واعلم أنَّ لصناعة الكلام آفات كثيرة ، وضروباً من المكروه عجيبة . منها ماهو ظاهر للعيون والعقول ، ومنها مايُدرَك بالعقول ولا يَظهر للعُيون ، وبعضُها وإنْ لم يظهر للعُيون وكان مما يظهر للعقول فإنَّه لايظهر إلَّا لكلِّ عقلٍ سليم جيِّد التركيب ، وذهنٍ صحيح خالص الجوهر ، ثُمِّ لا يُدركُه أَيضاً إلَّا بعد إدمان الفكر ، وإلَّا بعد دراسة الكُتب ، وإلَّا

<sup>(</sup>١) ب، م: «وأحق بالشيء»، صوابه في ط.

 <sup>(</sup>٢) الغاشية : ما يغشى . ط فقط : « الفاشية » .

 <sup>(</sup>٣) الصرف : الفضل ؛ يقال : لهذا صرف على هذا، أى فضل . وفى جميع الأصول:
 «ضرب» ، صوابه ما أنبت .

<sup>(</sup>٤) م، ط: «فصل» بالصاد المهملة، ولهما وجهها.

<sup>(</sup>ه) ب، م فقط : « للنبي » . و انظر ما مضي في ٢٣٨ .

بعد مناظرة الشكل الباهر ، والمعلِّم الصابر . فإن أراد المبالغة وبلوغ أقصى النهاية ، فلا بُدَّ من شهوة قوية . ومن تفضيلهِ [على (١)] كلِّ صناعة ، مع اليقين بأنَّه متى اجتهد أنْجح ، ومتى أدمن قرْعَ (٢) البابِ وَلَجَ .

فإِذا أَعطى العِلْمَ حَقَّه [من الرَّغبة فيه وأعطاه حقَّه] (٢٣) من الثَّواب عليه .

# ٣ -- فصل منه

ومن آفات صناعة الكلام أنْ يرك (٢) منْ أحسَن بعضها أنَّه قِد أحسنها كلَّها ، وكلُّ من خاصمه حتى يُرك أحسنها كلَّها ، وكلُّ من خاصم فيها ظنَّ أنَّه فوق من خاصمه حتى يُرك المبتدئ أنَّه كالمنتهي (٥) ويُخيَّل إلى الغبيِّ أنَّه فوق الذكيّ. وأيضاً أنَّه يُعرِض عن أهله (٦) ويَنْصِب لأصحابه مَنْ لم ينظُرْ في علم قطُّ ، ولم يخضُ في أدب منذكان ، ولم يدر ما التمثيل ولا التحصيل ، ولا فرق ما بين الإهمال والتفكير (٧) .

وهذه الافاتُ لا تعترى الحُسَّابِ ولا الكُتَّابِ ، ولا أصحابَ النَّحو والعَروض ، ولا أصحابِ الخَبَر وحُمَّالِ السِّير ، ولا حُفَّاظَ الآثارِ ولارُواةَ الأَشعار ، ولا أصحابَ الفرائِض ، ولا الخُطباءَ ولا الشُّعراء . ولا أصحابَ الأَشعار ، ولا أصحابَ التَّأويل ، الأَحكام ومن يُفْتِي (٨) في الحلال والحرام ، ولا أصحاب التَّأويل ،

<sup>(</sup>١) تكمله يعتقر الكلام إليها .

<sup>(</sup>٢) ب، م: «قراع»، صوابه في ط.

 <sup>(</sup>٣) م: « فإدا أعطى العم حقه من الثواب عليه » . فقط بسقوط سائر الكلام .

<sup>(</sup>٤) ب ، م : . يرى » مع سقوط « أن » قبلها . وإثباتها من ط .

<sup>(</sup>ه) ب،م: « حتى ترى » إلى آخر الكلام. وفى م : « حتى ترى المنتهي» فقط. وأثبت مانى ط.

<sup>(</sup>٦) ب ، م : . وأيضاً أنه يعرض على أهله » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>٧) ط: «والتفكر ».

<sup>(</sup>A) ب، م: «يعني »، صوابه في ط.

ولا الأطباء ولا المنجِّمين ولا المُهندسين ، ولا لذى صناعة ولا لذى تجارة ، ولا لذى عَيْلة (١) ولا لذى مسائلة .

فهم لهذه البليَّةِ مَخصوصون ، وعليها مقصورون ، فللصَّابر منهم من الأَجر حَسْبُ ما خُصَّ به من الصَّبر . وهي الصِّناعةُ لا يكاد تظهر قوَّها (٢) ولا يُبلَغ أَقصاها إلَّا مع حضور الخَصْم .

ولا يكاد الخصم يبلغ محبَّته منها إِلَّا برَفْع الصَّوت وحركة اليَد ، ولا يكاد اجتماعُهما يكون إِلَّا في المَحفِل العظيم والاحتشاد من الخصوم ، ولا تحتفل نفوسهما (٢) ، ولا تجتمع قوَّتُهما (١) ، ولا تَجُود القُوَّة بمكنونها وتُعطِي أقصى ذخيرتها ، التي اَسْتَخْزَنَت (٥) ليوم فقرِها (٢) وحاجتها ، إلَّا يوم جمع وساعة حَفْل . وهذه الحال داعية إلى حب العَلَبة .

وليس شيءٍ أَدعَى إِلَى التغلُّب من حبِّ الغَلَبة . وطولُ رَفْعِ الصَّوت مع التغلُّب ، وإفسادُ التغلُّب (٢) طباعَ المُفْسِد ، يوجبانِ فسادَ النَّيَّة ، وعنعان من دَرْك الحقيقة . ومتى خَرَجَا من حدِّ الاعتدال أَخْطَآ جِهةَ القصد.

وعِلمِ الكلامِ بَعْدُ (٨) ملقًى من الظُّلم ، متاحٌ له الهَضْم . فهو أَبدًا محمول

<sup>(</sup>١) العيلة ، بالفتح : الفقر والحاجة . وفى الكتاب العزيز : « و إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء » .

ر ۲) م، ط: «يظهر قوتها».

<sup>(</sup>٣) ب ، م : « ولايحتفل نفوسهما » ، والوجه ما أثبت . وقد سقطت هذه العبارة من ط

<sup>(</sup>٤) ب، م: «ولا يجتمع». ونى ط: «قوتها» وهذه محرفة.

<sup>(</sup>ه) ب: « و الذي استجربت »، م: « و الذي استجريت »، صوابهما ما أثبت. و في ط. « التي أعدتها ».

 <sup>(</sup>٦) ب فقط: « اليوم فقر ها » . تحريف .

<sup>(</sup>٧) ب ، م : « المتعلب » ، صوابها في ط .

<sup>(</sup>٨) ب فقط : ﴿ أَبِعد ﴾ ، تحريف .

عليه ومبْخُوسٌ حَظُه () وباب الظلم إليه مفتوح . لا مانع اله دونه . والعلمُ بما فيه من الضَّرر يخفى على أكثر العقلاء ، ويغْمُض على جمهور الأُدباء . وإذا كان ملقَّى من أكبر العقلاء ، ومخذولًا عند أكثر الأُدباء . فما ظنَّك بمن كان عقله ضعيفاً ونظرُه قصيراً ؟ بل ماظنَّك بالظَّلوم الغادر ، والغُمْر الجاسر ؟ فهذا سبيلُ العوامِّ فيه ، وجهلُ عوامِّ الخواصِّ به ، وانحرافُهم عنه ، وميلُ الملوك عليه ، وعداوة بعض لبعض فبه .

وصناعةُ الكلام كثيرةُ الدُّخَلاءِ والأَدعياءِ . قليلةُ الخُلَّص والأَصفياءِ والنَّجابة فيها غريبة ، والشروط التي تَستحكم بها الصِّناعةُ بعيدةً سحيقة (٢) ؛ ولدعيِّ القوم من العجز ماليس لصحيحهم ، ولرديِّ الطباع في صناعة الكلام من ادِّعاءِ المعرفة ماليس للمطبوع عليها منهم ، بل لا تكاد تجده إلَّا مغموراً بالحُشوة (٢) مقصوداً بمخاتل السَّفلة .

ومن مظالم صناعة الكلام عند أصحاب الصّناعات أنَّ أصحاب الحساب والهندسة يَزْعُمون أنَّ سبيلَ الكلام سبيلُ اجتهاد الرَّأى . وسبيلُ صواب الحدس ، وفي طريق التقريب والتّمويه ، وأنَّه ليس العلمُ إلَّا ما كان طبيعيًّا واضطراريًّا لا تأويل له ، ولا يحتمل معناه الوجوة المشتركة ، ولا يتنازعُ ألفاظه الحدودُ المتشابهة . ويَزعُمون أنَّه ليس بين علمهم بالشَّيء الواحِد أنَّه شيءٌ واحد وأنَّه غير صاحبه فرق في معنى الإتقان (1) والاستبانة ، وتَلَج الصَّدور والحكم بغاية الثقة .

<sup>(</sup>١) المبخوس : المنقوص . ب فقط : « و منجوس » .

 <sup>(</sup>۲) السحیقه : معیدة . وفی الکتاب : « أو تهوی به ابریح فی مکان سحیق ، . وقاللسان : « و إنه لبعید سحیق » . و فی حمیم الاصوب : « سخیفه » ، و الصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) ط: , بالحسدة ...

<sup>(</sup>٤) ط فقط: " الاتفاق " .

#### \$ - فصــل منه<sup>(۱)</sup>

فلو كان هذا المهندسُ الذى أبرم قضيته ، وهذا الحاسبُ الذى قد شَهَر حُكومَته ، نَظَرَ فى الكلام بعقل صحيح وقريحة جيدة ، وطبيعة مناسبة ، وعناية تامّة ، وأعوان صدق وقِلّة شواعَل ، وشهوة للعلم ، ويقين بالإصابة ، لكان تهينُ الحكم أزْينَ به ، والتوقِّى أولى به . فكيف عن لا يكونُ عوف من صناعة الكلام ما يعرفه المقتصدُ فيه ، والمتوسط له .

على أنّا ما وجدنا مهندساً قط ولا رأيْنا حاسباً يقول ذلك إِلّا وهو من لا يتوقّى سَرفَ القَوْل ، ولا يُشفِق من لائمة المحصّلين ، وقضيّتُه قضيّتُه من قد عرف الحقائق ، واستبانَ العواقب ، ووزن الأُمورَ كلّها وعجمَ المعانى بأسرها ، وعلم من أين وثِق كلُّ واثق ، ومن أين غُرَّ كلُّ مغرور .

وعلى أنَّهم يُقِرُّونُ (٣) أَنَّ فى الحساب مالا يُعلم ، وأَنَّ فى الهندسة مالا يُدرَك ولا يُفْهَم . والمتكلِّمون لا يُقِرُّون بذلك العجز فى صناعتهم ، وبذلك النقص فى غرائِزهم .

#### ٥ ــ فصـــل منه

وأقول: إنه لو لم يكن في المتكلِّمين من الفَضْل إلَّا أَنَّهم قد رأوا إدبارَ الدنيا عن علم الكلام، وإقبالهَا إلى الفُتيا والأَّحكام، وإجماعَ

<sup>(</sup>١) فصل منه ، سفط من ب ثابت في م ، ط .

<sup>(</sup>۲) ب، م: , فكيف ل لا يكون ».

<sup>(</sup>٣) ط: «يقرمون»، تحريف.

<sup>(</sup>٤) ب ، م : « إنه لم يكن » ، صوابه في ط .

الرعيَّة والراعي على إغناء المفتى ، وعلم الفتوى فرعٌ ؛ وإطباقهم (١) على حرمان المتكلِّم ، وعلم الكلام أصل ، فلم يتركوا مع ذلك تكلُّفه ، وشحَّتْ نفوسهم عَن (٢) ذلك الحظِّ ، مخافة إدخال الضَّيْم على علم الأَصل ، وإشفاقاً من أن لا تَسعَ طبائِعُهم اجتاع الأَصل والفرع (٣) فكان الفقر والقِلَّةُ آثَر عندهم مع إحكام الأُصول ، من الغني والكَثْرة ، مع حفظ الفروع ، فتركوا أن يكونوا قضاة ، وتركوا (١) القضاة وتعديلهم وتركوا أن يكونوا حُكَّاماً وقَنِعُوا بأن يُحكم عليهم ، مع معرفتهم بأنَّ وتركوا أن يكونوا حُكَّاماً وقَنِعُوا بأن يُحكم عليهم ، مع معرفتهم بأنَّ آخضر ، وموضع حفظهم أحصن .

والمتكلِّم اسمٌ يشتمل على ما بين الأَّزرقَ (٦) والغالى وعلى مادونهما من الخارجيِّ والرافضيِّ ، بل على جميع الشِّيعة وأَصْنافِ المعتزلة ، بل على جميع المشِّيعة وأَصْنافِ المعتزلة ، بل على جميع المرجئة وأهل المذاهب الشاذَّة

<sup>(</sup>١) ب، م: «وإطبقها»، صوايه في ط.

<sup>(</sup>۲) ط: «على».

<sup>(</sup>٢) ب ، م : « لاحتماع الأصل و الفرع » .

<sup>(</sup>٤) ب،م: «وخيروا».

<sup>(</sup>ه) "وتعديلهم » ساقط من م .

<sup>(</sup>٦) الأزرقى : واحد الأزارقة ، وهم أصحاب نافع بن الأزرق بن قيس الحننى ، وكان من الخوارج ، قتل يوم دو ٢ ب سنة ه ٦ . وانظر الجزء الأول من الرسائل ص ٤٣ ، ٥١ . ب ، م : « الأزارق » ، صوبه في ط .

 <sup>(</sup>٧) الغالى ; و احد الغلاة . و هو يعنى غلاة الشيعة .

۲۶ من رست لذ فی موج اتبحارة وذم عمل *ل*ښلطات



#### ١ - فصــل

## من صدر رسالته في مدح التجار و ذم عمل السلطان(١)

أَدامَ الله لكَ السَّلاَمَّة ، وأَسَعدَك بالنِّعمة ، وختَمَ لك بالسَّعادة ، وجعلك من الفائِزين .

فَهِمْتُ كتاب صاحِبك . ووقفتُ منه على تعدُّ فى القول ، وحَيْفِ فى الحكم ، وسمعتُ قولَه. وهو على كلِّ حال حائرٌ ، (٢) وطريقُه طريقُهم، وكتبُه تُشاكل كُتبَهم ، وأَلفاظُه تُطابِقُ أَلفاظَهم .

وكذلك حالُنا وحالُ صاحِبِ كتابك فيا يَسْخَطه من أمرنا ، أنَّى لا أعتذرُ منه ، وأستنكف من الانتساب إليه (۲) ، بل أستحى من الكتابة ، وأستنكفُ بأن أنسُب إليها من البلاغة أنْ أغرف بها في غير موضعها ، ومن السَّجع (٤) أن يظهرُ منِّى ، ومن الصَّنعة (٥) أن تُعرف في كتبى ، ومن العُجْب بكثير مايكونُ منِّى .

وقديماً كرِهَ ذلك أهلُ المروءة والأَنفة (٦) . وأهلُ الاختيارِ للصَّوابِ والصَّدِّ عن الخَطاِ ، حتَّى إِنَّ معاويةَ مع تخلُّفه عن مراتب أهل السَّابقة ، أمَّلَى كتاباً إِلَى رجلٍ فقال فيه : « لهو أَهْوَنُ علىَّ من ذَرَّة ، أو كلْبٍ من

 <sup>(</sup>۱) هامش الكامل ۲ : ۲۶۹ – ۲۰۱ و ريشر ۱۸۸ – ۱۸۸ و مجموعة الساسي ۱۵۰ – ۱۹۰ وقد أنفر دت نسخة الكامل بعنوان « ملح التجارة » . و انظر ما سيأتي في ۲۰۶ س ۹ .

<sup>(</sup>٢) ب: «حاجر »م: «حاجر »، صوابها في ط.

<sup>(</sup>٣) ب: «وأسنكف بان من الانتساب إليه » ، تحريف .

<sup>.</sup> ب ، م : « من السطح » ط : « السطحى » ، و الوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٥) ب، م : ﴿ الضَّيَّعَةُ ﴾ ط : ﴿ الضَّبَّعَةُ ﴾ ، و الوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٦) ب، م: «والأنف».

كِلاب الحَرَّة » ثم قال: « امحُ: من كلاب الحَرَّة ، واكتبْ: من الكلاب». كأنَّه كره اتِّصال الكلام والمزاوَجَة وما أَشبه السَّجْع ، وأُرِى أَنَّه ليس في موضعه .

#### ٢ -- فصــل منه

وهذا الكلامُ لا يَزال ينجُم من حُشُوةِ أَتباع السُّلطان . فأمَّا عِلْيتُهم ومُصاصُهم (٢) ، وذوُو البصائر والتمييز منهم ، ومن فَتَقَتْه الفِطْنة (٣) ، وأَرهفه (٤) التأديب،وأرهقه طول الفكر (٥) وجَرَى فيه الفِطْنة (٣) ، وأَرهفه التجارب،فَعَرَفالعواقبَ وأحكم التفصِيل (٧) وتبطَّنَ (٨) غَوامضَ التحصيل ، فإنهم يعترفون بفضيلة التُّجَّار ويتمنَّوْنَ حالَهم ، فَوامضَ التحصيل ، فإنهم يعترفون بفضيلة التُّجَّار ويتمنَّوْنَ حالَهم ، ويعلمون في الدين (١) وطيب الطُّعمة (١٠) ، ويعلمون أَنَّهم أودعُ النَّاس بَدَنًا وأهنؤهم عَيشاً ، وآمَنُهم سِرْباً ، لأَنَّهم في أَفْنيتهم كالملوك (١١) على أسِرَّهم ، يرغب إليهم أهلُ الحاجات ، وينزع أفنيتهم كالملوك (١١) على أسِرَّهم ، يرغب إليهم أهلُ الحاجات ، وينزع النَّسَة مُلتمسو البياعات ، لا تَلحقُهم الذَّلَةُ في مكاسبهم ، ولا يستعبدهم الضَّرَع لمعاملاتهم ، ولا يستعبدهم الضَّرَع لمعاملاتهم .

<sup>(</sup>۱) ط: «حشوية».

<sup>(</sup>٢) المصاص ، بالضم : خالص كل شي ه . ب : « فأما علمهم » ، تحريف ما في م ، ط.

<sup>(</sup>٣) ب، م : « فيقته الفطنة » ط : « فوقته الفطنة » ، و الوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>غ) أرهفه : أرقه إرقاقاً . ب ، م : « أرهقه » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>٥) م ، ط : «وأرهفه » بالفاء ، والوجه ما أثبت من ب . وفي م ، ط : «التفكير »

 <sup>(</sup>٦) ب : « الجتا » ، صوابه في م ، ط .

<sup>(</sup>v) ب: « التفضيل » بالضاد المعجمة .

<sup>(</sup>A) تبطن الأمر: تعمق فيه . ب، م: « وينطق»، ط: « و نطق » ، و الوجه ما أثبت.

<sup>(</sup>٩) ط: « بسلامة الدين » .

<sup>(</sup>١٠) الطعمة ، بالضم : وجه المكسب :

<sup>(</sup>١١) م ، ط : «وكالملوك » ، صوابه فى ب .

<sup>(</sup>١٢) الضرع ، بالتحريك: الحضوع والذلة والاستكانة . ب ، م : « ولا تستعبدهم» صوايه في ط . وفي ب أيضاً : « لمعاملتهم » وأثبت ما في م ، ط .

وليس هكذا مَنْ لابَسَ السُّلطان بِنَهْسِد ، وقاربَه بخدمته ، فإنَّ مَ أُولئك لِباسُهم الذِّلَة ، وشِعارُهم المَلَق ، وقلوبُهم مُمَّنَ هم لهم خَولُ علوبَه ، قد لبسها الرُّعب ، وألفَها الذَّلُ ، وصحِبَها ترقُّبُ الاحتياج ؛ فهُمْ مع هذا في تكديرٍ وتنغيص ، خوفاً من سَطُوة الرَّئيس وتنكيل فهُمْ مع هذا في تكديرٍ وتنغيص ، خوفاً من سَطُوة الرَّئيس وتنكيل الصاحب ، وتَغيير الدُّول ، واعتراض حُلول المحن ، فإن هي حلَّتْ الصاحب ، وتَغيير الدُّول ، واعتراض حُلول المحن ، فإن هي حلَّتْ بهم ، وكثيراً ما تَحُل ، فناهِيك بهم مَر حُومين يرقُ لهم الأعداء فضلاً عن الأَولياء .

فكيف لا يُميَّزُ بين منْ هذا غمرةُ اختياره (الموائق ، مع كثرة الإثراءِ من قد نال الرَّفاهية والدَّعَة (الم وسلم من البَوائق ، مع كثرة الإثراءِ وقضاءِ اللَّذَات ، من غير مِنَّة لأَحد ، ولا مِنَّة يعتدُّ بها رئيس (المُ ومن هو مِنْ نِعَمِ المُفْضلين خليُّ ، وبين من قد استرقَّه المعروف ، واستعبده الطَّمَع ، ولزمَه ثِقَل الصَّنيعة ، وطوَّق عُنقَه الامتنان ، واستُرهِنَ بتحمُّل الشُّك .

#### ٣ \_ فصل منها(نا)

وقد علِم المُسلمون أَنَّ خِيرَة الله تعالى من خَلْقه ، وصَفِيَّه من عِباده، والمُؤتَمن على وَحْيِه ، من أَهلِ بيتِ التِّجارة ، وهي معوَّهُم وعليها مُعتَمَدهم، وهي صناعةُ سَلَفهم ، وسِيرةُ خَلَفهم .

ولقد بلغتْك بَسالتُهم ، ووُصِفَتْ لك جَلَادتُهم ، ونُعِتَتْ لك

<sup>(</sup>۱) سقطت « من » من ب .

<sup>(</sup>٢) في جميع الأصول: «الوفاعنه»، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) ب ، م : « يعتديها ليس » ط : « يعتدى بها » فقط . والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) فصل منها ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>ه) ب : « و نعبت » تحريف . ط : « و نعت » بتاء و احدة ، و أثبت مافى م .

أحلامُهم ، وتقرَّر (١) لك سخاؤُهم وضِيافتُهم ، وبَذْلُهم ومُواساتُهم . وبَاذْلُهم ومُواساتُهم . وبالنَّجارة كانوا يُعرَفون . ولذلك قالت كاهنة اليمن (٢) « الله درُّ الدِّيار لقريش النَّجَّار » .

وليس قولهم (٢) : قرشي لقولم : هاشمي ، وزُهْرى وتَيْمي ، لأنّه لم يكن لهم أب يسمّى قُريشًا (١) فينتسبون إليه ، ولكنّه اسم اشتُنَ لهم من التجارة والتقريش ، فهو أفخم أسهائهم وأشرف أنسابهم ، وهو الاسم الذى نَوَّه الله تعالى به فى كتابه ، وخصّهم به فى مُحكم وحيه وتنزيله ، فجعله قرآناً عربيًّا يُتلَى فى المساجِد ، ويُكتب فى المصاحِف (٥) ، ويُجهَر به فى الفرائيض ، وحُظُوة (٥) على الحبيب والخالص .

ولم سوقُ عُكاظ ، وفيهم يقول أبو ذؤيب :

إذا ضَربُوا القِبَابَ على عُكاظٍ وقامَ البيعُ واجتمعَ الأَلوفُ (٧)

وقد غبر (<sup>(A)</sup> النبيُّ صلى الله عليه وسلم بُرهةٌ من دهره تاجراً ، وشَخَصَ فيه مسافراً ، وباع واشترى حاضراً . والله أعلمُ حيثُ يجعل رِسالتَه .

ولم يَقْسِم الله مذهباً رضيًا ،ولا خُلقًا زكيًّا (٩) ولا عملاً مَرْضيًّا إِلَّا وحظُّه منه أُوفَر الحظوظ ، وقَسْمُه فيه أجزلُ الأقسام .

<sup>(</sup>١) في جميع الأصول: « وتقدر » ، والصواب ما أثبت .

 <sup>(</sup>۲) من بنى سعد بن هذيم بن زيد بن ليث، كما فى السيرة ٩٢ . وليث هذا هو ابن سود بن أسلم بن الحاق بن قضاعة . جمهرة ابن حزم ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٣) في جميع الأصول : « فوقهم » : ووجهه ما أثبت .

<sup>(1)</sup> ب، م: «قرشياً »، صوابه في م.

<sup>(</sup>٥) إشارة إلى سورة قريش .

<sup>(</sup>٦) ب، م: «وحطوه».

<sup>(</sup>٧) ديوان الهذلين ١ : ٩٨ برواية : « إذا بنى القباب على عكاظ » .

<sup>(</sup>۸) غبر : مكث . ب فقط : «عبر »، تحريف .

<sup>(</sup>٩) ب فقط : « خلنّياً » ، تحريف .

ولشهرة أمرهِ في البَيع والشِّراءِ قال المشركون : ﴿ مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ ويَمْشِي فِي الأَسْوَاقِ (١) . فَأُوحِي الله إليه : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ المُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهِمْ لِيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ويَمْشُونَ في الأَسواق (٢) . فَأْخبر أَنَّ الأَنبياءَ قبله كانت لهم صناعات وتجارات .

#### ع \_ فصــل منه

وإِنَّ الذي دعا صاحبَك إِلى ذمِّ التجارة توهمُه بقلَّة تحصيله ، اله تنقُص من العِلم والأَّدب وتقتطع دونهما (٢) وتمنع منهما أَنَّ عِنف من العلم لم يبلغ التُّجَّار فيه غايةً ، أو يأْخذوا منه بنصيب ، أو يكونوا رؤساءً أهلِهِ وعِليتَهُم ؟!

هل كان فى التابعين أعلمُ من سعيد بن المسيَّبِ أَو أَنْبَل ؟ وقد كان تاجراً (٥) يبيع ويشترى ، وهو الذى يقول : مَاْقَضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وآله (٦) ولا أبو بكر . ولا عُمرُ ، ولا عُمْانُ ، ولا علىًّ – رضوان الله عليهم – قضاءً إلَّا وقد علمتُه .

وكان أَعبَر النَّاس للرُّويا وأَعلمَهُمْ بأنساب قريش . وهو مَن كان يُفْتى أَصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم متوافرون . وله بَعْدُ علمٌ بأُخبار الجاهليَّة والإِسلام ، مع خشوعِهِ وشدَّة اجتهادِه وعبادته .

<sup>(</sup>١) الآية ٧ من سورة الفرقان .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٠ من سورة الفرقان .

<sup>(</sup>٣) ب، م: « ويقتطع دونهما » ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) ب ، م : «و يمنع منهما » .

<sup>(</sup>ه) م : «وكان تاجراً » .

<sup>(</sup>٦) وآله ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٧) م: «بعض » ، تحريف .

<sup>(</sup> ١٧ – رسائل الجاحظ – ج ٤ )

وأمرِه بالمعروف، وجَلالته في أعينِ الخُلفاءِ . وتقدُّمه على الجبَّارين .

ومحمَّد بن سيرين في فقهه ووَرَعه وطَهارته .

ومُسلم بن يسارٍ (١) في علمه وعبادته ، واشتغالِهِ بطاعة ربِّه .

وأَيُّوبَ السَّختياني (٢)، ويونُسَ بنِ عبيد (٣)، في فضلهما وورعهما .

<sup>(</sup>۱) مسلم بن يسار البصرى الأموى . روى عن أبيه وابن عباس وابن عمر ، وروى عنه ابنه عبد الله ، ومحمد بن سيرين ، وأيوب السختياني وغيرهم . وكان مفتى أهل البصرة قبل الحسن . وكان إذا كان في صلاة كأنه و عدلا على عبد العزيز سنة مئة ، أو إحدى ومائة . تهذيب التهذيب .

<sup>(</sup>٢) ب، م: « السجستانى » . ط: « السخستيانى » ، و الصواب ما أثبت . نسبته إلى على السختيان وبيعه ، و السختيان : جلود الضأن . انظر تقريب الهذيب و لب اللباب . و في القاموس : «و السختيان ويفتح : جلد الماعز إذا دبغ . معرب» . وهو أيوب بن أبي تميمة كيسان ، أبو بكر البصرى ، روى عن عطاء و عكر مة وعمر و بن دينار ، وعنه : الأعمش من أقرائه ، وقتادة وهو من شيوخه ، و الحادان و السفيانان و غير هم . و للدسنة ٦٦ و توفى سنة ١٢٥ . تهديب الهذيب . و صفة الصفوة ٣ : ٢١٢ .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصول: «يوسف بن عبيد» ، وإنما هو «يونس» كا فى تهذيب التهذيب .
 وصفة الصفوة ٣ : ٢٢٢ . توفى سنة ١٣٩ . وانظر الحيوان ١ : ١٦٧ ، ٣٤٠ ، والبين .
 ١٢٠ : ٢/ ٢٢٠ : ١٦٥ ، ١٢٥ ، ١٣١ ، ١٧١ .

## ۲۷ من کت به بی الشار*ب والمشروب*

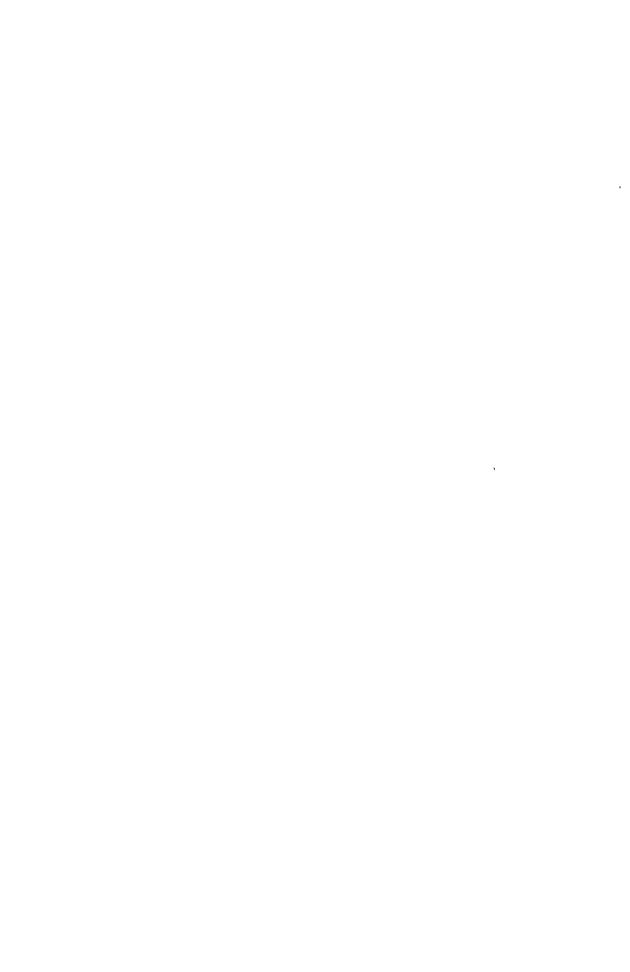

# ا فصل الشروب (١) من صدر كتابه فى الشارب والمشروب (١)

سأَلتَ \_ أكرمَ اللهُ وجْهَكِ ، وأدامَ رُشدك ، ولطاعته توفيقك ، حتَّى تبلغ من مصالح دينك ودُنياك منازلَ ذوى الألباب ، ودرجاتِ أهلِ الثَّوابِ \_ أن أكتب لك صفاتِ الشَّاربِ والمشروبِ وما فيهما من المَدْح والعيوب ، وأن أُميِّز لك بين الأنبذة والخَمْر ، وأن أُقِفَك على حدِّ السُّكر ، وأن أُعرِّفك السَّببَ الذي يرغِّب في شُربِ الأَنبذة وما فيها من اجتلاب المَنْفعة ، وما يُكرَه من نبيذ الأُوعية .

وقلت : وما فرقُ ما بين الجَرِّ والسَّقاءِ ، والمَزَقَّت والحَنْتَم والدَّبَّاءِ ، وما فرق ما بين النَّقيع والدُّبَّاءِ ، وما القولُ في المُمْتَلُ (١) والمكسوب ، وما فرق ما بين النَّقيع والدَّاذيُ (٥) ، وما المطبوخُ والباذَق (٦) ، وما الغربُ والمروَّق (٧) ، وما القول في شُرب الفضيخ ، وهل يُكره نبيذُ العَكر (٨) ، يَحِلُّ من الطَّبيخ ، وما القول في شُرب الفضيخ ، وهل يُكره نبيذُ العَكر (٨) ،

<sup>(</sup>١) الكامل ٢ : ٣٥١ - ٢٦٩ ، وريشر ١٦٣ ، ١٦٨ ، والسندوني ٢٧٦ - ٢٨٥ . وهذا السجع الشائع في صدر هذا الكتاب ، إنما هو حكاية لقول السائل . أما صميم كلام الجاحظ ورده على السائل فهو يبدأ في ص ٢٧٣ .

 <sup>(</sup>٢) الجر : جمع الجرة من الخزف ، وتجمع أيضاً على « جرار » ، وفي ط : « الجرار » .

<sup>(</sup>٣) الحنم : جَرَار خضر . والدباء ، كرمان : القرع .

<sup>(</sup>٤) الممثل ، أراديه المملول، وهو المعالج بالملة، وهي الرماد الحر . ويماثله« المسجور » الذي سير د في ٢٦٧ . وفي ط : « المحتل » تحريف .

 <sup>(</sup>٥) الداذى : شىء له عنقود مستطيل ، وحبه على شكل حب الشعير ، يوضع منه مقدار
 رطل فى الفرق فتعبق رائعته و يجود إسكاره .

 <sup>(</sup>٦) الباذق ، بفتح الذال وكسرها : الحمر الأحمر ، هو بالفارسية « باذه » ، وهواسم الحمر بالفارسية .

 <sup>(</sup>٧) الغربي : الفضيخ من النبيذ ، وهو عصير العنب ، أو شراب يتخذ من البسر المفضوح
 وحده دون أن تمسه النار ، وهو المشدوخ . والمروق : المصنى بالراووق ، وهو المصفاة .

<sup>(</sup>A) العكر : دردي كل شيء ، من ماء أو نبيذ أو نحوهما .

وما القول في عتيق السَّكَر ، وأُنبِذة الجِرار (١٠ ، وما يعمل من السكَّر ، ولم النَّقير والمقيَّر (٢٠ ) .

وسأَلتَ عن نبيذ العسل والعرطبات (٢٥) وعن رزين سُوق الأهواز (٤٠) وعن نَبِيذ أَبي يُوسُفَ وجمهور (٥٠) ، والمعلِّق والمسْحُوم (١٠) . والحلو والتَّرش شيرين (٢٠) ونبيذ الكِشمِش (٨) والتِّين ، ولم كُرِهَ الجلوسُ على البواطي والرَّياحين (١٠) .

وقلت : وما نصيب الشَّيطان ، وما حاصل الإنسان ؟

وسأَلتَ عمَّن شرب الأَنبذَةَ أَو كرِهَها من الأَواثل ، وما جرى بينهم فيها من الأَجوبة والمسائل ، وما كانوا عليه فيها من الآجوبة والمسائل ، وما كانوا عليه فيها من الأَهواء (١٠) ، ولأَى سبب تضادَّت فيها الآثار ، واختلفت فيها الأَخبار .

<sup>(</sup>۱) ب، م: «الجرر»، صوابه في ط.

 <sup>(</sup>۲) النقير : أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ويلق عليه الماء فيصير نبيذاً مسكراً.
 والمقبر : المطل بالقار من حب أوزق .

<sup>(</sup>٣) ط: «القرطبات».

<sup>. (</sup>٤) سيأتي في ٢٦٩ س ١٠ : « وماتقول في رزين الأهواز » .

<sup>(</sup>ه) ط: «والجمهور».

<sup>(</sup>٦) م : « المسخوم » بالحاء المعجمة .

 <sup>(</sup>٧) فسره الجاحظ في الحيوان ١ : ١٤٣ بأنه الحلو الحامض . وهو مركب من ترش بضم التاء بمعنى حامض . وشيرين بمعنى حلو . وانظر معجم استينجاس ٢٩٤ ، ٢٧٤ .

<sup>(</sup>۱) الكشمش : ضرب من العنب ، وهو كثير بالسراة ، كما في النسان . م : «المشمش » وهو ضرب من الفاكهة ، قال ابن دريد : لأأدرى ماصحته . وفي اللسان : « وأهل الكوفة يقولون المشمش – أى بفتح المبدين – وأهلالبصرة : المشمش – يعنى بكسر الميمين ، يعنى الزردالو . وسترد في ۲۷۱ برسم واحد هو « الكشمش » .

<sup>(</sup>٩) البواطى : جمع باطية ، وهى إنه عظيم من الرجاج يملأ من الشراب ويوصع بين الشرب يغرفون منها ويشربون ، إذا وضع فيها القدح سحت به ورقصت من عظمها وكثرة مافيه من الشراب .

<sup>(</sup>١٠) ط: «وتثبتوا فيها »م: , من الأهوار » ، محرفتان .

وسألت أن أقصِد فى ذلك إلى الإيجاز والاختصار ، وحذف الإكثار وقلت : وإذْ جعَلَ الله تعالى للعباد عن الخمر المندوحَة بالأشربة (١) الهنيَّة الممدوحة ، فما تَقول فيا حَسُن من الأنبذة صَفاه (٢) ، وبَعُد مداه ، واشتدَّت قُواه ، وعتق حتَّى جاد ، وعاد بعد قِدَم الكون صافى اللَّون ، هل يَحِلُّ إليه الاجتاع ، وفيه الاكتراع ، إذْ كان يهضِمُ الطَّعام ويُوطِّئ المنام . وهو فى لطائف الجسم سارٍ ، وفى خفيًات العروق جارٍ ، ولا يضرُّ معه (٤) بُرغوثُ ولا بعوض ولا جِرجِسُ عَضوض (٠) .

وقلت: وكيف يَحلُّ لك تَرْكُ شُرِبه إِذَا كَانَ لك موافقاً ، ولجسمك ملائِماً (٢) . ولم لا قلت إِنَّ تارك شُرِبه كتاركِ العلاج من أدوإ الأدواءِ (٢) وإنَّه كالمُعين على نفسه إذا ترك شربه أفحَشَ الدَّاء . وأنت تعلم أنَّك إذا شربته عَدَّلتَ به طبيعتك ، وأصلحت به صُفَار جسمك (٨) ، وأظهرت به حُمرة لونك ، فاستبدلت به من السَّقَم صِحَّة ، ومن حُلول العَجْز قوّة ، ومن الكَسَل نشاطاً ، وإلى اللَّذَّة انبساطاً ، ومن الغَمِّ فَرَجاً ، ومن الجمود تحرُّكاً ، ومن الوَحْشة أنساً . وهو في الخَلُوة خيرُ مسامرٍ ، وعند الحاجة خيرُ ناصر . يترك الضَّعيف وهو مثلُ أسَدِ العرين (٢٠٠) يُلانُ له ولا مله .

<sup>(</sup>١) ب فقط: « بالأنبذة ».

<sup>(</sup>٢) أي صفاؤ د . وفي ط : «وصفا » .

<sup>(</sup>٣) عبارة عن العتق و تقادم العهد ، وسيأتي مثل هذه العبارة في ص ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٤) م ، ط : « لايضر » بدون و او .

<sup>(</sup>ه) الجرجس: بعوض صفار . ط: « جرس » ، تحريف .

<sup>(</sup>٦) ب ، م · « ملاوماً » ، صوابه في ط .

 <sup>(</sup>٧) ب ، م: « من الأدواء » و في ط: « من أدواء الأدواء » ، و الوجه ما أثبت . أي من أشد الأمراض

<sup>(</sup>٨) الصفار ، بالضم · صفرة تعلو الودو البشرة . وصاحبه مصفور .

<sup>(</sup>٩) ب . « من الحمور » بالحاء المعجمة

<sup>(</sup>١٠) ط «مثل الأسد في العرين».

وقلت : الجيَّد من الأَنبذة يُصفِّي الذِّهن ويقوِّي الرُّكن ، ويشدُّ القلبَ والظُّهر ، ويمنع الضُّهم والقَهر ، ويشحذ المَعِدة ، ويهيِّج للطعام الشَّهَوَة، ويقطع عن إكثار الماءِ. الذي منه جُلُّ الأَدُواءِ (١) ، ويَحدرُ (٢) رُطوبة الرَّأْسِ ، ومهيِّج العُطاسِ. ويشُدُّ البَضْعة . ويزيد في النُّطفة ، ويَنْفي القرقرة والرِّياح ، ويبعث الْجودَ والسَّماح ، ويمنع الطِّحال من العِظَم ، والمعدةُ من التَّخَم ، ويَحدِر المِرَّة والبلغم . ويلطِّف دمَ العروق ويُجرِيه ، ويُرقُّه (٣) ويصفُّيه، ويبسط الآمالَ ، وَيُنْعِمِ البال، ويعشِّي (١) الغِلظَ في الرِّئة ، ويصفِّي البَشَرة ويترك اللَّون كالعُصفُر ، ويَحْدر أَذَى الرَّأْس في المُنخُر ، وعوِّه الوَجْه (٥) ويسخِّن الكُلية ، ويَلذُّ النَّوم ويُحَلِّل التَّخَم ، ويَذهب بالإعياء ، ويغذو لطيفَ الغذاء ، ويطيِّب الأَنفاس. ويطرُّد الوَسواس ، ويُطرب النَّفس ، ويُؤنِس من الوحْشَةِ ، ويسكِّن الرَّوعة . ويُذهب الحِشْمة ، ويقذف فُضولَ الصُّلب بالإنشاط للجماع ، وفُضول المَعِدة بالْهُرَاع (٢٠)، ويشجِّع المرتاع ويُزْهي الذَّليل، ويُكثِّر القليل، ويزيد في جَمَال الجميل ، ويسلِّي الحُزْن ويجمع الذِّهن ، وينفي الهمُّ . ويَطرُد الغَمِّ ، ويكشف عن قناع الحَزْم ، ويولِّد في الحليم الحلم . ويكفيي أَضْغَاتُ الحُلْمِ ﴿ ﴾ . ويحثُّ على الصَّبر ، ويصحِّح من الفكر ، ويُرجِّي القانط (٩٠). ويُرضِي الساخط، ويُغْنِي عن الجليس، ويقوم مقام الأنيس

<sup>(</sup>١) ط: (الذي جل الأدواء منه ».

<sup>(</sup>٢) ب: «ويحد » م: «ويحذر » ، صوابهم في ط. يحدرها : ينز لها ويذهب بها .

<sup>(</sup>٣) ط: «ويرققه».

<sup>(</sup>t) ب: «ويفشي ».

<sup>(</sup>ه) قال ابن بری : "یقال و جه مموه ، أی مرین بماء الشباب » .

<sup>(</sup>٦) أصل الهراع ، بالضم : شدة السوق ، و سرعة العدو . و المراد سرعة الانحدار .

<sup>(</sup>٧) ط: «ويدُّهب الهم».

<sup>(</sup>٨) يكفيها : يمنعها . و الأضغاث : الأخلاط الملتبسة .

<sup>(</sup>٩) القانط: اليائس. يرجيه ترجية: يبعث إليه الرجء.

وحتَّى إِن عَزْ لَم يَقْنَطُ (١) مِنه، وإِنْ حَضَر لَم يصبِرْ عنه ، يدفع النوازلَ العظيمة ، وينقَّى الصَّدر من الخصومة ، ويزيد فى المَسَاغ ، وسُخونة الدماغ ، وينشَّط الباه (٢) حتَّى لا يزيِّف شيئاً يراه ، وتقبله (٣) جميع الطَّبائِع، ويمتزجبه صُنوفُ البدائع، من اللَّذَة والسُّرور، والنَّضرة والحبُور (٤) وحتَّى سمِّى شُربُه قصفاً (٥) ، وسمى فقدُه خَسْفاً . وإِنْ شُرِبَ منه الصِّرفُ بغير مزاج ، تحلَّل بغير علاج . ويكنى الأَحزان والهُموم ، ويكنى الأَهواء والسُّموم ، ويفتح الذِّهن، ويمنع الغبْن (١) ، ويلقِّن الجواب، ولا يكيد منه العِتاب (٢) ، به تمام اللذَّات ، وكمالُ المروءات . ليس لِشيء كحلاوته فى النَّفوس، وكسطوته فى الجِباه والرُّوس، وكإنشاطه للحديث والجلوس، يحمَّر الأَلوان، ويُرطَّب الأَبدان ، ويَخلع عن الطَّرب الأَرسان .

وقلتَ: ومع كل ذلك فهو يُلجلجُ اللسان ( م ي كثر الهذيان، ويُظهر الهذيان، ويُظهر الفضول والأَخْلاط ( م يُناوِب ( الكَسلَ بعد النَّشاط. فأمَّا إذا تبيَّن في الفضول والأَخْلاط ( م ي ي المشي الرجلان، وأكثرَ الإخفاق ( ( الم والتنخُّع الرأس المَيكلانُ ، واختلف عند المَشْي الرجلان، وأكثرَ الإخفاق ( ( الم والتنخُّع

<sup>(</sup>١) عز ، أى قل و ندر . ب ، م : « لم يقبض منه » ، صوابه فى ط .

<sup>(</sup>٢) ب، م: «الباه».

<sup>(</sup>٣) ب، م: «ويقبله».

<sup>(</sup>٤) و الحبور ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup>ه) القصف : الإقامة فى الطعام و الشراب و اللهو . ب ، م « مصفاً » ط : « حصفاً » ، وصواهما ما أثبت .

<sup>(</sup>٦) ب، م: «العبن»، صوابه في ط.

<sup>(</sup>٧) لعلها «ولا يكثر منه العتاب».

<sup>(</sup>A) هذا ما فى ط . و فى ب ، م : « وكل ذلك أن يتلجلج اللسان » .

<sup>(</sup>٩) في جميع الأصول: «والاختلاط».

<sup>(</sup>۱۰) ب، م: «ويتاوب».

<sup>(</sup>١١) خفق القلب ، وأخفق ، واختفق ، كله اضطرب ِ

والبُصَاق، واشتملت عليه العَفْلة، وجاءت الزَّلَة بعد الزَّلَة (١) ولا سواءٌ إنْ مَسَع بطعامه (٢)، أو سال على الصَّدر لُعابه، وصار في حدِّ الْمُخْرَفين (٣). لا يفهم ولا يُبِين ، فتلك (٤) دَلالات النُّكر ، وظهورُ علامات السُّكر ، يُنْسِى الذكر، ويُورث الفكر، ويهتِك السِّتر، ويُسقِط من الجدار ، ويُهوِّر في الآبار، ويُغرِق في الأنهار ، ويصرف عن المعروف (٥) ، ويعرِّض للحتوف ، ويحمل على المَفْوة ، ويؤكد الغفلة ، ويُورث الصِّياح أو الصَّمات (١) ، ويصرع الفهم للسبات (١) فلغير معنى يضحك ، ولغير سبب يَمْحَك (٨) . ويحيد عن الإنصاف ، وينقلب على الساكت الكاف (١) . ثم يُظهر ويَحيد عن الإنصاف ، وينقلب على الساكت الكاف (١) . ثم يُظهر السَّرائر، ويُطلِع على مافي الضائر، من مكنون الأحقاد، وخفي الاعتقاد .

وقد يقل على السُّكر المتاع ، ويطول منه الأَّرق (١٠٠ والصَّداع ، ثم يُورث بالغَدَوات الخُمَار ، ويختل (١١٠ سائر ، النَّهار ويمنع من إقامة الصَّلوات ، ويُعقِب السَّل ، ويُعقِب في القلوب الغِلّ ، ويجفِّف النُّطفة ، ويُورِث الرِّعشة . ويولِّد الصُّفار (٢٢) ، وضُروبَ العلل في الإبصار ، ويُعقِب

<sup>(</sup>١) بعد الزلة ، ساقط من ط.

<sup>(</sup>۲) دسع بطعامه : قاءه .

<sup>(</sup>٣) المُخْرَف : الذي أخرفه الهرم . ب ففط : « المحرفين » تحريف .

 <sup>(</sup>٤) م: «قبلك» ط: «قبل» ، صوابهم فى ب

<sup>(</sup>م) ط: «ويعوق عن المعروف».

<sup>(</sup>٦) في جميع الأصول : «والصمات » ، والوحه ما أتبت .

<sup>(</sup> ٧ ) ب : «ويسرع الفهم لشبات».

<sup>(</sup> ٨ ) المحك : المشارة والمنازعة في الكلام .

<sup>(</sup> ٩ ) في جميع الأصول : « الكافي » .

<sup>(</sup>١٠) ب، م: «الزق»، صوابه في ط.

<sup>(</sup>۱۱) ب، م : «ویحتل».

<sup>(</sup>۱۲) انضر ما سبق فی ص ۲۶۳.

الهزال ، ويُجحف بالمال () ويجفّف الطبيعة () ويقوّى الفاسد من المِرَّةِ () ويُديل النفس (أ) ، ويُفسِد مِزاج الحِسّ (أ) ، ويُحدِث الفُتورَ في القلب ، ويُبطئ عند الجِماع الصَّبّ، حتَّى يحدث من أَجله الفَتْق، الذي ليس له رَتْق ، ويحمل على المظالم ، وركوب المآثم ، وتضييع الحقوق حتَّى يقتل من غير علم ، ويكفر من غير فَهم .

#### ٢ - فصـل منه

وقلتَ : ومِنَ الحُلُو في المعِدِ<sup>(٢)</sup> التَّخَم ، وفي الأَبدان الوَخَم ، وللتُّرش شيرين رياح (٢) كمثل رياح العَدَس ، وحُموضةٌ تولِّد في الأَسنان الضَّرَس.

والسُّكَر فحسبك (<sup>(۸)</sup> بفرط مرارته، وكُسوفِ لونه، وبشاعة مَذَاقه، ولِفار الطَّبيعة عنه .

وأَنواع مايُعالَج من التُّمور والحبوب فشُربُها الدَّاءُ العُضال .

وللمسجور (٢٠) ، والبتى (١٠) ، وأشباهها كُدورةٌ تَرسُب فى المعِدة ، وتولِّد بين الجِلدتين الحِكَّة . وأشباه هذا كثيرةٌ تركتُ ذِكرها ، لأَنَّى لم أَقْصِدْك بالمسأَلة أَبتغى منك تحليل مايَجلِبُ المَضرَّة .

<sup>(</sup>۱) ب: «ویخفف بالمال» م: «ویحطف»، صوابهما فی ط.

<sup>(</sup>٢) ب: « ويخفف الطبيعة » ، صوابه في م ، ط .

<sup>(</sup>٣) في حميع الأصول : « المروة » ، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup> ٤ ) ب : «وبذل النفس » ، صوابه في م ، ط .

<sup>(</sup>ه) ط: «الحسن».

<sup>(</sup>٦) المعد : جمع معدة . ط فقط : « المعدة » ، ووجهه في ب ، م

<sup>(</sup> ٧ ) سبق تفسير الترش شيرين في ٢٦٢ . وفي ط : « ويولد للسكرش رياحاً » ، تحريف .

<sup>(</sup> ٨ ) السكر ، بالتحريك : الحمر نفسها ، أو شراب يتخذ من التمر والكشوت والآس . ط : «حسبك» بدون فاه .

<sup>(</sup> ٩ ) المسجور : يبدو أنه المعالج بالتنور . وانظر ماسبق منالكلام على « الممتل » في ٢٦١.

<sup>(</sup>١٠) كذا وردت في جميع النسخ .

ولكن ما تقول فيما يسُرُّك ولا يسُوءُك ، وما إذا شربْتَه تلَقَّتُه العروُق فاتحةً أفواهها كأفواه الفِراخ (١) ، محسنةً للَّون مَلذَّةً للنَّفس، يبجنم على المعدة ، ويَرُود (٣) في العروق ، ويقصد إلى القلب فيولِّد فيه اللَّذَة ، وفي المعدة الهَضْم ، وهو غَسُولها ونَضُوحها (٤) ، ويُسرع إلى ناعة الكبد ، ويُفيض بالعَجَل إلى الطِّحال ، وينتفخ منه العروق (٥) ، وتظهر حُمرتُه بين الجلدتين ، ويَزيد في اللَّون ، ويولِّد الشَّجاعة والسَّخاء ، ويُريح من الحَبْنهة ، ويَنفي الذَّفَر (١) ، ويُسرع إلى الجُبْهة ، ويُغني عن الصَّلاء ، ويمنع القُر ؟!

وما تقول فى نبيذ الزَّبيب الحِمْصَىُّ (٧) والعَسَل الماذَى (٨) إذا تورَّد لونُه ، وتقادَمَ كونُه (٩٠) ، ورأَيتَ حُمرتَه فى صفرته تَلوح (١٠) . تَراه فى الكأْس لكأنَّه (١١) بالشَّمس ملتحف ، شُعاعُه يَضْحَك فى الأَكفَّ ؟

وما تقول في عَصير الكَرْم إذا أَجَدْتَ طبخَه وأَنعمتَ إنضاجَه . وأحسَنَ الدَّنُّ نِتاجَه ، فإذا فُضَّ فُضَّ عن غَضَارة (١٢) قد صار في لَون

<sup>(</sup>١) في جميع الأصول : « الفرخ » ، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) يجمُّ على المعدة : يثقل عليها . ب : « يحمّ » م : « لجشم » صوامِما في ط .

<sup>(</sup>٣) يرود : يذهب ويجيء . ط فقط : «يزود» ، تحريف .

<sup>(</sup> ٤ ) النضوح من الضح ، وهو الرش بالماه . والنضوح : الوجور ، وهو الدواه يوجر في أي موضع من الفم كان . ط فقط : « و نضوجها » ، تحريف .

<sup>(</sup> ه ) ط : , وينفخ منه » فقط ، بسقوط كلمة « العروق » .

رُ ٦ ) الذفر ، بالذال المعجمة : النتن ، وخص به اللحيانى نتن الإبطين . ب فقط: « الزفر » · نح مف .

<sup>.</sup> نسبة إلى حمص ، إحدى مدن الشام . ط فقط : « الحمص » تحريف .

<sup>(</sup> ٨ ) الماذي : العسل الأبيض . ط فقط : « المازي » تحريف .

<sup>(</sup> ٩ ) انظر مثل هذا التعبير فيما سبق ص ٢٦٣ . والمراد به العتق .

<sup>(</sup>۱۰) ب، م: «يلوح».

<sup>(</sup>۱۱) ط: «كأنه».

<sup>(</sup>١٢) الغضارة : النعمة والطيب والخصب . ب : « فردا أفضى فضى عن عضارة ، 6 والصواب في م ، ط .

البِجادي (١) في صفاء ياقوتة تلمع في الأكف لم الدَّنانير ، ويضيءُ كالشَّهاب التَّقد .

وما تقول فى نبيذ عَسَلِ مصر ، فإنَّه يؤدِّى إلى شاربه الصَّحيح من طَعْم الزَّعفران ، لا يُلبَس الْخُلْقان (٢) ولا يَجودُ إلاَّ فى جُدُد الدِّنان ، ولا يَستخدم الأَنجاس (٣) ولا يَألف الأَرجاس (١) . وكذلك لا يز كو (٥) على علاج الجُنُب والحائض (١) ، ولا ينفُضُ (٧) على شيءٍ من الأَجسام لونَه حتَّى لو غُمِس فيه قطن لخرجَ أَبيض يَقَقا (٨) . وحسبك به فى رقَّة الحواء ، يكدِّره صافى الماء ، وهو مع ذلك كالحزَبْر ذى الأَشبال ، المفترس للأَقران ، مَنْ عاقره عَقره ، ومن صارعه صَرَعَه ؟!

وما تقول في رزين الأهواز (٩) من زبيب الداقياد (١٠) إذ يعود (١١) صُلباً من غير أن يُسَلّ سُلافُه (١٢)، أو يُماط عنه ثُفْله (١٣)، حتَّى يعود كلون

<sup>(</sup>۱) البجادى : حجر يشبه الياقوت بعض الشبه ، وهو أحمر تشوبه صفرة خلوقية . وهو بالفارسية : « بيجاد » . انظر نخب الذخائر لابن الأكفاف ۱۷ -- ۱۹ وأزهار الأفكار للتيفاشي ١٠٠ -- ١٠٣ . وفي جميع الأصول : « البحارى » ، ، تحريف .

<sup>(</sup> ٢ ) الخلقان ، بالضم : جمع خلق ، بالتحريك ، وهو البالى من الثياب . ط : « مالا يلبس الخلقان » .

<sup>(</sup>  $\Upsilon$  ) في جميع الأصول : « الأجناس » ، و أثبت مايلائم « الأر جاس » .

<sup>(</sup>٤) ب، م: «ولا تألف»، صوابه في ط.

<sup>(</sup> ه ) ب ، م : « لاتزكوا » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>٦) أي لايصلح إلا بمعالجة من كان على طهارة.

<sup>(</sup> ٧ ) ينفض لونه عليه ، أي يعطيه اللون نفسه . وفي جميع الأصول : « ينقص » ، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>  $\Lambda$  ) اليقق : الشديد البياض . و فى  $\psi$  ،  $\eta$  : « يقفا » ، صوابه فى d .

<sup>(</sup>٩) انطر ما سبق فی ص ۲۹۲.

<sup>(</sup>١٠) يبدو أنه موضع ، ، أو ضر ب من العنب .

<sup>(</sup>١١) ب : «يقولُ» م ، ط : «يقود » ، والوجه ما أثبت ـ

<sup>(</sup>١٢) السلاف والسلافة : أفضله وأخلصه . ط : « يسيل سلافة » .

<sup>(</sup>١٣) الإماطة : الإزالة . والثفل بالفاء: ما رسب من الكدر في أسفل الشيء ، أو ماعلا منه فوق الصفو . ب ، م : « عن ثقله » ، صوابه في ط .

العقيق، في رائحة المِسك العتيق . أصلب الأنبذة عريكة ، وأصلبُها صلابة ، وأشَّدها خشونة . ثمَّ لا يستعين بعَسَلِ ولا سُكَّر ولا دُوشاب (١) وما ظنَّك (٢) به وهو زبيبٌ نقيعٌ ، لا يشتدُّ ولا يَجُودُ إلَّا بالضَّرب الوجيع ؟!

وما تقول في الدُّوشاب البُستانيِّ ، سُلالةِ الرُّطَبِ الجَنِيْ " بالحُبِّ الرَّبلِيُّ ، الحَبِيِّ البَّسِانِ البُستانِّ ، سُلالةِ الرُّطَبِ الجَنِيْ (") الرَّبيلِيِّ (أ) ، إذا أُوجِعَ ضَرباً ، وأُطيل حَبْسا، وأُعطَى صَفْوهُ ومَنَح رِفدَه (") وبَذَل ماعنده ، فإذا كُشِف عنه قِناعُ الطِّين ظهر في لون الشُّقْر والكُمْت (") وسَطَع برائحة كالمِسكِ . وإذا هَجَم على المعدة لانت له الطَّبائع ، وسَلِسَت (لا) له الأَمعاء ، وأيسَ الحُصْر (١ ، وانقطع طمع القُولَنج (٩ ) ، وانقادت له

ولابن الرومى :

علني أحمد من الدوشاب شربة نغصت على شـــــــابي

قال : وفسر في شرحه بالنبيذ الأسود . وقال السمعانى : إنه الدبس بالعربية .

- (۲) ب، م: « و لا ماظنك به » ، تحریف مانی ط.
- (٣) الجنى : المجتنى مادام رطباً . وفى الكتاب العزيز : « تساقط عليك رطباً جنياً » .
   ب ، م : « الحنى » بالحاء المهملة ، تحريف مانى ط .
- (ع) هذا مانى م ، ط . ونى ب : « الرتيل » ، ولعله ضرب من الحباب والجرار التى يختزن فيها الشراب .
  - (ه) ب، م : «صفوة » صوابه فی ط . ب فقط : «رفدة » ، صوابه فی م ، ط .
- (٦) ب ، م : « من لون » ، صوابه فی ط . و فی ب : « و الکمیت » صوابه فی م ، ط . و هما جمع أشقر وکمیت .
  - (v) ب : «سلسلت » ، ط : «سلیت » ، صوابهما فی م .
- (٨) الحصر ، بالضم و بضمتين : احتباس البطن . كما أن الأسر ، بالضم و بالفتح :
   احتباس البول .
- (٩) القولنج ، بضم القاف وفتح اللام وكسرها ، وقد تفتح القاف ، مرص معوى مؤلم يعسر معه خروج الثفل والريح . ذكر في القاموس ولم يذكر في السال وفي شعاء الغليل ١٥٤ : «قولنج ونقرس ذكرهما في فعه اللغة ، وهما مما عربه المولدون » . وفي المعجم الوسيط «وسببه النهاب القولون » . وذكر أن القولون بضم القاف واللام ، هو المعى الغليظ الضيق الذي يتصل بالمستقم . وأنه دخيل في العربية . ب ، م : «القلنج » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>١) الدوشاب : نبيذ العنب أو التمر ، كما في معجم استينجاس ٤٤٥ . وفي شفاء الغليل ٨٧ أنه نبيذ التمر ، معرب . وأنشد لابن المعتز :

اليُبوسة ، وأَذعنت له بالطَّاعة ، وابتلَّ به الجلَّد القَحْل (١) ، وارتحل عنه البَاسور، وكفَى شاربَه الوخز (٢) . فإذا شُجَّ بماءٍ تَلَظَّى ورَمَى بَشَرِه، هل يحلُّ أَن يُشَعشَع إذا سكَن جأْشُه (٤) ، وآبَ إليه حلمه (٠) .

وما تقول فى المعتَّق (٢) من أنبذة التَّمر ، فإنَّك تنظر إليه وكأنَّ النِّيران تلمَعُ من جَوْفه . قد ركد ركود الزُّلال (٢) حتَّى لكأنَّ شاربه يكرع فى شهاب ، ولكأنه فِرِندٌ فى وجه سيف (٨) . وله صفيحةُ مرآة مَجُلوَّةٍ (٢) تحكى الوُجوهَ فى الزُّجاجة ، حتَّى يَهِمَ فيها الجُلاس (٢٠) ؟!

وما تقول فى نبيذ الجَزَر ، الذى منه تمتدُّ النَّطفة وتشتدُّ النَّقطة ، يجلب الأَحلام ، ويركد فى مُخَّ العظام ؟!

وما تقول في نبيذ الكِشْمِش (١١) الذي لونُه لون زُمرُّدة خضراء ، صافية ، محكم الصَّلابة ، مُفْرِطِ الحرارة ، حديدِ السَّورة (١٢) ، سريع الإفاقة

- (١) القحل: اليابس. ب فقط: « المقحل » ، تحريف .
- (٢) أى وخز الباسور وألمه . ب ، م : « التوخر » ، صوابه فى ط .
- (٣) شج بالماء : خلط . ومنه قول المسيب بن علس ( فى المفصليات ٦١ ) : ومها برف كأنه إذ ذقتـــه عانيـــة شجت بمـــاء براع

وقول كعب بن زهير ( في ديوانه ٧ ) :

شجت بذى شبم من ماء محنيــة صاف بأبطح أضحى وهو مشمول وفي ب : « سنحى » ، وفي م ، ط : « سنح » ، صوابهما ما أثبت .

- (٤) والشعشعة كذلك : مزج الشراب بقليُّل من الماء.
- (ه) آب : رجع . ب ، م : « و اباليه » تحريف ما أثبت . و في ط : « و أيل حلمه » ، تحريف كذلك .
  - (٦) ب ، م : « المفلق » ط : « المغلق » ، صوابهما ما أثبت .
    - (v) ط فقط: «الذلال».
- (۸) الفرند: مایری فی صفحة السیف من أثر تموج الضوه. ب، م: «ولكأن فرندد فی وجه سین »، صوابه فی ط.
  - (٩) ب: «تجلو»، صوابه في م، ط.
  - (١٠) يهم ، من الوهم . وفي حميع النسخ : « حتى يفهم فيها » .
    - (١١) الكشمش ، سبق تفسير ، في ص ٢٦٢ .
  - (١٢) سورة الشراب : شدته وحدته . ب فقط : «حديدة السورة » ، تحريف .

عظيم المُؤْنة ، قصير العمر (١) ، كثير العلل ، جَمِّ البَدَوات (٢) تطمع الآفات فيه ، وتُسرع إليه ؟!

وما تقول فى نبيذ التِّين فإنَّك تعلم أَنَّه مع حَرارتِه ليِّن العَريكة ، سَلِسُ الطَّبيعة ، عَذْبُ المذاق ، سريع الإطلاق ، مِرْهَمُّ للعُروق، نضوحٌ للكبد للسُّدَد، غسَّالُ للأَمعاء ، هَيَّاجٌ للباه ، أَخَّاذُ للشَّمَن ، جَلاَّب للمُؤن ، مع كسوفِ لون وقُبح منظر ؟!

وما تقول في نبيذ السكّر الذي ليس مقدارُ المنفعة به على قَدر المَوُّونة فيه ، هل يوجد في المحصول لشربه معنًى معقول ؟!

وما تقول في المروَّق والغَرْبِيُّ والفَضيخ أَ أَلَدُّ مَشْروباتٍ في أَزمانها وأَنفع مأْخوذات في إِبَّانها أَ أَقلُّ شيءٍ مَوْونة ، وأَحسنُه معونة ، وأَكثر شيءٍ قنوعاً ، وأَسرَّعُه بلوغاً ، ضموزات (٧) عَرُوفات (٨) للرجل ألُوفات . ولها أَرابيح على الشاهِ شفرم (٩) كأَذكى رائحة تشمّ ، أقلُ المشروبات صُداعاً ، وأَشدُّهن خِداعا .

- (١) ب ، م : « كثير قصير العمر » . وكلمة « كثير » مقحمة .
- (۲) أى تغير الحالات ، وأصله الرجل ذى الآراه الكثيرة تعرض له فيختار معضاً
   ويسقط بعضاً . ب ، م : « البدات » صوابه ما أثبت . و في ط ، « الهبات » .
- (٣) نضوح من النضح ، وهو الرش بالماء أو الطيب ، وتسكين العطش . م ، ط : « نضوج » تحريف . و انظر ماسبق في ص ٢٦٨ .
  - (٤) سبق تفسيره في ص ٢٦١ .
  - (a) الفضيخ سبق القول فيه في ص ٢٦١ . ب ، م : « والفصيح » صوابه في ط .
    - (٦) ط: « ألذ المشروبات في أزمانها وأنفع المأخوذات في إبانها » .
- (٧) الضموزات ، من الضموز ، وهي الحية المطرقة ، أو الشديدة . والضموز أيضاً :
   الساكت لايتكلم . وفي الأصول : «ضمورات » ولا وجه له .
- (٨) العروف والعروفة : الصابر المحتمل ب فقط : «عقورات » تحريف . وفى ب ، م :
   « للجمل » ، وأثبت ما في ط و فيها : « الرجل الوافى » . وفى ب ، م : « الوقت » والوجه ما أثبت .
- (٩) الشاهسفرم: ضرب من الرياحين يقال له ريحان الملك. قال أبو حنيفة: هي فارسية
   دخلت في كلام العرب. قال الأعشى:
  - وشاهسفرم والیاسمین و نر جس یصبحنا فی کل دجن تغسسیما ب : « الشات أسفرم » م ع ط : « الشاة سفرم » ، و وجهه و کتابته کما أثبت .

#### ٣ - فصسل منه

وكرهتُ أيضاً تقليدَ المختلف من الآثار فأكونَ كحاطبِ ليل ، دونَ التأمَّلِ والاعتبارِ بأنَّ ظلام الشَّكِ<sup>(١)</sup> لا يَجلُوه إلَّا مِفتاح اليقين .

#### ٤ - فصـل منه

قد فهمتُ ـ أسعدَك الله تعالى بطاعته ـ جميعَ ماذكرتَ من أنواع الأُنبذة ، وبديع صفاتها، والفَصْلِ بين جيِّدها ورديِّها ، ونافِعِها وضارِّها، وما سأَّلتَ من الوقوف على حدودها (٢) . ولا زلتَ مِن عدادِ مَن يَسأَل ويَبْحَث (٣) ، ولا زِلْنا في عِداد من يَشْرحُ ويُفْصح .

اعلمْ - أكرمَكَ الله - أنَّكُ لو بحثتَ عن أحوالِ من يُؤْثِر شُربَ الخمور على الأَنبذة ، لم تجدْ إلَّا جاهلاً مخذولا ، أو حَدَثاً مغروراً ، أو خليعاً ماجناً ، أو رَعَاعاً هَمَجاً ؛ ومَنْ إذا غدا بهيمةٌ ، وإذا راحَ نَعامةٌ ؛ ليس عنده من المعرفة أكثرُ (٤) من انتحال القوْل بالجماعة ؛ قد مُزِجَ له الصَّحيحُ بالمحال ، فهو (٥) مَدِينٌ بتقليد الرِّجال ، يُشعشِعُ الرَّاح (٢) ، ويحرِّم المباح ، فمتى عذَله عاذلٌ ووعَظَهُ واعظ قال : الأَشربة كلُّها خمر ، فلا أَشرب إلَّا أَجودَها .

<sup>(</sup>١) فى جميع النسخ : «كلام الشك » ، صوابه ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) ب ، م : « ما سألت » . و في جميع النسخ : « على خُلود » .

<sup>(</sup>٣) م ، ط: «و لا يبحث » ، تحريف ما في ب.

<sup>(</sup>٤) ب، م: « إذا كثر »، صوابه في ط.

<sup>(</sup>ه) ب فقط : «وهو » .

 <sup>(</sup>٦) م، ط: « لشعشع الداح »، صوابه في ب. والشعشعة : المزج بالماء القليل .
 (٦) م، ط: « لشعشع الداح » ، صوابه في ب. والشعشعة : المزج بالماء القليل .

وقد أَحببتُ \_ أَيَّدك الله \_ التَّوثُقُ من إِصغاء فهمك ، وسُوْت ظَنَّا بِالتغرير (١) فقدَّمتُ لك من التَّوطئِة مايسهِّل [لك (٢)] سبيلَ المعرفة. وذلك إلى مثلك من مثلي حزم (٢) سيَّما فيما خَفِيت معالمه ودرسَتْ مناهجه ، وكثُرت شُبَهه ، واشتدَّ غُموضُه .

ولو لم يكن ذلك وكان قد اعتاص ( ) على البرهان في إظهاره ، وَاحْتَجَتُ ( ) في الإبانة عنه إلى ذكر ضِدِّه ، ونَظيره وشَكْله ، لم أحتشِمْ من الاستعانة بكل ذلك . فكيف والقدرة - بحمد الله - وافرة ، والحُجَّة واضحة .

قد يكون الشيءُ من جِنْس الحرام (٢٠) فيُعالَج بضربٍ من العلاج حتَّى يتغيَّر بلون يحدُث له ، ورائحة وطعم ونحوِ ذلك ، فيتغيَّر لذلك اسمُه ، ويصير حلالاً بعد أن كان حراماً .

### ۵ ــ فصـــل منه فی تحلیل النبیذ دون انخمر

فإن قال لنا قائلٌ: ماتدرونَ ، لعلَّ الأَنبذة قد دخلَتُ فى ذكر تحريم الخمر ، خرج الخمر ، ولكن لمَّا كان الابتداء أُجرِى فى ذكر تحريم الخمر ، خرج التحريم عليها وحدَها فى ظاهرِ المخاطَبة ، ودخل سائرُ الأَشربة فى التَّحريم بالقَصْد والإرادة .

قلنا : قد علمنا أنَّ ذلك على خلاف ماذكر السَّائلُ، لأَسبابٍ موجودةٍ، وعِللِ معروفة .

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ : « بالتقرير » ، والوجه ما أثبَت .

 <sup>(</sup>۲) التكملة من ط. (۳) م، ط: «حرم»، تحريف.

<sup>(</sup>٤) اعتاص : التوى فخني وصعب .ب ، م : « اعتاص » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>ه) في جميع النسخ : «واحتجب» والوجه ما أثبت .

 <sup>(</sup>٦) ب فقط : « من حبس الحرام » ، تحريف .

منها: أنَّ الصَّحابة الذين شَهِدُوا نزولَ الفرائِض ، والتابعين مِنْ بعدِهم ، لم يختلفوا فى قاذف المحصنين أنَّ عليه الحدَّ ، واختلفوا فى الأَشربة التى تسكر (١) ، ليس لجهلهِمْ أساء الخُمور ومعانيها ، ولكنْ للأَّحبار (٢) المرويَّة فى تحريم المُسْكر ، والواردةِ فى تحليلها .

ولو كانت الأشربة كلُّها عند أهل اللَّغة فى القديم خَمرًا لَمَا احتاجُوا إلى أهل الرِّوايات فى الخمر ، أَيُّ الأَجناسِ من الأَشربة هى ؟ كما لم يَخْرُجوا إلى طلب معرفة العَبيدِ من الإِماءِ .

وهذا بابٌ يَطُول شرحُه إِن استقصيتُ جميعَ مافيه من المسألة والجواب .

وما يُنكر مَنْ خالَفنا (٢٦ فى تحليل الأَنبذة مع إقراره أَنَّ الأَشربةَ المُسْكرة الكثيرة لم تزل معروفة بأسائها وأعيانها ، وأجناسها وبُلدانها ، وأَنَّ الله تعالى قَصَدَ للخمرِ من بين جَميعِها فحرَّمها ، وتَرَك سائر الأَشربة طِلْقاً مع أَجناس سائر المباح .

والدَّليل على تجويز ذلك أَنَّ الله تعالى ماحَرَّمَ على الناس شيئاً من الأُشياء في القديم والحديث إلَّا أُطلق لهم من جنسه ، وأَباحَ من سِنخِه (1) ونظيرِه وشِبْهه ، ما يَعْمَلُ مثلَ عملِهِ أَو قريباً منه ، ليُغْنيَهم بالحلالِ عن الحرام . أعنى ماحُرِّم بالسَّمع دون المحرَّم بالعقل . قد حَرَّم من الدم المسفوحَ ، وأباحَ غير المسفوح ، كجامِد دم الطِّحال والكبد وما أشبههما (1)

<sup>(</sup>۱) ب: «يسكر»، تحريف.

<sup>(</sup>٢) قى جميع الأصول : « و لكن الأخبار » .

 <sup>(</sup>٣) ب : « من مخالفنا » ، تحریف .

<sup>(</sup>٤) السنخ ، بالكسر : الأصل . م ، ط : « سنحه » ، صوابه بالحاء المعجمة كما في ب .

<sup>(</sup>۵) ب، م: «وما أشبهها»، صوابه في ط.

وحَرَّم المَيْتَةَ وأَباح الذَكيَّة . وأَباح أَيضاً مَيْتَة البحر وغيرِ البحر ، كالجرادِ وشبهه ، وحَرَّم الرِّبا وأَباح البَيع ، وحَرَّم بيعَ ماليس عندك (١) وأَباح البَيع ، وحَرَّم بيعَ ماليس عندك وأَباح وأَباح السُّلَم (٢) ، وحَرَّم الضَّيْمَ وأَباح الصُّلَح ، وحَرَّم السِّفاحَ وأَباح النَّكاح . وحَرَّم الخِنزيرَ وأَباحَ الجَدْى الرِّضيعَ ، والخَروف والحُوار (٣) .

والحلالُ في كلِّ ذلك أعظمُ موقعاً من الحَرَام .

#### ٣ -- فصــل منه

ولعلَّ قائلاً يقول : وأهلُ مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وسُكَان حَرَمه ودارِ هِجرته ، أَبصَرُ بالحلال والحرام ، والمُسْكِرِ والخمر ، وما أَباحَ الرَّسولُ وماحظره (٢) ، وكيف لا يكون كذلك والدِّينُ ومعالمُه مِن عندِهم خرج إلى النَّاس ؛ والوحى عليهم نَزَل ، والنبى صلى الله عليه وسلم فيهم دُفِن . وهم المهاجرون السَّابقون ، والأَنصار المُوْثِرُون على أَنفسهم . وكلُّهم مُجمِعٌ على تحريم الأَنبذة المُسْكرة ، وأنَّها كالخمر .

وخَلَفُهُم على مِنهاجِ سَلَفهم إلى هذه الغاية ، حتَّى إِنَّهم جَلَدوا على الريح الخق .

وكيف لا يفعلون ذلك ويَدينون به وقد شَهِدوا منَ شَهِدَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد حَرَّمها وذَمَّها ، وأَمَرَ بجلد شارِبها .

ثمَّ كذلك فعَلَ أَئِمَّةُ الْهُدى من بعده . فهم إلى يوم ِ الناسِ (٢٠ على رأي واحد ، وأمرٍ متَّفق ، ينهَوْن عن شُربِها ، ويَجلِدُون عليها .

<sup>(</sup>۱) مابعده إلى « الضيم » ساقط من ط .

<sup>(</sup>٢) ب: « و أباح لك السلم » .

 <sup>(</sup>٣) أى لما فيهن من طراوة اللحم عوضاً عن طراوة لحم الحنزير. والحوار بالضم : ولد الناقة من وقت ولادته إلى أن يقطر ويفصل .

<sup>(</sup>٤) ب، م: «وحُظره» بدون ما .

 <sup>(</sup>ه) أى رائحة الشراب ، حينًا يستنكه الشارب . و انظر ما سيأتى فى ٢٧٧ س ١٠ .

<sup>(</sup>٦) ط: «فهم إلى اليوم».

وإنَّا نَقُولَ فَى ذَلَكَ : إِنَّ عِظَمَ حَقِّ البلدة لا يُحِلُّ شيئاً ولا يحرِّمه ، وإنَّما يُعرَف الحلال والحرامُ بالكتاب الناطق (١) ، والسُّنَّة المجمَع عليها، والعقولِ الصَّحيحة ، والمقاييسِ المُصِيبة (٢) .

وبعد، فمن هذا المهاجريُّ أو الأنصاريُّ ، الذي رَوَوْا عنه تحريم الأنبذة ثم لم يَرْوُوا عنه التحليل ؟ بل لو أَنصَفَ القائلُ لعلم أنَّ الذين من أهل المدينة حَرَّموا الأَنبذة ليسوا (٣٠ بأَفضَلَ من الذين أَحَلُّوا النَّكاح في أدبار النَّساء ، كما استحلَّ قومٌ من أهل مكَّة عاريَّة الفروج ، وحَرَّم بعضُهم ذبائح الزُّنوج ، لأَنَّهم فيا زَعموا مُشَوَّهُو الخلق . ثم حكموا بالشَّاهد واليمين خلافاً لظاهر التنزيل (٤٠ وأهلُ المدينة وإن كانوا جَلَدُوا على الرِّيح الخقِّ فقد جَلَدُوا على عَمْلِ الزِّقِ الفارغ ؛ لأَنَّهم زعموا أنَّه الرِّيح الخقِّ فقد جَلَدُوا على حَمْلِ الزِّقِ الفارغ ؛ لأَنَّهم زعموا أنَّه الرَّيح الخقِ مَنْ المعض (٧) مَنْ ينكر عليهم : فهلاَّ جَلدوا أَنفُسَهم؟ لأَنَّه ليس منهم إلَّا ومعه آلةُ الزِّنَى ! وكان يجب على هذا المثال أن يُحكَم عمْل ذلك على حامل السَّيف والسَّكِين والسُّمِّ القاتل ، في نظائر ذلك ؛ لأَنَّه مَنْ القاتل ، في نظائر ذلك ؛

وبعدُ ، فأهلُ المدينة لمَ يخرُجوا من طبائع الإِنس إِلى طبع الملائكة . ولو كان كلَّ ما يقولونه حقًا وصواباً لجَلَدوا من كان في دار معبد (٨) .

<sup>(</sup>۱) ب : « و إنما يعرفه الحلال و الحرام الكتاب الناطق » .

<sup>(</sup>٢) ط: « المعينة » ، وأثبت مافى ب . وقد سقطت هذه الكلمة من م .

<sup>(</sup>٣) ب : « ليس » صوابه في م ، ط .

<sup>(</sup>٤) ب، م: «على ظاهر التنزيل » ولها وجهه .

<sup>(</sup>٥) انظر ماسبق فی ص ۲۷۷ س ۱٤ . (٦) أنه ، ساقطة من م ، ب .

<sup>(</sup>٧) ب، م: « بعضهم »، تحريف.

<sup>(</sup>۱) ب، م: «لقد كان دار معبد»، ط: « لجلدوا من كان دار في معبد»، والوجه ما أثبت. ومعبد هذا هو معبد بن وهب، من قدماء المغنين ومشهوريهم غني في أول دولة بني أمية، وأدرك دولة بني العباس. وفيه يقول الشاعر :

أجاد طويس والسريجي بعــــده وما قصبات السبق إلا لمعبــــد

الأغاني ٢ : ١٨ - ٢٨ .

والغَريضِ (۱) ، وابنِ سُرْيج (۲) ، ودَحْمانَ (۳) وابن مُحرِزِ (۱) وعَلُويَه (۰) وابن جامع (۱) ، ومُخارقِ (۷) ، وشُرَيكِ (۸) ، ووَكيع (۱) ، وحَمَّادٍ (۱) .

- (۱) اسمه عبد الملك ، وهو من مولدى البربر ، ومن أشهر المغنين وكان يضرب بالمود وينقر بالدف ويوقع بالقضيب ، وكان جميلا وضيئاً يصنع نفسه ويترفها . أخذ عن ابن سريج . وسمى الغريض لأنه كان طرى الوجه نضراً غض الشباب . توفى نحو سنة ، ٩ . الأغانى ٢ : ١٢٩-١٢٩
- (۲) هو عبيد الله بن سزيج ، وكان من أحسن الناس غناه ، وكان يغنى مرتجلا ويوقع بقضيب ، وغنى في زمن عبان، ومات معمراً في خلافة هشام بن عبد الملك و له خس و ممانون سنة .
   الأغانى ١ : ٩٤ ١٢٥ . و في جميع الأصول : « ابن شريح » ، صوابه ، ما أثبت .
- (٣) هو عبد الرحمن بن عمرو . و دحمان بالفتح لقب لقب به ، مشتق من الدحم و هو الدفع كما في اللسان . وكان مع شهرته بالفناء رجلا صالحاً كثير الصلاة ممدل الشهادة مدمناً المدج ، وكان يقول : ما رأيت باطلا أشبه بحق من الغناء . وكان من غلمان معبد، وأعطاء المهدى في ليلة و احدة خمين ألف دينار . الأغاني ه : ١٣٣ ١٣٧ .
- (٤) هو مسلم بن محرز ، ويكنى أبا الخطاب . وكان أبوه من سدنة الكعبة وأصله من الفرس ، وكان كثير الترحال فى طلب الغناء بين مكة والمدينة وبلاد الفرس والشام حتىألف ألحانه من مختار أنغام هذه الأمم حيماً . وكان يقال له « صناج العرب » . الأغانى ١٤٥ -١٤٧ .
- (ه) هو على بن عبد الله بن يوسف ، الملقب بعلويه ، كان مغنياً حاذقاً مع خفة روح وطيب مجالسة ، وملاحة نوادر . وكان إبراهيم الموصلي علمه وخرجه وعنى به جداً ، وغنى لمحمد الأمين وعاش إلى أيام المتوكل، ومات بعد إسحاق الموصلي بمديدة يسيرة . الأغاني ١٠ : ١١٥ ١١٥ .
- (٦) هو إسماعيل بن جامع بن إسماعيل ، وكان حسن السمت كثير الصلاة ، قد أخذ السجود جبهته ، يابس لباس الفقهاء . غنى للرشيد ، ونال منه عشرة آلاف دينار فى بيتين غناهما، وله وقائع مع أبي يوسف . الأغانى ١٠ : ٧٥ ٧٨ .
- (٧) هو مخارق بن يحيى بن ناوس الجزار ، مولى الرشيد ، وكان وهو صبى يبادى على مايبيعه أبوه من اللحم ، اشتراه إبراهيم الموصلى وأهداه الفضل بن يحيى، فأخذه الرشيد منه ثم أعتقه.
   وكان من أحذق الناس بالغناه ، وأدرك الواثق . الأغانى ٢١ : ١٤٣ ١٥٩ .
- (۸) هو شریك بن عبد الله بن أبی شریك النخمی ، أبو عبد الله الكونی الفاضی ، أخد عن أبی إسحاق السبیعی ، و عبد الملك بن عمیر ، و سماك بن حرب ، و الأعش ، و غیرهم . و عنه : ابن مهدی ، و و كیع ، و هشیم ، و غیرهم . و لد سنة ۹۰ و تونی ۱۷۷ . تهذیب التهذیب .
- (٩) وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسى ، أبوسفيان الكوفى . روى عن أبيه وإسماعيل
   ابن أبي خالد، والأعش ، وخالد بن ديبار وغيرهم . وعنه . سفيان الثورى ، وعبد الرحمن بن مهدى ، ومحمد بن سلام ، وغيرهم . ولد سنة ١٩٨ وتوفى سنة ١٩٦ . تهذيب التهديب .
- (۱۹) حماد بن سلمة بن دينار البصرى . روى عن ثابت البنانى ، وقتادة ، وعبد الملك بن عمير وغيرهم . وعنه : ابن جريح، والثورى، وشعبة وغيرهم . توفى سنة ١٦٧ .

وإبراهيم () وجماعة التابعين ، والسَّلَف والمتقدِّمين ؛ لأَنَّ هؤلاء فيا زعموا كانوا يَشربون الأَنبِدَةَ التي هي عندهم خمر () ؛ وأُولئك كانوا يعالجون الأَغاني التي هي حِلَّ طِلْقٌ، على نَقْر العيدان والطَّنابير، والنَّايات والصَّنج والزَّنج () ، والمعازف التي ليست محرَّمةً ولا منهيًّا عنشيء منها.

ولو كان ما خالفونا هيه من تحليل الأنبذة وتحريمها ، كالاختلاف في الأغاني (٤) وصفاتها وأوزانها ، واختلاف مخارجها ، ووجوه مصارفها ومَجاريها ، وما يُدْمج ويوصَل منها ، وما لِلحنجرةِ والحَنَك والنَّفَسِ واللَّهُوات وتحت اللَّسان من نَعْمها (٥) . وأَىّ الدَّساتين أَطرَب (٢) ، وأَىّ الرَّساتين أَطرَب (٢) ، وأَىّ أَصوَب ، وما يُحفَزُ بالهَمْز (٧) أَو يحرَّك بالفَّمِّ ، وكالقول بأنَّ الهَزَج (٨) بالنِنصَر أَطيب ، أَو بالوسطى (٩) والسَّريع على الزِّير أَلدُّ (١٠) ، أَوْ على المَثنَى (١١) ؟ وَالمُصَعَّد (٢٠) في لينٍ أَطرَبُأَم المُحْدَرُ في الشَّدَة ؟ لسَهُلَ ذلك ولسَلَّمنا عِلمَه لمَنْ يَدَّعيه ، ولم نُجاذِب من يدَّعي دوننا معرفته (١٣).

<sup>(</sup>١) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخمي ، المترجم في ٢ : ١٩٣ .

 <sup>(</sup>۲) ب ، م : « التي عندهم خر » ، و الوجه ما أثبت من ط .

<sup>(</sup>٣) الزنج من ملاهى أهل خراسان ، كان غناؤهم به ، وعليه سبعة أو تار ، وإيقاعه يشبه إيقاع الصنج . معجم الموسيق العربية ٣٥ . وانظر معجم استينجاس ٦٢٤ . وفي الأصول : « الزيج » تحريف .

<sup>(1)</sup> فى جميع الأصول : « فى الأو انى » ، صوابه ما أثبت .

<sup>(</sup>ه) ب، م: «من نعمها »، صوابه فی ط.

 <sup>(</sup>٦) انظر للدساتين معجم الموسيق العربية ٣٢ ففيه تفصيل واسع ـ و يراد به رباطات الأو تار ونحوها .

<sup>(</sup>٧) الحفز : التحريك . ب : « يحرف » م ، ط : « يحقر » ، صوابهما ما أثبت .

 <sup>(</sup>٨) الهزج : كل صوت فيه ترنم خفيف مطرب . ب ، م : « وكالقول في الهرج » ،
 صوابه في ط .

<sup>(</sup>٩) ط فقط : « و بالوسطى » .

<sup>(</sup>١٠) الزير ، بالكسر : من أو تار العود ، وهو أحد الأو ثار الدقيقة .

<sup>(</sup>١١) المثنى : الوتر الذي يلي الزير . وهو بفتح الميم والنون المحففة مع القصر .

<sup>(</sup>١٢) ب فقط: «أو المصعد».

<sup>(</sup>۱۳) ب، م: «معرفة»، صوابه فی ط.

#### ٧ - فصـل منه

ولحِيج (١) أصحابُ الحديث بحكم (٢) لم أسمعُ عمثله في تزييف الرِّجال ، ولحِيج الأَّخبار . وإنما أكثروا في ذلك ، لتعلم حَيْدَهم عن التَّفْتيش ، ومَيْلُهم عن الإنصاف .

#### ۸ \_ فصـل منه

والذى دعانى إلى وضع جميع هذه الأشربة والوقوف على أجناسها وبلدانها ، مخافة أنْ يَقعَ هذا الكتابُ عند بعض من عساه لا يعرف جميعها، ولم يسمع بذكرها ، فيتوهم أنَّ ف ذكر أجناسها المستشنعة (٥) جميعها، ولم يسمع بذكرها ، فيتوهم أنَّ ف ذكر أجناسها المستشنعة (٥) وأنواعها المُبتَدَعة ، كالهاذى (٢) برُقْسية العَقْرب ، وإن كان قصدى لذكرها في صدر الكتاب لأقف على حلالها وحرامها ، وكيف اختلفت الأُمَّة فيها ، وما سَببُ اعتراضِ الشَّكِ واستكانِ الشَّبهة ؛ ولأن أحْتَجَ للمباح (٧) وأعطيه حقَّه ، وأكشف أيضاً عن المحظور فأقسِم له قِسطَه ، للمباح (١) وأعطيه حقَّه ، وأكشف أيضاً عن المحظور فأقسِم له قِسطَه ، فأكونَ قد سلكتُ بالحرام سَبيلَه ، وبالحلال منهجَه ، اقتداء منى بقول الله عزَّ وجلّ : ﴿ يأيُها الذين آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لكُمْ ولا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهُ لاَ يُحِبُّ المُعْتَدِينَ (٨)

وقد كتبتُ لك \_ أَكرمَكَ الله \_ في هذا الكتاب ماهيه الجزايةُ (٩)

<sup>(</sup>۱) م فقط: «ولهمج» ، تحريف.

<sup>(</sup>٢) ب، م: «حكم »، صوابه في ط.

<sup>(</sup>٣) التنقير : البحث و التفتيش . مفقط : « التنفير » ، تحريف .

 <sup>(</sup>٤) ب فقط : «أن » تحريف .

<sup>(</sup>o) ب: « المستشفة » ، صوابه في م ، ط .

<sup>(</sup>٦) الهادي ، من الهذيان . ب ، م . ( كالهاري ، من الهزؤ ، و هد محرفه صواب في ط

<sup>(</sup>v) ب : « و لا أحتج للمباح » ، تحريف .

<sup>(</sup>٨) من الآية ٨٧ من المائدة .

<sup>(ُ</sup>هُ) كَدَا وَرَدَتُ الْجِزَايَةُ هَنَا ءَ يَمْعَى الْإَجِرَ ، وَمُ أَحِدُ لِهُ سَاءً ﴿ وَقَ لَ ﴿ مَافِيهِ الْكَفَايَةِ وَالْجِزَانِهِ » . الكفاية والجزايه » .

والكِفاية ، ولو بسطتُ القولَ لوجدتَه متَّسعاً ، ولأَتاكَ منه الدَّهُم (١). وربَّما [كان (٢)] الإِقلال في إيجازِ أَجدَى من إكثارِ يُخاف عليه الملل (٣). فخلطت لك جِدًّا بهزل (١) . وقرنْتُ لك حُجّةٌ بمُلْحة ، ليخِفَّ مَوُونة الكتاب على القارئ ، وليزيد ذلك في نشاط المستمِع ، فجعلت الهزلَ بَعْدَ الحِدِّ جَمَاماً (٥) ، والمُلْحة بعد الحُجَّة مُستراحاً .

<sup>(</sup>١) الدهم : الكثير . يقال جيش دهم أى كثير . وجاءهم دهم من الناس . أى كثير

<sup>(</sup>٢) التكملة من ط.

<sup>(</sup>٣) المألوف : « يخاف منه الملل » . لكن هكذا و . دت في الأصول .

<sup>(</sup>٢) ب: « جد الهزل».

<sup>(</sup>٥) الجام، كسحاب: الراحة.



# ۲۸ من کت به بی ایجَوابات واستحقیاق الامِرًامهٔ



# ١ -- فصـــل (١) من صدر كتابه فى الجوابات فى الإمامة يحكى فيه قول من يجيز أكثر من إمام واحد

زعم قوم أنَّ الإمامة (٢) لا تجب لرجل واحد بعينه، من رهط واحد بعينه ، ولا لواحد من عُرْض الناس (٢) ، وإنَّ كان أكثرَهم فَضلاً ، وأعظمهم عن المسلمين غَناء (٤) ، بعد أن يكون فرداً في الإمامة لا ثاني له . وأنَّ النَّاسَ إن تركوا أن يُقيموا إماماً واحداً جاز لهم ذلك ، ولم يكونوا بتركه ضالين ولا عاصين ولا كافرين ؛ فإن أقاموه كان ذلك رأياً رأوه ، وغير مضيَّق عليهم تركه .

ولهم أن يقيموا اثنين ، وجائزٌ لهم (٥) أن يقيموا أكثر من ذلك ، ولا بَأْس أن يكونوا عَجَما (٢) وموالى ، ولكن لابدً من حاكم ، واحدًا (٢) كان أو أكثر على حال . ولا يجوز أن يكون الرجلُ حاكماً على نفسه وقائماً عليها بالحدود .

ولم يقلُ أحدُّ أَلبتَّهَ أَنَّ مِن الحُكْمِ والحاكم بدًّا ، ولكنَّهم اختلفوا في جهاتهم ومعانيهم .

وقالوا: وأَيُّ ذلك كان، إقامةَ الواحد والاثنين أو أكثر من ذلك،

 <sup>(</sup>١) الـكامل ٢ : ٢٧٩ – ٢٩٠ وهذه الرسالة غير رسالة « استحقاق الإمامة » التي سبقت برقم (٢٢) .

<sup>(</sup>۲) ب : « الأمة » ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) من عرض الناس ، بالضم ، أي من أو ساطهم ومعظمهم .

<sup>(</sup>٤) ب: «غني » ، تحريف ً

<sup>(</sup>ه) في حميع الأصول : «عمم » .

<sup>(</sup>٢) ب، م: « أن يكون أعجا » ، تحريف

<sup>(</sup>٧) ب: «وأحد».

فعلى النَّاس الكفُّ عن محارمهم ، وترك التباغى () في بينهم ، والتَّخاذل عند الحادثة تَنُوبهم ، من عدوً () يَدهَمُهم من غيرهم ، أو خارب يُخِيف سُبُلهم () من أهل دعوتهم .

وعليهم فيا شَجَر بينهم إعطاءُ النَّصَفة من أنفسهم بالغاً ما بلغ ، فى عُسْرِ الأَمر ويُسْرِه . وعلى كلِّ رجل فى داره وبَيتِه وقبيلته ، وناحيته ومصره ، إذا كان مأموناً ذا صلاح وعلم ، إذا ثَبَتَت عنده على أخيه وصاحبه وجاره ، وحاشيتِه مِن خَدَمِه ، حَدُّ أو حكم جناهُ جان عليهم أو على نفسه (٥) أو ظلم ركبَه من غيره ، إقامةُ ذلك الحكم والحدّ عليه ، إذا أمكنه مستحقُّه ؛ إلَّا أن يكون فوقه كاف قد أجزَى عَنْه .

وعلى المجترِ للذَّنْب المُوجبِ على نفسه الحدَّ ، والمستحقّ له ، إمضاءُ المحكم فى بَدَنِه وماله ، والإمكانُ من نفسه ، وأن لا يُعَازَّ بقُوَّة (٢) ، ولا يَرُوغَ بحيلة ، ولا يَسخَطَ حكم التنزيل فيا نزَل به ، وفيا هو بسبيله (٧) من مال (٨) أو غيره . وإنَّما يجب ذلك إذا كان على الفريقين من القيمِّ ، والجانى يمكنه ماكلَّفه اللهُ من ذلك . فإنْ أبى القيمِّ إقامة الحق والحدِّ على البانى بعد استيجابه ، والإمكانِ من نفسه لإقامة الحدِّ عليه ، فقد عَصَى البانى بعد استيجابه ، والإمكانِ من نفسه لإقامة الحدِّ عليه ، فقد عَصَى

<sup>(</sup>۱) التباغى : تفاعل من البغى، وهو الظلم والعدوان والعدول عن الحق . ب ، م : « و ترك التناغى » ط : «و ترك التناغى » ط : «و ترك الأصل والتناجى » ، صوابهما ما أثبت، وسيأتى فى ص٢٨٨ : «يز دادون فساداً وتباغياً » .

<sup>(</sup>۲) ب، م: «من عدم»، صوابه فی ط.

<sup>(</sup>٣) الخارب: اللص ، أوسارق الإبل خاصة . ب : ، سليم » ، صوابه في م ، ط .

<sup>(</sup>٤) ب ، م : « جازعليهم » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>ه) في جميع الأصول : « عليهم على نفسه » ، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٦) المعازة : المغالبة والمشادة .

<sup>(</sup>٧) في جميع الأصول : « لسبيله » .

<sup>(</sup>۸) ب ، م : « من ماله » .

الله تعالى ولم يُؤتِ فى ذلك الأمرِ نفسَه ، لأنَّ الله تعالى قد بيَّنه له ، وأُوجَبَه عليه ، وقَرَّره حين أوضح له الحُجَّة وقرَّب الدلالة ، وطوَّقه المعرفة ، ومكَّنه من الفعل .

وقد بُسطّنا العُذرَ لذوى العَجْز في صدر الكلام .

وإنْ أَبِي الجانى المستحقُّ للحكم والحدِّ، الإِمكانَ من نفسِه ومالِه، وما هو بِسبيله ، فقد عَصَى الله فى ذلك ، كما عصاه فى رُكوبه ماأوجَبَ عليه الحدِّ، ولم يُؤت من ربِّه لما ذكرنا من إيضاح الحجَّة وإثبات القُدْرة.

## ۲ - فصسل منه

وقد علمنا (٢) أنَّ من شأَّن النَّاسِ الهربَ إذا خافُسوا نزولَ المكروه، والامتناعَ من إمضاء الحدود بعدَ وُجوبها عليهم، ما وَجَدُوا السَّبيلَ إلى ذلك. وهذا سببُ إسقاط الأَحكام والتَّفاسد.

وقد أُمِرْنا أَن نتركَ أسبابَ الفساد ما استطعنا ، وبالنَّظُر للرعيَّة ما أَمكنَنَا ، فوجب علينا عند الذي قلنا ، أَنَّا لو لم نُقِمْ إماماً (٢) واحداً كان الناسُ على ماوصَفْنا من التسرُّع إلى الشيء إذا طَمِعوا ، والهربِ إذا خافوا . وهذا أمرٌ قد جرَتْ به عامَّةُ المعرفة ، وفُتِحت عندنا فيسه التَّجربة .

قلنا عند ذلك إِنَّ الإِمامة لا تجب على الناس من طريق الظُّنون وإشفاق النفوس (٣).

<sup>(</sup>١) ب فقط: ॥ وقد علم ॥ .

 <sup>(</sup>٢) ب، م: «أن نقيم إماماً»، صوابه في ط.

<sup>(</sup>٣) ب، م: « إشفاق النفوس » بــقوط الواو .

وقد رأينا أعظم منها خطراً ، وقدراً ونَفْعاً ، في كلِّ جهة على خلاف ذلك ، وهو رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، بعثه الله إلى أمَّة وقد علم أنَّهم يَزْدادون مع كفرهم المتقدِّم (۱) مِنْ قِبَل ذلك الرَّسولِ كُفْراً ، بجحدهم له ، وإخراجهم إبَّاه ، وقصدهم قَتْلَه (۲) ، ثم لا يكون ذلك مانعاً له من الإرسال إليهم والاحتجاج به عليهم ، لمكان علمهِ أنَّهم يزدادون فسادًا وتباغياً (۲) ؛ إذ كان (٤) قدَّم لهم ما به ينالون مصالح دينهم ودُنياهم وإنَّما على الحكيم أن يأتي الأمر الحكيم ، عرف ذلك عارف أم جهِله جاهل .

وعلى الجوادِ ذى الرَّحمة فى جُوده ورحمته ، أن يفعل ما هو أَفضَلُ فى الجود ، وأَبلغُ فى الإِحسان ، وأَلطف فى الإِنعام من إِيضاح الحُجَّة (٥) وتسهيل الطُّرق ، والإِبلاغ فى الموعظة . مع ضمان الوَعْد بالغاية من الثَّواب واللَّوام واللَّدَة ، والتَّوعُد بغاية العقاب فى الدَّوام والمكروهِ إلى عبادِه الذين كلَّفهم طاعتَه ، وأهل الفاقة إلى عائدته (٢) ونَظرِه وإحسانه .

فَإِنْ قَبِل ذلك قابلُ (٧) فقد أصاب حظّه ، وإِن أَبَى ذلك فنفسَه ظَلَم (٨) ، وقد صنع الله به ماهو أصلح وإِن لم يستطع العبد نَفْسُه .

<sup>(</sup>١) ب ، م : « مع كفرهم المنقذ » ط : « يزدادون من كفرهم » فقط . والوجه فيهما ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) في جميع الأصول: «قبله »، صوابه ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) ط: «وبغياً » ، وانظر ما سبق في ص ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٤) ب ، م : « إذا كان » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>ه) في جميع الأصول: «ومن إيضاح الحجة»، والوجه حدف الواو.

<sup>(</sup>٦) العائدة : المعروف والمنفعة .

<sup>(</sup>٧) ب : «قيل دلك قايل » ، صوابه في م ، ط .

 <sup>(</sup>A) ب: « و إن أباه ذلك فنفسه ظالم » م: « و إن أبى ذلك فنفسه ظالم » ط: « و إن أبى
 ذلك فلنفسه ظلم » . و الصواب ما أثبت .

قالوا: فإذا كان الله تبارك وتعالى عالماً بأنَّ القومَ يَزْدادونَ فسادًا عند إرسالِ الرسل، وكان غيرَ صارفٍ لهم عن الإرسال إليهم، إذْ كان قد عَدَّل خَلْقَهم (١)، ومكَّنهم من مصلحتهم، فما بالُ الظُنِّ والحِسبان بأنَّ النَّاس يتفاسَدُونَ ويتنازعون ، إذا لم يُقيموا إماماً واحداً يُوجب فرضاً لم ينطق به كتاب ولم يؤكِّده خبر (٢). وقد رأينا العلم بأنَّ الناس يتفاسدون بما لا يَرِد به فرض (٣).

#### ٣ - فصـل منه

وقالوا: قد رأينا أهلَ الصَّلاح والقَدْر، عند انتشار أمرِ السَّلطان، وغَلبة السِّفلة والدُّعَّار، وهَيْج العوامِّ، يقوم منهم العَددُ اليسير في الناحية والقبيلة، والدَّرب والمَحِلة فيفُلُّ لهم حَدَّ المستطيل (٥)، ويقمع شُذَّاذَ الدُّعَار (٦)، حتَّى يَسْرحَ الضَّعيف ويأُمنَ الخائف، وينتشر التاجر، ويُكْبِرَ جانبَهم الدَّاعر (٧).

وإنَّما صلاحُ النَّاس بقدر تعاوُنِهم وتَخاذُلِهم . مع أنَّ الناس لو تركهم المتسلِّطُونَ عليهم (<sup>(۱)</sup>)، وألجئوا إلى أنفُسهم حتَّى يتحقَّق عندهم أن لاكافِى إلَّا بطْشُهم وحيَلهم ، وحتَّى تكون الحاجة إلى الذَّبِّ (<sup>(1)</sup>)

<sup>(</sup>۱) ب: «خلقه».

<sup>(</sup>٢) م : «ولايؤكده خير ».

<sup>(</sup>٣) في جميع الأصول: « يتفاسدون و لا ير د به فرض » .

<sup>(</sup>٤) ط: «ويصبح العوام»، تحريف.

<sup>(</sup>ه) الفل : الكسر والثلم . ب : « فيغل » م : « فيقل » ط : « فيقيم »، صوابه ما أتبت . وف ب ، م : « بهم » ، صواب هذه من ط . و الاستطالة : الاعتداء .

<sup>(</sup>٦) ب · « الذعار » تحريف وفي ط : : « شذوذ الدعار » .

<sup>(</sup>٧) ب ، م : «ويكرم جانهم » . وفي ب : «الذاعر » تحريف .

 <sup>(</sup>۸) ب م م « المتسلطنون عليهم » .

<sup>(</sup>۹) ب، م «الذابة»، محريف.

<sup>(</sup> ١٩ – رسائل الجاحظ – ج ٤ )

والحراسة ، والعلم بالمكيدة . هى (١) التى تحملهم على منع أنفسهم ؛ ولذهبت عادة الكفاية . وضعف الاتّكال . ولتعوّدوا اليقظة ، ولدربوا بالحراسة ، واستثاروا دفين الرّأى ؛ لأنّ الحاجة تفتّق الحيلة (٢) وتبعث على الرويّة (٣) . وكان بالحرى أن يصلح أمر الجميع ؛ لأنّ طمع الرّاعى إذا عاد بأساً (١) صَرَفَه في البَغْي (٥) . وكان في ذلك منبهة للنائم ومشحذة لليقظان ، وضروة للمُواكل (٢) . ومَزْجرة للبُغاة ، حتّى يَنْبُت عليه الصّغير (٢) ، ويتفحّل معه الكبير .

# ٤ \_ فصـل منه

وزعم قومٌ أنَّ الإِمامة لا تجب إِلَّا بـأَحدِ وجوهٍ ثلاثة :

إِمَّا عقلٌ يدلُّ على سببها ، أَو خبرٌ لا يكذَّب مثلهُ ، أَو أَنَّه لا يَحتمِل شيئًا من التأُويل إِلَّا وجهاً واحداً .

قالوا: فوجدنا الأُخبارَ مختلفة ، والمختلِفُ منها متدافع ، وليس في المتدافع والمتكافئ بيانٌ ولا فَضْل .

فمن ذلك قولُ الأنصار ، وهم شَطْرُ النَّاسِ وأكثرهم ، مع أمانتهم على دين الله تعالى ، وعِلمِهم بالكتاب والسُّنَّة ، حيثُ قالت (٩) عند وفاة النبى صلى الله عليه وسلم ، « منا أميرٌ ومنكم أمير » .

<sup>(</sup>۱) ب، م: «وهي» ، والواو مقحمة .

<sup>(</sup>٢) ب، م: « تفيق الحيلة » محرف

<sup>(</sup>٣) م فقط: «الرؤية»، تحريب

<sup>(</sup>٤) ب: «يانساً ». م « مأساً » و أثبت م بي ط

<sup>(</sup>ه) ب ، م : « في سوى البغي »

<sup>(</sup>٦) ب ، م : « المواكل »

<sup>(</sup>٧) ب: « يتثبت » ؛ ط: « تثبت عليه الصميرة ، ، و الصواب ما أثبت من م

<sup>(</sup>٨) ط: «والمختلف متدافع، ب، م. «والمختلف منه متدافع ، والوحه ما أثنت

<sup>(</sup>٩) ط . « حيث قالو <sup>۱</sup> »

فلو كان قد سَبَقَ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك أمرً ما كان أحدٌ أعلم به منهم ، ولا أخلَق للإقرارِ والعملِ بما يلزم ، والصَّبرِ عليه (١) منهم ، بعد الذى ظَهَر من احتالهم فى جَنْب الله تعالى ، والجهادِ فى سبيله ، والنُّصرةِ لنبيه صلى الله عليه وسلم [ مع الإيواءِ والإيثار ، بعد المواساة ، ومحاربة القريب والبعيد ، والعرب قاطبة وقريش خاصة . ثم الذى نطق القرآنُ به من تزكيتهم وتفضيلهم ، بحب رسول الله عليه وسلم له عليه وسلم له عليه وسلم لم (٢) ، وثقته بهم (٣) وثنائه عليهم (٤) ، وهو يقول: « أَمَا والله ما عَلمِتُكُم إِلّا لَتَقِلُون عند الطَّمَع وتَكثرون عند الفَزَع» في أمور كثيرة .

ثم لم يكن قولُهم: « منَّا أميرٌ ومنكم أمير » مِن سفيه من سفهائهم ضَوَى إليه (٥) أمثالُه منهم ، فإنَّ لكلّ قوم حَسَدةً وجُهّاًلا ، وأحداثا وسَرَعانا (١) ، مِن حدَث تبعثه الغَرارة والأَشَرُ (٧) . ورجل يحبُّ الجاه والفتنة ، أو مغفّل مخدوع (٨) ،أوغِرٌ ذى حَمِيّة (٩) يؤثر حَسبَه ونسبَه على دين الله تعالى وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>۱) ب فقط : « عليهم » ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) التكملة من م، ط.

<sup>(</sup>٣) فى جميع الأصول : «ولقيه بهم»، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) في جميع الأصول : «وثباته عليهم »، صوابه ما أثبت .

<sup>(</sup>ه) ضوى ليه · انضم و لجأ . وفى اللسان : « يقال ضوى الرجل إلينا أشد المضوية ، أى أوى إلينا » . وفى حميع الأصول : « صرى إليه » . والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٦) السرعان - الأوائل الأخفاء يسرعون إلى الأمر

 <sup>(</sup>٧) الأشر : المرح والساط ب ، م ، والأشد ، تحريف ما أثبت . وفي ط ·
 «ولا شذر جل يحب الجاد و الفتنه » ، ولاوجه له

 <sup>(</sup>٨) ط: "مجلوع» م: «محلوع»، صوامهم ما أتبت من ب

<sup>(</sup>۹) ب . « أو عرى » م · ، أو غرى » ، صوابهما في ط . وفي ط : « دَو حمية » صوابه في ب ، م

ولا كان ذلك القولُ ، إنْ كان من عِليتهم ، في الواحد الشاذِّ القليل، بل كان في ذَوِي أَحلامهم والقَدَم مِنْهم (١)

ثم كان المرشَّحُ والمأُمولُ عندهم سعدُ بنُ عبادة ، سيَدًا مُطاعاً ، ذا سابقة وفَضْل ، وحِلم ونَجْدة ، وجاه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستغاثة به (٢) في الحوادث والمهِم من أمره .

ثم كان فى الدَّهم (٣) من الأنصار ، والوجوهِ والجمهورِ من الأوس والخزرج . فكيف يكون سبَقَ من النبيِّ صلى الله عليه وسلم فى هذا أُمرٌ يقطع عُنْرًا (١) ويوجب رضاً ، وهؤلاء الأُمناءُ على الدِّين ، والقُوَّام عليه ، قد قاموا هذا المقام ، وقالوا هذا المقال .

قالوا: فإن قال قائِل: فإنَّ القوم كانوا على طبقات، من ذاكرٍ متعمَّد، وناسٍ قد كان سقطَ عن ذِكرِه وحفظه، ومن رجلٍ كان غائباً عن ذلك القول والتَّأْكيد الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم وآله، في إقامة إمام يقدَّم في أبَّام وَفاتِه وشَكَاتِه (٥) ، ومن رجل قَدَم في الإسلام لم يكن من حُمَّال العلم ، فأَذكرَهُم أَبو بكرٍ وعُمرُ فذكروا ، ووعَظَاهم فاتَّعظوا . فقد كان فيهم النَّاشي الفاصلُ الذي يزجُره الذِّكر ، ويَنزِع إذا بُصِّر ؛ والمعتمدُ الذي لم يُبلغُ من لجاجه وتتايعه (١) ، وركوب

<sup>(</sup>۱) ب: « فيهم » .

<sup>.</sup> ب : « و اشتغاثة به » م : « و استغاثته به » ط : «« و استعانته به » ، و الوجه ماأثبت .  $(\gamma)$ 

 <sup>(</sup>٣) أى كان هذا الفول في الدهم . والدهم ، بالفتح العدد الكثير ، كالدهماء . ب فقط :
 « في الوهم » ، تحريف

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ «عدداً»، والصواب ما أثبت

<sup>(</sup>ه) الشكاة، بفتح الشين : المرض ب، م . وسكانه «، صوانه ما أثبت والكلمه ساقطة من ط. وفي ب، م : « إقامة الإمام »

<sup>(</sup>٦) التتابع : النّهافت في الشر و المحاح وفي حميع الأصو ... و تتابعه » بالباء الموحدة ، صوابه بالياء التحتية المثنة

رَدْعه (١) مايُؤْثَر معه التصميم على حُسْنِ الرُّجوعِ عند الموعظة الحسّنة ، والتخويف بفساد العاجِل (٣) ، في كثيرٍ ممن لم يكن له في الإسلام القَدْر النَّبيه ، إِمَّا للعَفْلة ، وإِمَّا للإبطاء عنه ، وإمَّا للخمول في قومه مع إسلامه وصِحَّة عَقْدِه . فداوَاهُمْ أَبو بكرٍ وعُمرُ ( عُهُ السَّقيفة حين قالاً (°): « نحن الأَثمَّة وأَنتَم الوزراء » . وحيث رَوَوْا لهم أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الأَئمَّة من قريش » . فلما استُرجِعوا رَجَعُوا .

قلنا : الدَّليل على أنَّ القوم لم يروا في كلام أبي بكرٍ وعمر حُجَّةً عليهم ، وأَنَّ انصرافَهُم عمَّا اجتمعوا له لم يكن لأنَّهم رأَوْا أَنَّ ذلك القولَ من أَبي بكر وعمر وأَبي عُبيدة بنِ الجَرَّاحِ حُجَّةٌ ، غَضَبُ رئيسِهم وخُرُوجُه من بين أَظهرهم مراغَماً ، في رجالٍ من رَهْطهِ ، مع تركِهِ بيعةَ أَبي بكر رضوان الله عليه ، وتشنيعهِ <sup>(٢)</sup>عليهم بالشَّام .

وقد قال قَيسُ بنُ سعدِ بن عُبادة ، وهو يذكر خِذلانَ الأُنصارِ لسَعدِ بن عُبادة : واستبدادَ الرَّهط من قريشٍ عليهم ، بالأُمر :

وخَبُّرتمونا أَنَّما الأَمـــرُ فيــكمُ خِلافَ رسول الله يوم التَّشاجُرِ (٧)

فهــُلَّا وزيراً واحــــداً تجتَبُونه بغير ودادٍ منكمُ وأَواصرِ (^^)

<sup>(</sup>١) ركب ردعه : لم ير دعه شيء فيمنعه عن و جهه .

<sup>(</sup>۲) ب : « التصمي » ، صوابه في م ، ط .

<sup>(</sup>٣) ب : « لفساد العاجل » ، صوابه في م ، ط .

<sup>(</sup>٤) ب ، م · « وأبو بكر وعمر » . ، والوجه حذف الواو قبل أبي بكر كما في ط .

<sup>(</sup>ه) ط: «قالوا»، وهو أمر جائز في العربية .

<sup>(</sup>٦) ب ، م . «وتشييعه » ط : «وتشيعه » ، صوالهما ما أبعث .

<sup>(</sup>٧) ب: «الرسول الله » ، تحريف .

<sup>(</sup>٨) احتباه : اختاره و اصطفاه . ب ، م : « تجتنبو به » صوابه في ط .

سَقَى الله سعدًا يومَ ذاك ولاسَقى عراجلةً هابت صُدورَ المنابر (١) وقال رجاً من الأنصار ، ودياهُ على رضوان الله عليه إلى عَونِه ونُصرتِه ، إِمَّا يوم الجَمَل ، أو يومَ صِفِّين :

مالى أُقاتِل عن قوم إذا قَدَرُوا عُدْنا عدُوًّا وكنَّا قبلُ أَنصارا ريلٌ لهما أُمَّةً لو أَنَّ قمائدهما يَتلُو الكتاب ويَخْشَى النَّار والعارا أَمَّا قُريشٌ فلم نسمَعٌ بمثلِهِ عَلْمُ غَدراً وأَعجَبَ في الإسلام آثارا إِلَّا تَكُنْ عَصِبةً خَالُسُوا نبيُّهم بالعُرف عُرفاً وبالإنكار إنكارا(٢٠) أَبا عُمارة والثَّساوِى ببَسلقَعةٍ في يوم ِ مُوْتَةَ لاينفكُ طَيَّارا (٣)

أَبا عُمارة (؛): حمزة بن عبد المطَّلب رضوان الله عليه، وقد كانيكني أَبا يَعْلَى ، والنَّاوي في يوم مُوثِّنة : جعفر بن أبي طالب (٥٠).

وقال رجلٌ من الأنصار من ولد أبي زيدٍ القارئ . وذكر أمرَ الأَنصار وأمرَ قريش:

<sup>(</sup>١) العراجلة : جمع عرجلة ، وهم حماعة الرجالة يمشون على أقدامهم . و أنشد أبو عبيدة : راحوا يماشون القلوص عشية عراحلة من بين حاف و ناعل

وفى جميع النسخ : «عواجله » بالواو ، صوابه ما أثبت . والمناتر · حمع منبر ، عني أنهم ليسوا بخطباء . م : « الثوابر » ط : « النوابر » ، صوابهما في ب .

<sup>(</sup>٢) خالوا ، من الحول بالتحريك ، وهم حشم الرجل و أتباعه ﴿ وَالَّحَاثُلُ ؛ الذَّى يَحُولُ عَلَى أهله وعياله ، أي يرعى عليهم . وفي ب : « حالوا وبيهم » م ، ط : « حالوا بيهم » ، و الوحه ما أثبت \_

<sup>(</sup>٣) جاء في الحيواد ٣:٣٣٣، : « ونحن نؤمن بأد جعفراً الطيار ، س أبي طالب ، له جناحان يطبر بهما في الجنان ، جعلا له عوصاً من يديه اللتين قطعنا على لواء لمسمس في يوم مؤتة » (٤) ب فقط . « أبو عمارة »

 <sup>(</sup>a) كان يوم مؤتة في الثامنة من الهجرة بين المسلمين والروم وكان قد حمل لوء المسلمين فيه زيد بن حارثة فقتل ، فحمله جعفر ببسيه فقطعت ،ثم بشهاله فقطعت ، فأحتصنه بعضديه ففتل وخر شهيداً ، فحمل اللواء بعدد عبد الله س رواحه فقتل أنصاً - وانظر الإصابة ١١٦٢ و حمهره أنساب العرب لابن حرم ٦٨ - ٦٩ وكتب السبرة

<sup>(</sup>٦) أي من إخوته و ابناء أبيه ثالت بن الصحاك و ايد هد هو البدين ديت بن الصحاك.

790

دعاها إلى استبدادها وحُقودها تذكُّرُ قتلى فى القَليبِ تكبكبُوا هُنالك قتْلى لا نُوَدَّى دِياتُهِم وليس لباكيها سِوى الصَّبرِمَذهبُ فإن تَغضب الأَبناءُ من قبْل من مَضَى

فو الله ماجئنا قبيحاً فَتعتبوا

#### ٥ -- فصـل منه

قد حكينا قول من خالفنا في وجوب الإمامة وتعظيم الخلافة ، وفسَّرنا وجوة اختلافهم، واستقصَينا جميع خُججهم ، إذْ كان على عذر لمَّا غاب عنه خَصْمُه (٢) ، وقد تكفَّل بالإخبار عنه في ترك الحيطة له ، والقيام بحجته . كما أنَّه لا عُذر له في التَّقصير عن إفناد (٣) من يخالفه (٤) ، وكشفِ خَطاء من يضادُه (٤) عند ما قرأ كتابه (٥) ، وتَفهَّم يخالفه (لأنَّ أقلَّ ما يُزيل عُذرَه ، ويُزيح عِلَّته ، أنْ يكون قولُ خَصمِهِ عد استهدف لعَقْله ، وأصْحَر للساته (٢) ، وقد مكَّنه من نفسه ، وسلَّطه قد استهدف لعَقْله ، وأصْحَر للساته (٢) ، وقد مكَّنه من نفسه ، وسلَّطه قد استهدف لعَقْله ، وأصْحَر للساته (٢) ، وقد مكَّنه من نفسه ، وسلَّطه

الأنصارى، كاتب النبى صلى الله عليه وسلم وأمينه على الوحى، وأحد الذين جمعوا القرآن على عهده ،
 وهو الدى كتب المصحف لأبى بكر ، ثم لعثمان حين جهز المصاحف إلى الأمصار , توفى سنة ه٤ وفيه يقول حسان بن ثابت ;

فن للقوافى بعد حسان و ابنـــه و من للمعانى بعد زيد بن ثابت

طبقات القراء 1 ؛ ٢٩٦ والإصابة ٢٨٧٤ . وفى الحيوان 1 : ٣٣٦ : «كانوا يكرهون أن يقال قراءة عبد الله ، وقراءة سالم ، وقراءة أبى ، وقراءة زيد » .

<sup>(</sup>۱) ب فقط: «قتل من مضي ».

 <sup>(</sup>٢) م. « إذ كان » . و فى جميع الأصول : « لمن غاب عنه خصمه » .

<sup>(</sup>٣) الإفناد : تَحَطُّنَهُ الرأَى ، ومثَّاهِ التَفْتَيَد . وفي الأصول : « إفساد ما يُخالفه » .

<sup>(</sup>٤) ط : « وكشف خطأ ». والحطاء : الحطأ . وفي ب، م : « من يضار ه » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>ه) في الأصول: «عند من قرأ كتابه » .

<sup>(-)</sup> أصحرت "نكشف وظهر ، من قولهم : أصحر ، إذا خرج إلى الصحراء . و ق الأصور : « و أنجر للسانه » ، لكن ق ط . « و أصجر لسانه » .

على إظهار عَورته . فإذا استراحَ شغب المنازع () ، ومداراة المستمع لم يبق إلَّا أَن يَقْوَى على خلافِه أَو يَعجِز عنه .

ومن شكر المعرفة بمغاوى الناس (٢) ومَراشدهم ، ومضارِّهم ومنافعهم : أَن يحتمل ثِقَل مَوُّ نتهم وتعريفهم ، وأَن يتوخَّى إِرشادهم ، وإِنْ جَهلوا فَضْلَ مَن يُسدِى إِليهمْ .

ولن يُصانَ العِلمُ بمثل بَذْله ، ولن تُستَبْقَى النَّعمةُ فيه بمثل نَشْرِه . وأعلم أَنَّ قراءَةَ الكتب أَبلغُ في إرشادهم من تَلَاقيهم ، إذْ كان (٣)

مع التَّلاقى يقوى التصنَّع ، ويكثر التَّظالُم ، وتُفرط النَّصرة (3) ، وتنبعث الحميَّة . وعند المزاحَمة تشتدُّ الغَلَبةُ وشهوةُ المباهاة ، والاستحياءُ من الرُجوع ، والأَنَفة (٥) من الخضوع . وعن جميع ذلك

تحدُثُ الضَّغائنُ ، ويظهر التَّباين ، وإذا كانت القلوبُ على هذه الصَّفةِ ، وبهذه الحالة ، امتنعَتْ من المعرفة وعَمِيتْ عن الدَّلالة .

وليست فى الكتب عِلَّةٌ تمنع مِن درْك البُغية ، وإصابة الحجَّة ؛ لأَنَّ المتوحِّد بقراءتها ، والمتفرِّد بفهم مَعانيها، لايباهي نفسَه ولا يُغالِب عَقْله ولا يُعازُّ خَصمه (٧٧) .

والكتاب قد يَفضُل ويرجُح على واضِعه بـأمور:

<sup>(</sup>١) ب فقط: « من شغف المنازع » تحريف.

<sup>(</sup>۲) ب : « بمعاتب الناس » م ، ط : « بمعاریب الناس » .والوجه ما أثبت من الحیوان ؛ « ۸۶ . والمراشد تقابلها « المغاوی » . وانظر الکلام علی « معاتب » ماورد فی تفسیر أبی حیان

إ : ٢٧١ عند الكلام على « معائش » .

<sup>(</sup>٣) في الأصول : « إدا كان »

 <sup>(</sup>٤) ب، م: «ويفرط النصرة».
 (٥) ب، م: «والألفة»، صوابه في طوالحيوان ١٠٨٤٠٨

<sup>(</sup>٦) ب: « يحدث الضغاس » .

<sup>(</sup>٧) المعازة : المغالبة . وفي الحيو ١ : ٨٥ . ولا يغاب عقمه » .

منها: أَنَّ الكتاب يُقرأُ بكلِّ مكانِ وفي كلِّ زمان ، على تَفاوُتِ الأُعصار ، وبُعْدِ ما بين الأَمصار . وذلك أُمرٌ يستحيل في الواضع (۱) ولا يُطمَع فيه من المُنازِع (۲) . وقد يذهب العالِمُ وتبتى كتبُه (۳) ويفنى ويبتى أَثْرُه (المُنازِع (۲) .

ولولا ما رسمَتْ لنا الأوائلُ فى كتبها ، وخلَّفت من عجيب حِكَمها ودوَّنت من أنواع سِيرها (٥٠ حتَّى شاهدنا بها ماغاب عَنَّا ، وفتحنا بها المُستغلِقَ علينا (٥٠ ، فجمعنا إلى قليلنا كثيرَهم (٧٠ ، وأدركنا ما لم نكن نُدركُه إلَّا بهم، لقد خَسَّ حَظَّنَا فى الحكمة ، وانقطع سبيلُنا إلى المعرفة .

ولو أُلجِئْنا إلى قدر قُوَّتنا ومبلغ خواطرِنا ، ومنتهى تجاربنا ، بما أُدركَتُهُ حواسُنا ، لقد قلَّتِ المعرفة وقصرت الهِمَّة وضَعُفت المُنَّة ، فاعتقم الرأى ومات الخاطر ، وتبلَّد العقسل (٨) واستبَدَّ بنا سوء العادة .

وأَكثَرُ مِن كتبهم نفعاً ، وأحسن ممَّا تكلَّفوا موقعاً (^) ، كُتُبُ الله تعالى ، التي فيها الهُدَى والرَّحمة ، والإخبار عن كلِّ عبرة ، وتعريفُ كلِّ سيِّئَةٍ وحَسَنة .

 <sup>(</sup>١) في الحيوان ١ : ٨٥ : « في و اضع الكتاب ٤ .

 <sup>(</sup>٢) ط: والتنازع » تحريف. وفي الحيوان: «والمنازع في المسألة والجواب.

<sup>(</sup>٣) ب ، م : « ويبقى كتبه » وأثبت مافى ط . والذى فى الحيوان : « وقد يذهب الحكيم تبقى كتبه » .

<sup>(</sup>٤) فى الحيوان : «ويذهب العقل ويبق أثره» .

 <sup>(</sup>٥) ب فقط ، ه سرها ه ، صوابه في م ، ط و الحيوان .

<sup>(</sup>٦) الحيوان : «كل مستغلق علينا » .

 <sup>(</sup>٧) ب فقط: «أكثرهم»، تحريف.

 <sup>(</sup>٨) و حميع الأصول: « العاقل » ، وأثبت عانى الحيوان ١ : ٨٦ .

 <sup>(</sup>٩) ى الحيوان : « وأحسن موقعاً » فقط .

فينبغى أن يكون سبيلما فيمن بعدنا سبيل منْ قبلنا فيما . مع أنَّا قد وجدنا في العِبرة (١) أَكْثَرَ مَّا وجدوا ، كما أَنَّ مَنْ بعدما يجدُ من العِبرة أكثر مَّا وجدنا .

فما ينتظر الفقية بفقهه والمحتجُّ لدينه ، والذَّابُّ عن مذهبه ، ومُواسِى النَّاسِ في معرفته ، وقد أمكن القولُ وأَطرَقَ السَّامع ، ونجا من التقيَّة (٢٠) ، وهبَّت ريحُ العلماءِ .

#### ٦ - فصـل منه

واعلم أنَّ قصدَ العبدِ بنعم الله تعالى إلى مخالفته ، غير مخرج إ إنعامَ الله تعالى عليه ، ولا يحوِّل إحسانه إليه (٣) إلى غير معناه وحقيقته ، ولم يكن (٤) إحسانُ الله في إعطائه الأَّداةَ وتبيينَ الحجَّة لينقلبا إفساداً وإساءة ؛ لأنَّ المُعانَ على الطَّاعة عَصَى بالمعونة ، وأفسدَ بالإنعام ، وأساء بالإحسان .

وفرقٌ بينَ المُنعِم والمنْعَم عليه ؛ لأَنَّ المنعَم عليه يجب أَن يكون شكوراً ، ولِحقَّ النَّعمة راعِياً (أ) ، والمُنعِم منفردُ بحُسْن الإِنعام ، وشريكُ في جميل الشكر . ولأَنَّ المنعِم أيضاً هو الذي حَبَّب الشُّكرَ إِلَى فاعله . بالذي قَدَّم إليه من إحسانه ، وتولَّ من يساره (٢) ، ولذلك جعلوا النِّعمة لِقاحاً ، والشُّكر ولاداً (٧) . وإنَّما مَثَل إعطاء الآلة والتكليف لفعل

<sup>(</sup>١) في الحيوان : « من العبر ة » .

<sup>(</sup>۲) التقية : الحذر والحوف , والدى في الحيوان : « و خوى مجم التقية » .

<sup>(</sup>٣) ب فقط : «عليه» .

<sup>(</sup>٤) ب: «ولن يكون»، صوابه في م ، ط .

<sup>(</sup>ه) ب: «وبحق النعمة » صوابه في م، ط و ق ب، م «راغباً» ، والوحه ما أ ت من ط

<sup>(</sup>٦) م، ط: : «من ساره»، ولا وحه له واليسار الغي

<sup>(</sup>٧) الولاد و الولادة و الإلادة كلها مصدر للفعل و لد .

الخير (١) مَثَلُ رجلٍ تَصدَّق على فقيرٍ ليستر عَورتَه ، ويُقيم من أَوَدِ صُلبه ، وليَصْرِف في منافعه ، ولا يكونَ إنفاقُ الفقير ذلك الشيء في الفسادِ والخلافِ والفَواحش ، لينقلب (٢) إحسانُ المتصَدِّق إساءة . وإنَّما هذا بصواب الرَّأَى الذي لا ينقلب صواباً وإن أُنجح صاحبُه (٣).

وقد يُؤْتَى (٤) الرَّجل من حَزْمه ولايكون مذموماً ، ويَحْظَى (٥) بالإِضاعة ولا يكون محموداً .

#### ٧ - فصل منه

ولم يكن الله تعالى ليضَع العدل مِيزاناً بين خلقه ، وعِياراً على عباده ، في نَظَر عقولهم في ظاهِر ما فَرَض عليهم ، وييسِّر (٢) خلافَه ، ويستخفى بضدّه ، ويعلم أن قضاءه فيهم غير الذي فَطَرهم على استحسانه ، وتحبّب إليهم به . في ظاهر دينه ، والذي استوجب به عَلى الشُّكْرِ على جميع خلقه .

# ۸ --- قصــل منه

وإِنْ لَم يَكُنَ العبد على ماوصفنا (٧) من الاستطاعة والقُدرة ، والحال الني هي أَدعَى (٨) إلى المصلحة ، ماكان متروكاً على طباعه ودَواعِي شهواته ، دونَ تعديلِ طَبْعه وتسويةِ تركيبه .

ولذلك أَسبابٌ نحن ذاكروها ، وجاعِلُوها حجَّةً في إقامة الإِمامة ،

<sup>(</sup>١) في حميع الأصول : « لفعل الحير » ، وإنما يقال كلفه بالأمر وكلفه إياه .

<sup>(</sup>۲) ب، م: « لتنقلب » صوابه فی ط.

<sup>(</sup>٣) ب «وإنما أنجح صاحبه»

<sup>(</sup>٤) ب، م «يوقى»، صوابه في ظ.

<sup>(</sup>٥) يحظى . من الحظوة وفي ب ، م : « يخطى » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>۲) ما عداط «ويسر»

<sup>(</sup>۷) ب «وصفنانه» و «نه »مفحمه

<sup>(</sup>٨) مدم « ادعا » ط : « ادعاه » ، و الوجه ما أثبت

وأَنَّ عليها مدارَ المصلحة ، وأَنَّ طبع البَشَر يمتنع من الإخبار إلَّا على مانحنُ ذاكروه ، فنقول :

إنّا لما رأينا طبائع الناس وشهواتهم ، من شأنها التقلّب إلى هلكتهم وفساد دينهم، وذهاب دُنْياهم، وإن كانت العامّة أسرع إلى ذلك من الخاصّة ، فكلٌ لاتنفك (١) طبائعهم من حَمْلِهم على مايرُ ديهم من مالم يُردُوا بالقَمْع الشّديد في العاجل ، من القصاص العادل . ثم التّنكيل في العقوبة على شرّ الجناية (٣) وإسقاط القَدْر ، وإزالة العدالة ، مع الأساء القبيحة ، والألقاب الهجينة ، ثم بالإخافة الشّديدة والحَبْس الطويل ، والتغريب عن الوطن (١) ، ثم الوعيد بنار الأبكد ، مع فَوْتِ الجنّة .

وإنّما وضع الله تعالى هذه الخصال لتكون لقوّة العَقْل مادّة ، ولتعديل الطّبائع مَعُونة ؛ لأَنَّ العبد إذا فَضَلَتْ قُوى طبائعِه وشهواتِه على قُوى عقلِه ورأْيِه ، أُلْفِي (٥) بصيراً بالرُّشد غير قادر عليه ، فإذا احتوشته المخاوف كانت موادَّ لزواجر عقلِه ، وأوامِر رأْيه . فإذا لم يكن في حوادث الطّبائع ودواعي الشّهوات وحُبِّ العاجل فضلل على زواجر العقل وأوامرِه (٢) أُلْفِي العبدُ ممتنعاً من الغَيِّ قادراً عليه ؛ لأنَّ الغضب والحسد والبُخلَ والجُبْن ، والغَيرة ، وحُبِّ الشّهواتِ والنّساءِ ، والمكاثرة (٧) والبُخلَ والجُبْن ، والغَيرة ، وحُبِّ الشّهواتِ والنّساءِ ، والمكاثرة (٧)

<sup>(</sup>۱) ب ، م : « لاينفك » .

 <sup>(</sup>٢) الإرداء : الإهلاك . وفي م فقط : « يؤديهم » ، تحريف

<sup>(</sup>٣) في الأصول : « الحيانة » ، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) م : « و الغريب عن الوطن » ، تحريف

<sup>(</sup>ه) ب: « ألتى » ط: « ألغى » ، صوابه في م

<sup>(</sup>٦) ب: « عن على زواجر العقل » . و « عن » مقحمة و ق م « و أو م سمى » . تحريف .

<sup>(</sup>٧) ط: «والمكاشرة». والمكاشرة ساسطة

والعُجْب والخُيلاء وأنواعَ هذه إدا قويت دواعيها لأهلها ، واشتدّت جَواذِبُها لصاحبها ، ثم لم يَعلَم أنْ فوقه ناقماً عليه ، وأنَّ له منتقماً لنفسه من نَفْسه ، أو مقتضِياً منه لغيره ، كان مَيلُه وذَهابه مع جواذب الطَّبيعة ودواعى الشَّهوة طِباعاً لا يمتنع معه ، وواجباً لا يستطيع غيره .

أُومًا (() رأيتَه كيف يَخْرَق في ماله (() ، ويُسرِع فيما أَثَّلَتْ له رجالُه ، وشيَّدت له أُوائله (() ، من غير أَن يرى للِعَوض وجها ، وللخَلَف سبباً في عاجل دينِه ، ولا آجِلِ دُنْياه ، حتَّى يكسون وَالِي المسلمينَ هو الذي يَحجُرُ عليه ؛ ليكون مضَضُ الحَجْر وذُلُّ الحَظْر ، وغِلظةُ الجَفوةِ. واللَّقبُ القبيح ، وتسليط الأشكال ، مادّةً للذي معه من مَعرفتهِ وبقيَّة عقله .

#### ٩ ــ قصــل منه

وقد يكون الرَّجلُ معروفاً بالنَّزَق (١) مذكوراً بالطَّيش مُستهاماً بإظهار الصَّولة حتَّى يتحامَى كلامَه الصَّديقُ ، ويُدارِيهِ الجليس ، ويَترُك مُجارَاتَهُ (٥) الكَريم ، للذى يعرفون من شذَاتِه (٦) ، وبَوَادرِ حِدَّته (٧) وشدَّةَ تسعُّره والتهابه ، وكثرةِ فَلتاتِه . ثم لايلبث أن يَحضُر الوالى الصَّليبُ والرجلُ المنيع ، فيُلفَى ذليلًا خاضعاً ، أو حليماً وقوراً ، أو أديباً رفيقاً ، أو صبوراً مُحتسباً .

 <sup>(</sup>١) ب فقط : «أو أما » ، تحريف .

<sup>(</sup>۲) الحزق، بالتحريك: نقيض الرفق. ب: « يحزق» ، تحريف.

<sup>(</sup>٣) في الأصول . «وشدت له أو ائله » .

<sup>(</sup>٤) النزق : الطيش والحقة . ب . « بالنزف » م ﴿ بالنرق » ، صوامهما في ط

<sup>(</sup>ه) في الأصول: « مجازاته » بالزاي .

<sup>(</sup>٦) الشذاة : الشر والأذى . ب : « شداته » م : « شدانه » ، صوابهما ما أثبت . وق ط : « شدنه »

<sup>(</sup>٧) ب ، م . .. و نوادر حده » ، صوابه في ط .

وقد نجده يَجْهَل على خصمه ، ويَستطيلُ على منازِعه ، ويهُمُّ بتناوله والغدرِ به (۱) ، فإذا عرَفَ له حُماةً تكفيه ، وجُهَّالًا تحميه ، وجاهاً عنعُه ، ومالًا يَصُول به ، طامَنَ له مِن شخصه ، وأَلانَ له من جانبه ، وسكَّنَ من حركته ، وأطفاً نارَ غضيه .

أو ما علمت أنَّ الخوف يطرد السُّكر ، ويُميت الشَّهوة ، ويُطفَّ الغَضَب ، ويحطُّ الكِبْر ، ويذكِّر بالعاقبة ، ويُساعِدُ العقل ، ويُعاون الرَّأْمى، ويُنبِتُ الحيلة (٢) ويبعث على الرويَّة ؛ حتَّى يعتدل به تركيب من كان مغلوباً على عقله ، ممنوعاً من رأيه ، بُسكْر الشَّباب وسكر الغَناء (٣) وإهمال الأَمر ، وثقة العزّ ، وبَأُو القدرة (٤).

### ۱۰ \_ فصــل منه

وإِنَّما أَطنَبْتُ ( الله في تفسيرِ هذه الأحوالِ التي عليها الوجودُ والعبرة ، لتعلم أنَّ الناس لو تُركوا وشهواتِهم ، وخُلُّوا وأهواءهم ( وليس معهم من عقولهم إلا حِصَّة الغريزه ( ونصيبُ التركيب ، ثم أُخلُوا من المرشِدين والمودِّبين ، والمعترضين بينَ النفوس وأهوائها ، وبين الطّبائع وغلَبَتِها ، من الأنبياء وخلفائها ، لم يكن في قُوَى عُقولِهم ما يُداوُون به أدواءهم ، ويتقوون به لمحاربة طبائِعهم ( ) ويعرفون به جميع مصالحهم .

<sup>(</sup>١) ب ، م : « بتناو له بالأمر به » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>٢) ب ، م : «ويسبب الحيلة » .

 <sup>(</sup>٣) الغناء ، كسحاب : مقابل الفقر ، وهو الغنى ، تكسر الغين فيقصر وتفتح فيمد .
 ب ، م : « الغناء » ط : « الفناء » صوابهما ما أثبت

<sup>(</sup>٤) البأو : الكبر والفخر .

<sup>(</sup>a) ب، م: «أطبت»، ووجهه في ط.

<sup>(</sup>٦) في الأصول: « تركوا شهواتهم وخلوا أهواءهم » ، والوجه مـ أثبت

<sup>(</sup>٧) ب فقط: «العزيز»، صوابه في م، ط.

 <sup>(</sup>٨) الجبر : الإصلاح . وفي الأصول : «ويخبرون ، .

<sup>(</sup>٩) ب فقط : «ويقولون به لمحاربته طبائعهم» ، تحريف .

وأَىُّ داءِ هو أَردَى من طبيعةٍ تُردِى ، وشَهوةٍ تُطْنِى ؟! ومن كان لايَعُدُّ الداءَ إِلَّا ماكان مُوَّلًا فى وقته ، ضارباً على صاحبه فى سوادِ ليله (١) وبياضِ نهاره ، فقد جهلَ معنى الداء . وجاهلُ الدَّاءِ جاهلٌ بالدواء .

#### ١١ - فصل منه

ولكنَّا نقولُ: لايجوز أن يَلِي آمرَ المسلمين على ظاهر الرَّأَى والحزم والحَيْطة أَكثَرُ من واحد ، لأَنَّ الحُكَّامَ والسَّادةَ إذا تقاربَتْ أقدارُهم وتساوت عِنَايَتُهم (٢) قويَتْ دواعيهم إلى طلب الاستعلاء ، واشتدَّت منافَسَتُهُمْ في الغلبة .

وهكذا جَرَّبَ النَّاسُ من أَنفسهم فى جيرانهم الأَدْنَيْنَ فى الأَصهار وبني الأَعمام ، والمتقاربين فى الصِّناعات ، كالكلام ، والنجوم ، والطَّبِ والفُتيا ، والشَّعر ، ، والنحو والعَروض ، والتِّجارة ، والصِّباغة ، والفلاحة أنَّهم إذاتدانو افى الأَقدار ، وتَقاربوا فى الطَّبقات ، قويَتُ دواعيهم إلى طَلَب الغَلَبة ، واشتَدت جَوَانبُهم فى حبِّ المباينة ، والاستبلاء على الرِّياسة .

ومتى كانت الدَّواعى أقوى كانت النَّفس إلى الفساد أَمْيلَ ، والعزمُ أضعف، وموضع الروِيَّة (٢) أشغل، والشَّيطانُ فيهم أَطمع؛ وكان الخوفُ عليهم أَشدَّ ، وكانوا بموافقَة المفسِدِ أَحْرَى ، وإليه أقرب .

وإذا كان ذلك كذلك فأصلح الأمور للحُكَّام والقادة ، إذا كانت (1) النفوسُ ودواعيها ومَجرى أَفعالها على ما وصفنا . أَن تُرفَعَ عَنهم أَسبابُ التَّحاسُد والتَّغالب . والمياهاة والمنافسة .

<sup>(</sup>۱) ب فقط ، « في سواء ليله » ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) ب ، م: «عيناتهم» ، صوابه في ط

<sup>(</sup>٣) ب، م: «الرؤية»، صوابها في ط.

<sup>(</sup>٤) ب فقط: « و إذا كانت » ، تحريف .

وإِنَّ (١) ذلك أَدعَى إِلَى صَلاحِ ِذاتِ البَيْن ، وأَمْنِ البَيْضة ، وحِفْظ الأَطراف .

وإذا كان الله تبارك وتعالى ، قد كلَّف النَّاس النظر لأَنفُسِهم (٢) واستيفاء النَّعمة عيهم ، وترك الخِطار (٣) بالهَلكة والتَّغرير بالأُمَّة ، وليس عليهم مَّا يمكنهم (١) أكثر من الحَيْطة والتَّباعد من التَّغرير . ولاحال أَدعَى إلى ذلك أكثر مَّا وصفْنا ، لأَنَّه أشبه الوجوه بتمام المَصلحة ، والتَّمتُّع بالأَمن والنَّعمة .

#### ١٢ - فصل منه

فلمًّا كان ذلك كذلك علمنا أنَّه إذا كان القائمُ بأُمور المسلمين بائِن الأَّمْرِ ، متُفَرِّدًا بالغاية من الفَضْل ، كانت دواعِي النَّاس إلى مسابقته ومُجاراتِه أَقلَ .

ولم يكن الله ليَطبَع الدُّنيا وأَهلَها على هذه الطبيعة ، ويركِّبها وأَهلَها على هذه الطبيعة ، ويركِّبها وأَهلَها الواحدِ من النَّاسِ أَصلحَ لهم، وأَهلَها التركيب ، حتَّى تكون إقامة الواحدِ من النَّاسِ أَصلحَ لهم إلَّا وذلك الواحدُ موجودٌ عند إرادتِهم له ، وقصْدِهم إليه ؛ لأَنَّ الله لايُلْزِمُ النَّاسَ فى ظاهر الرَّأَى والحِيطة إقامة المعدوم ، وتشييد المجهول (٧)؛ لأَنَّ على النَّاسِ التسليم ، وعلى الله تعالى قَصْدُ السَّبيل .

<sup>(</sup>١) ب ، م : « إن » بسقوط الواو .

<sup>(</sup>٢) ب فقط: « إلى أنفسهم » ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) الحطار : المخاطرة . ط فقط : « الحطر » ، و لا وجه له .

<sup>(</sup>٤) ب ، م : «وليس عليهم أكثر نما يمكنهم » ، و «أكثر » هنا مقحمة .

<sup>(</sup>ه) ب، م : « ولو لم يكن » . و « لو » مقحمة . وفى م ، ط·« ليطيع » تحريف . سوابه فى ب .

<sup>(</sup>٦) ط: «ويركبها أهلها»، صوابه فى ب، م.

<sup>(</sup>٧) ب، م: «وتشريد المجهول»، صوابه في ط.

وهل رأيتم مَلِكين أوْسيدين في جاهليَّة أو إسلام ، من العرب جميعاً أو من العَجَم ، لايتحيَّفُ أحدُهما مِن سلطانِ صاحبه ولا يَنْهَك أطرافَه ، ولا يُسْاجلُه الحروب ؛ إذْ كلُّ واحد منهما يَطمع في حَدِّ صاحبه وَطرَفِه ، لتقارُب الحال ، واستواء القري (١) . كما جاءت الأخبار عن ملوك الطَّوائف كيف كانت الحروب راكدة وأمرهم مَرِيج (٢) ، والنَّاس نَهْب ، الطَّوائف كيف كانت الحروب راكدة وأمرهم مَرِيج (١) ، والنَّاس فيا بينهم ليس ثغرٌ إلَّا معطَّل ، ولا طَرَف إلَّا مُنكشِف ، والنَّاسُ فيا بينهم مشغولون بأنفسهم (١) ، ملوكهم من عَزَّ بَزَّ ، مع إنفاق المال (١) ، وشغل البال ، وشدة الخِطار (٥) بالجميع ، والتَّغرير بالكلّ .

# ۱۳ - فصـل منه

فإن قالوا: فما صفة أفضلهم ؟

قلنا: أن يكون أقوى طبائعه عَقْلَه ، ثم يصل قَوَّةَ عقله بشدَّة الفحصِ وكثرةِ السَّماع ، ثمّ يصلَ شدَّة فحصِه وكثرةَ ساعه بحُسْن العادة . فإذا جَمَعَ إلى قوة عقله (٢٦ علماً ، وإلى علمه حَزْماً ، وإلى حزمه عزماً ، فذلك الذي لا بَعْدَه .

وقد يكون الرَّجلُ دونَه فى أُمورٍ وهو يستحقُّ مرتبةَ الإِمامة، ومنزلةَ الخِلافة، غير أَنَّه على حالٍ لا بدَّ منأن يكون أفضلَ أَهلِ دَهِره . لأَنَّ من التعظيم لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يُقامَ فيه إلَّا أَشبهُ

<sup>(</sup>۱) القرى ، كغنى: مجرى الماء في الروض . ب : « واستوى القرى » ، صوابه في م ، ط .

<sup>(</sup>٢) ب: «وأمر مريج». والمريج: المختلط. وفي الكتاب العزيز: «فهم في أمرمريج».

<sup>(</sup>٣) أى هذا نهجهم وسبيلهم . أى من غلب سلب . وهذا المثل لعبيد بن الأبر ص ، أو جابر بن رألان . وانظر الضبي ٥٣ والفاخر ٨٩ والعسكرى ٢ : ٢٨٨ واللسان ( بزز ) .

<sup>(</sup>٤) ط فقط : « اتفاق المال » .

<sup>(</sup>ه) ط فقط : « الحطر » .

<sup>(</sup>٦) ب، م: « إلى عقله » باسقاط « قوة » .

<sup>(</sup> ٢٠ – رسائل الجاحظ – ج ٤ )

النَّاسِ به في كلِّ عصر . ومن الاستهانةِ به أَنيُقامَ فيه من لا يُشبِهه وليس في طريقته .

وإِنَّمَا يُشبِه الإِمامُ الرسولَ بأَن يكون لا أَحَدَ آخَذُ (١) بسيرته منه. فأَمَّا أَن يُقارِبَه أَو يُدانِيَه فهذا مالا يجوز، ولا يَسَع تمنِّيه، والدُّعاءُبه.

## ۱٤ - فصل منه

وإذا كان قولُ المهاجرينَ والأنصارِ والذين جَرَى بينهم التّنافسُ والمُشَاحَةُ على ماوصفْنا في يوم السّقيفة، ثم صنيعُ أبى بكر وقولهُ لطلحة في عمر ؛ وصنيعُ عمر في وَضْع الشّورى وتوعّدهم له بالقتل إنْ هم لم يُقيموا رجلًا قبل انقضاء المدّة ، ونُجوم الفِتنة ؛ ثم صنيعُ عثمان وقولُه وصبرُه حتّى قُتِلَ دونها ولم يُخْلَعها ؛ وأقوال طلحة (٢٠ والزّبيرِ وعائشة وعلى رحمة الله عليهم وعليها ، ليست بحجّةٍ على ماقُلْنا \_ فليست في الأرض ذلالةٌ ولا حجّةٌ قاطعة (٢٠).

وفى هذا البابِ الذى وصفْنا ، ونزَّلنا (٤) من حالاتهم وبيَّنَا ، دليلٌ على أَنَّهم كانوا يرون أَنَّ إقامة الإمام فريضةٌ واجبة ، وأَنَّ الشَّركةَ عنها منفيّة ، وأَنَّ الإمامة تجمع صلاحَ الدِّين وإيشارَ خيرِ الآخرةِ والأُولى .

<sup>(</sup>١) ب: ﴿ الآخذ آخذ ﴾ م: ﴿ لاأخذ آخذ ﴾ ط: ﴿ بَنْ يَكُونَ آخذ؛ ﴾، ﴿ الصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) ب، م: «وقال طلحة»، صوابه في ط.

 <sup>(</sup>٣) ب، م: «ونولن»، وفي ط: «وبينا»، صوابهما ما أثبت.

<sup>(</sup>٤) ب، م: «ظاهراً»، صوانه بالمهملة كما في ط.

# ١٥ -- فصــل منه

وأَى مذهب هو أَشْنَعُ ، وأَى قول هو أفحش ، من قول من قال : لابُدَّ للشاهد من أَن يكون طاهراً عدلاً مأموناً ، ولا بأس (١) أن يكون القاضى جائِراً ، نَطِفاً فاجراً (٢) ، وهذا لا يشبه حُكْم الحكيم ، وصِفة الحليم ، ونظرَ المرشِد ، وترتيبَ العالم .

<sup>(</sup>١) في الأصول : « و لا يأمن » .

 <sup>(</sup>۲) النطف : الذي ينطف بالفجور ، أي يرمى به ويقذف ، اى من أهل الريبة .
 ب ، م : « نطقاً » ط : « نطعاً » صوابه بالفاء كما أثبت .

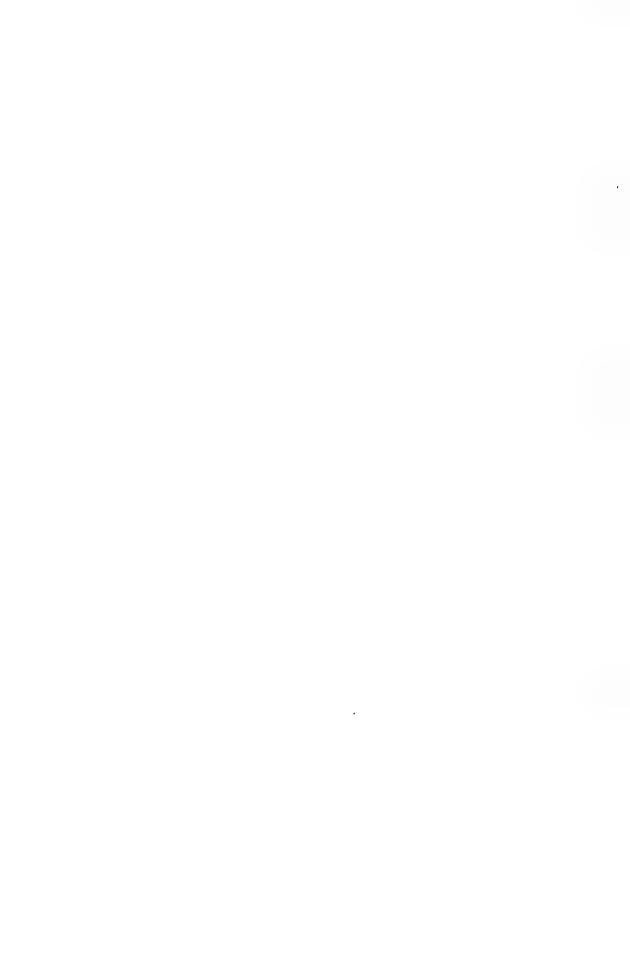

۲۹ من کت به بی مقالته السنریدیتی والرافضته

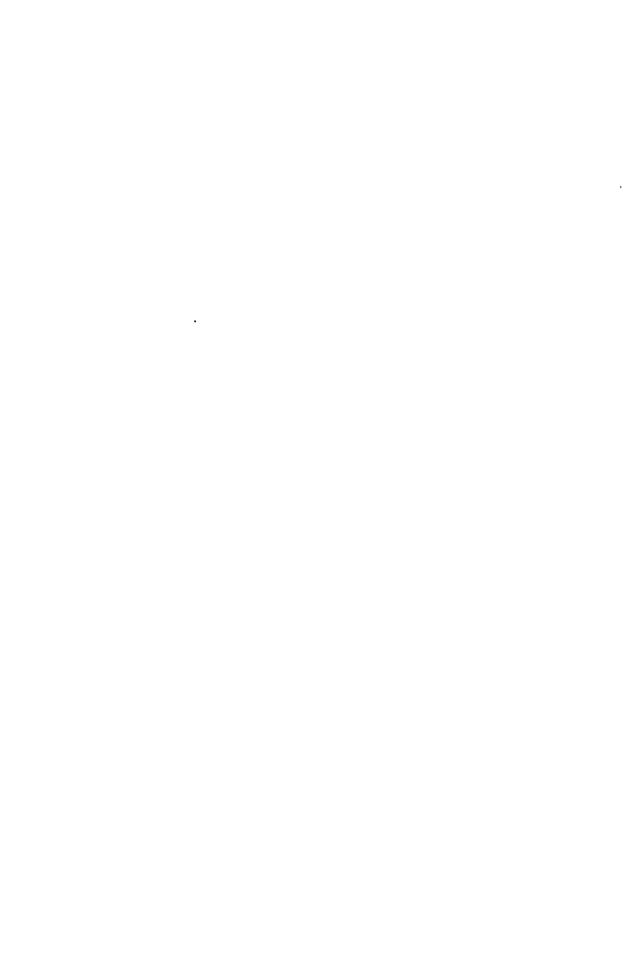

# ۱ -- فصـــل من صدر كتابه فى مقالة الزيدية والرافضة (١)

اعلمْ \_ يرحمُنا اللهُ وإِيَّاك \_ أَنَّ شيعةَ علىٌّ رضى الله عنه زَيديٌّ ورافضيٌّ ، وبقيتهم بَدَدٌ لانظامَ لهم ، وفى الإخبار عنهما غناء (٢) عمن سواهما (٣).

قالت علماء الزَّيدية : وجدنا الفَضْل فى الفعل دون غيره ، ووجدنا الفعل كلَّه فى أربعة أَقسَام :

أَوَّلُها : القِدَم في الإِسلام حين لا رغْبَةَ ولا رهبةَ إلاَّ من الله تعالى وإليه.

ثم الزُّهدُ في الدُّنيا ؛ فإِنَّ أَزِهدَ الناسِ في الدَّنيا (<sup>4)</sup> أَرغبُهم في الآخرة، وآمنُهمْ على نفائس (<sup>6)</sup> الأَموالِ ، وعقائل النِّساءِ ، وإراقة الدِّماءِ .

ثم الفقهُ الذي به يَعرِفُ النَّاسُ مصالحَ دُنْياهم ، ومَراشدَ دينهم .

ثم المَشْيُ بالسَّيفِ كِفاحاً في الذَّبِّ عن الإِسلام وتأْسيسِ الدِّين ؛ وقَتْلُ عدوِّه وإحياءُ وليَّه ؛ فليس فوقَ بذلِ المُهْجة واستغراق القُوَّة غايةٌ يطلبها طالب ، أوْ يرتجيها راغب (٧).

ولم نجد قولًا خامساً فنذكُرُه .

<sup>(</sup>١) هامش الكُامل ٢ : ٢٩١ - ٣٠١

 <sup>(</sup>٢) الغناء، بالفتح : الكفاية . ب : «غنا» م : «غنی» و أثبت ما فی ط .

<sup>(</sup>٣) ط: «عن سواهما».

<sup>(</sup>٤) ط فقط : « في الناس » .

<sup>(</sup>ه) ب فقط: «نفس الأموال».

<sup>(</sup>٦) الكفاح : المواجهة والمضاربة في الحرب تلقاء الوجوه .

<sup>(</sup>٧) ب فقط: «ويرتجيها راغب».

فلمًّا رأَينا هذه الخِصال مجتمعةً فى رجلٍ دون النَّاسِ كلِّهم وجَبَ عَلَينا تفضيلُه عليهم ، وتقديمه دُونَهم .

وذاك أنّا سألنا العلماء والفقهاء ، وأصحاب الأخبار ، وحُمّال الآثار ، عن أوّلِ النّاسِ إسلاماً ، فقال فريقٌ منهم : عليٌ ، وقال قومٌ : زيد بن حارثة ، وقال قومٌ : خَبّاب . ولم نَجِدْ قولَ كلّ واحد منهم من هذه الفرقِ قاطعاً لعُذْر صاحبه ، ولا ناقلًا عن مذهبه ، وإن كانت الرواية في تقديم عليٌ أشهر ، واللّفظُ به أكثر (1)

وكذلك إذا سأَلْناهم عن الذَّابِّين عن الإِسلام بمهَجِهم (٢). والماشِينَ إلى الأَقران بسُيوفهم ، وجَدْناهم مختلفِين :

فمن قائل يقول: على رضى الله عنه، ومن قائِل يقول: الزَّبير، ومن قائِل يقول: الزَّبير، ومن قائِل يقول: مُحمَّد بن مَسْلَمة، ومن قائِل يقول: مُحمَّد بن مَسْلَمة، ومن قائِل يقول: البَرَاءُ بنُ مالك (٤).

على أَنَّ لعلىٌّ مِن قتلِ الأَقران والفُرْسان ماليس لهم ، فلا أَقلَّ من أَن يَكُونَ علىُّ في طبقتهم .

وإِنْ سأَلناهم عن الفُقهاء والعلماء . رأيناهم يعُدُّون عليًّا كان أَفقهَهُمْ ( ) ، وعُمرَ ، وعبد الله بنَ مسعودٍ ، وزيدَ بنَ ثابتٍ ، وأُبَيَّ بنَ كعب .

<sup>(</sup>١) ب فقط: «واللفظ أكثر ».

<sup>(</sup>٢) ب فقط: « بمجهم » ، تحريف .

<sup>(</sup>۳) انظر حواشی صفحة ۲۰۸ .

 <sup>(</sup>٤) البراء بن مالك : صحابى جليل ، وهو أخو أنس بن مالك الأنصارى . وهو قاتل مرزبان الزارة ، يوم تستر . انظر الإصبة ٦١٧ .

<sup>(</sup>ه) ط: «يعدون عليا أفقههم » .

على أنَّ عليًّا كان أفقَهَهم (١)؛ لأَنَّه كان يُسأَل ولا يَسأَل، ويُفتِى ولا يستفتِى ، ويُحتاجُ إليه ولا يَحتاج إليهم . ولكن لا أقَّل من أن نجعلَه فى طبقتهم وكأَحدهم .

وإنْ سأَلناهم عن أهل الزَّهادة وأصحاب التقشُّفِ ، والمعروفين برَفْض الدُّنيا وخَلْعِها ، والزَّهْدِ فيها ، قالوا : على ال ، وأَبو الدَّرداء ، ومُعاذُ ابنُ جَبَل ، وأَبو ذرِّ ، وعَمَّارٌ ، وبلال الله ، وعثانُ بنُ مظعون .

على أنَّ عليًّا أزهدُهُم ؛ لأنَّه شاركهم فى خُشونة اللبس وخشونة المأكل ، والرِّضا باليسير ، والتبلُّغ بالحقير (٢) ، وظَلْفِ النَّفسِ (٣) ، ومُخالَفَة الشَّهوات . وفارقَهم بأنْ مَلكَ بُيوتَ الأَموال ورِقابَ العَربِ والعَحم ، فكان ينضَعُ بيتَ المال فى كلِّ جُمُعةٍ ويصلى فيه ركعتين . ورَقَّع سراويله بالقِدِّ (٤) ، وقطعَ ما فَضَل من رُدْنِهِ (٥) عن أطراف أصابعه بالشَّفْرة . فى أمور كثيرة . مع أنَّ زُهْدَه أَفضلُ من زُهْدهم ؛ لأنَّه أعلَمُ منهم . وعبادة العالم ليست كعبادة غيره ، كما أنَّ زَلَّته ليست كزلَّة غيره . فلا أقلَّ من أن نَعُدَّه فى طبقتهم .

ولا نجدُهم ذكروا لأَبي الدَّرداءِ ، وأَبي ذرِّ ، وبلال ، مثلَ الذي ذكروا له في باب الغَنَاءِ (أَ والذَّبِّ ، وبذُلِ النفس . ولم نجدُهم ذكروا للزُّبير ، وابن عفراء (٧) وأبي دُجانة ، والبَراء بنِ مالك، مثلَ الذي ذكروا له

<sup>(</sup>۱) ب: « أفقه منهم ».

<sup>(</sup>٢) ط: «والتبليغ» تحريف. والتبلغ بالثي. •: الاكتفاء به.

<sup>(</sup>٣) ظلف النفس : منعها وكفها . ط : « وصلف النفس » ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) ط: «ورقع سراويله » فقط. وفى ب ، م : « بأبقر » صوابه ما أثبت. والقد ، بالكسر : السير يقد من الجلد ، أى يقطم .

<sup>(</sup>ه) الردن ، بالضم : إلكم .  $\psi$  : « من دونه »  $\psi$  : « من ردائه » والوجه ما أثبت من م .

<sup>(</sup>٦) ب، م : « الغبا » ، والوجه ما أثبت من ط . وانظر ما سبق في س ٣١١ .

<sup>(</sup>٧) ب فقط : « و ابن عمر » . و انظر ما سبق فی حواشی ص ۲۰۸ .

من التقدُّم فى الإسلام ، والزَّهد ، والفقه . ولم نجدهم ذكروا لأَبى بكرٍ وزيدٍ، وخَبَّابٍ ، مثلَ الذى ذكروا له من بَذْل النفس والغَنَاء، والذَّبِّ بالسَّيف (١) ، ولا ذكروهم فى طبقةِ الفُقهاءِ والزُّهَّاد .

فلمًّا رأينا هذه الأمورَ مجتمعةً فيه ، متفرِّقة في غيره من أصحاب هذه المراتب وهذه الطبقات ، علمنا أنَّه أفضلُهم ، وإنْ كان كلُّ رجل منهم قد أُخذ من كلِّ خيرٍ بنصيب (٢) فإنَّه لن يبلغَ ذلك مبلغَ من قد اجتمع له جميعُ الخيرِ وصُنوفه .

#### ۲ ــ فصــل منه

وضرب آخرُ من الناس هَمَجُ هامجُ "، ورَعَاعٌ منتشرٌ ، لانظامَ هم ، ولا اختبار عندهم ، أعراب أجلاف ، وأشباه الأعراب . يفترقون [حيث يفترقون ، ويجتمعون حيث يجتمعون ] ؛ لاتُدفع صولتُهم إذا هاجوا ، ولا يُومَن هَيَجانُهم () إذا سكنُوا . إنْ أخصَبُوا طَغَوْا في البلاد ، وإنْ أجدَبوا آثرُوا العِناد .

ثم هم موكَّلُون بُبغض القادةِ ، وأَهلِ الثَّراءِ (١) والنَّعمة ، يتمنَّون النَّكبة ، ويَشْمتُون بالعَثْرةِ ، ويُسرُّون بالجَوْلة ، ويترقَّبون الدائِرة .

وهُمْ كما وُصِفوا الطُّغامُ والسِّفلة .

<sup>(</sup>١) ب، م: « والدب بالسيف » ، وإنما هو « الذب » كما في ط . : الدفاع .

<sup>(</sup>٢) كل ، ساقطة من م .

<sup>(</sup>٣) الهمج ، بالتحريك : رذال الناس . وأصل الهمج ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الإبل والغم والحمير وأعينها . والهامج : الذي ترك بعضه يموج في بعض ، أو هو على المبالغة ، كما يقال ليل لائل .

<sup>(</sup>٤) التكملة من م ، ط .

<sup>(</sup>٤) م : « يميجهم».

<sup>(</sup>ه) ط: «وأهل الثرى»، وهي صحيحة . وفي اللسان : «ثرى الرجل يثرى كرى وكر ،، ممدود، وهو ثرى، إذا كثر ماله».

<sup>(</sup>٦) ب: «وهم كلما وصفوا»، صوابه في م، ط.

وقال على برضى الله عنه فى دعائه : « نعُوذ بالله من قوم إذا اجتمعوا لم يُمْلكُوا ، وإذا افترقوا لم يُعرَفوا » . فهؤلاء هؤلاء .

وضربُ آخرُ قد فَقِهوا فى الدِّين ، وعَرَفوا سببَ الإِمامة ، وأَقنعهم الحَتُّ وانقادُوا له بطاعة الرُّبوبَّية وطاعةِ المحبَّة ، وعرفوا المحنة (١) وعرفوا المَعْدِن ، ولكنَّهم قليلٌ فى كثير ، ومختارُ كلُّ زمان (٢) . وإن كثروا فهم أقلُّ عدداً وإن كانوا أكثر فِقْهاً .

فلما كان النّاس عند على وأبي بكر وعُمرَ ، وأبي عبيدة ، وأهلِ السَّابقة المهاجِرينَ والأَنصار ، على الطّبقات التي نزّلنا ، والمنازل التي رتّبنا ، وبالمدينة مُنافِقون يَعَضُّون عليهم الأَنامِلَ من الغَيظ ، وفيها بطانةٌ لا يألُونَهُم خَبَالًا (٣) ، لا يَخنى عليهم موضعُ الشّدّة وانتهازِ الفرصة ، وهم في ذلك على بقيّة (١) ، ووَافق (٥) ذلك ارتدادُ مَنْ حولَ المدينةِ من العرب ، وتوعَّدهم بذلك (١) في شكاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وصحَّ به الخبر .

ثم الذى كان من اجتماع الأنصار حيث انحازُوا من المهاجرين وصاروا أحزاباً وقالوا: « منّا أميرٌ ومنكم أمير »، فأشفقَ على أن يُظهِرَ إرادةَ القيام بأمر النّاسِ ، مخافة أن يتكلّم متكلّم أو يشغب شاغب ممن وصفنا حالَه ، وبيّنًا طريقتَه ، فيحدُثَ بينهم فُرقةٌ ، والقلوبُ على

ف الأصول: « المحبة » .

 <sup>(</sup>۲) ب، ، م : « ویختار کل زمان » ، والوجه ما أثبت . على أن هذه العبارة ساقطة
 , ط .

<sup>(</sup>٣) أي لايقصرون في إفساد أمرهم .

<sup>(</sup>٤) ط فقط : «على تقية » .

<sup>(</sup>٥) ب، م: «وافق» يسقوط الواو.

<sup>(</sup>٦) ب: « في ذلك ».

ماوصفْنا ، والمنافقون على ماذكرْنا ، وأَهلُ الرِّدَّة على ما أخبرنا ، ومذهبُ الأُنصارِ على ما حكَينا .

فدعاه النَّظرُ للدِّين إلى الكفِّ عن الإِظهار والتَّجافى عن الأُمور، وعلمَ أَن فَضْل ما بينه وبين أبى بكر فى صلاحهم لوكانوا أقاموه (١٦) لأيُعادل التَّغريرَ بالدِّين ، ولايَفِي بالخِطار بالأَنفس (٢٦) ؛ لأَنَّ فى المَيْج البائِقة (٢٦) ، وفى فساد الدِّين فسادَ العاجلةِ والآجلة . فاغتَفَر الخُمولَ ضَنَّا بالدِّين ، وآثرَ الآجلة على العاجلة ، فدلَّ ذلك على رَجاجة حِلمِهِ، وقلَّة حِرصه ، وسَعَة صَدْرِه ، وشدَّة زُهده ، وفرط ساحتِه (أَيه . رأيه .

ومتى سَخَتْ نفسُ امرى من هذا الخَطْب الجليل ، والأَمر الجزيل ، نَزَل من الله تعالى بغاية منازل الدِّين .

وإنَّما كانت غايتهم في أمرهم أربَحَ الحالينِ لهم ، وأعونَ على المقصود (٥٠ إذ علمَ أَنَّ هَلَكَتهم لا تقوم بإزاء صَرْفِ مابين حالِه وحال أبي بكر في مصلحتهم .

<sup>(</sup>۱) ب : « لو كانوا أقاموا » م : « لوكان أقاموه » ، و أثبت الوجه من ط .

<sup>(</sup>٢) ط: « بالخطر بالأنفس » .

<sup>(</sup>٣) البائقة : الداهية ، يقال باقتهم تبوقهم بوقا: أصابتهم ، ومثله فقرتهم الفاقرة . ب : « لأن الهيج البائعة » ط : « لأن في التهيج البائقة » ، وأثبت ماني م .

<sup>(</sup>٤) ب، م : «سماحه » . والساح والساحة بمعنى ، هو المساهلة ، وهو الجود والسحء .

<sup>(</sup>ه) ب، م: «وأعوذ المقصور عليهم » صوابه في ط.

<sup>(</sup>٦) ب ، م : «واعلم» ، صوابه من ط .

#### ۳ - فصسل منه

وإِنَّمَا ذَكَرَتُ لِكَ مَذَهَبَ مِن لا يَجعل القرابة والحَسَبَ سبباً إِلَى الإِمامة ، دُونَ مَنْ يَجعل القرابة سبباً مِن أَسبابها وعِلَلِهَا (١) ، لأَنِّي قد حكيته ( في كتاب الرَّافضة ) ، وكان ثَمَّ أُوقَعَ ، وبهم أَلْيَق ؛ وكرهتُ المُعادَ مِن الكلام والتَّكرارَ ؛ لأَنَّ ذلك يُغْنَى عن ذكره في هذا الكتاب ، وهو مَسْلكُ واحدٌ ، وسبيل واحد .

وإنَّما قصدتُ إلى هذا المذهب دونَ مذهب سائر الزيديَّة في دلائلهم وحُججهم (٢) ، لأَنَّه أَحسَنُ شيءِ رأيتُه لهم. وإنَّما أَحكى لك من كلِّ نحلة وَوْل حُذَّاقهم وذَوِي أَحلامِهم ، لأَنَّ فيه دلالةً على غيرِه ، وغِنَّى عمَّا سواه.

وقالوا: وقد يكون الرجلُ أفضَلَ النَّاسِ ويلى عليه (٣) مَنْ هو دونه في الفَضْل، حتَّى يكلِّفه الله طاعتَه وتقديمه ؛ إمَّا للمصلحة، وإمَّاللإشفاق من الفِتنة (١) ، كما ذكرنا وفسَّرنا، وإمَّا للتغليظ في المحنة وتشديد البَلْوي والكُلفة (٥) ، كما قال تعالى للملائكة : ﴿ اسجدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا اللَّهُ إللَّا إبليسَ أَبِي (١) ﴾ . والملائكةُ أفضل من آدم ، فقد كلَّفهم الله أغلَظ المِحَن وأشدَّ البَلْوي ، إذْ ليس في الخضوع أشدُّ من السَّجود على السَّاجد الله . والملائكة أفضل من آدم ، لأنَّ جبريل وميكائيل وإسرافيل عندالله تعالى من القربين قَبْلَ خَلْقِ آدمَ بدهرٍ طويل ، لِمَا قدَّمَتْ من العبادة (٧)، تعالى من القبادة من العبادة واحتملَتْ من ثِقَل الطَّاعة .

<sup>(</sup>١) ب فقط : «وعالمها » ، تحريف .

 <sup>(</sup>٢) ط فقط : «ولائهم»، تحريف.

<sup>(</sup>٣) ب : «ويلي غيره».

<sup>(</sup>٤) ب ، م : « و إما إشفاق من الفتنة » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>ه) أي التكليف . وهذه الكلمة ساقطة من م .

<sup>(</sup>٦) من الآية ٣٤ من البقرة و ١١٦ من طه .

<sup>(</sup>٧) ب، م : « المعابدة » . ووجهه في ط .

وكما مَلَّكَ اللهُ طالوتَ على بنى إسرائيل وفيهم يومئذ داودُ النبى صلى الله عليه وسلم ، وهو نبيَّهم الذى أخبر عنه (۱) في القرآن : ﴿ وقال لهم نبيُّهم إِنَّ اللهَ قد بعَثَ لكُمْ طالوتَ مَلِكاً (۲) ﴾.

ثم صنيع النبى صلى الله عليه وسلم حين وكَّ زيد بن حارثة على جعفر الطيَّارِ يوم مُوْتة ، ووكَّ أسامة على كُبَراءِ المهاجرين وفيهم أبو بكر وعُمر ، وسَعِيدُ بنُ زيد بن عمرو بن نُفيل (٢) ، وسعد بنُ أبى وقاص ، ورجال ذَوُو أخطار (١) وأقدار ، من البَدريِّينَ والمهاجِرِينَ ، والسَّابقين الأوَّل: .

# ٤ - فصل منه

ولو تُرِك النَّاسُ وقُوى عقولِهم وجِماحَ طبائعهم ، وغلبَة شهواتهم ، وكثرةَ جَهلهم ، وشدَّة نِزَاعهم إلى مايُرديهم ويُطغيهم ، حتَّى يكونوا هُمُ الذين يحتجرون من كلِّ ما أفسدَهُم بقدر قواهم ، وحتَّى يقفوا على حَدِّ الضَّارِ والنَّافع ، ويعرفوا فصل مابين الدَّاءِ والدواءِ ، والأَغذيةِ والسُّموم ، كان قد كلَّفهم شَطَطا ، وأسلَمهم إلى عدوِّهم ، وشَغَلهم عن

<sup>(</sup>۱) ب، م: «عنهم»، صوابه في ط.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٤٧ من البقرة .

<sup>(</sup>٣) سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى العدوى ، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو زوج أخت عمر بن الحطاب ، أسلم عمر في بيته . انظر الإصابة ١٥٢ و جمهرة ابن حزم ١٥١ وفي الأصول : « سعد بن عمرو بن نفيل » . وليس في الصحابة من يدعى بهذا الاسم . وانظر العبانية ١٤٦ وكذلك ٢٥٠ ، ١٧٥ ، ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٤) ط: «وذوو أخطار »فقط، بإسقاط: «ورجال ».

<sup>(</sup>٥) الاحتجار : الامتناع . والحجر : المنع .

<sup>(</sup>٦) الفصل : الفرق . وفي جميع الأصول : « فضل » بالمعجمة . وفي ب : « ويعرف » ، وهذه محرفة .

طاعته التي هي أجدى الأمورِ عليهم (١) وأنفعُها لهم ، ومن أجلها عَدَّلَ التركيبَ وسَوَّى البِنْية ، وأخرجهم من حَدِّ الطُّفولة والجَهلِ إلى البُلوغ والاعتدال والصحَّة ، وتمام ِ الأداةِ والآلة . ولذلك قال عزَّ ذكره : ﴿ ومَا خَلَقْتُ الجِنَّ والإنسَ إلَّا ليَعْبدون (٢) ﴾ .

ولو أنَّ النَّاسَ تركهم الله تعالى والتَّجربة ، وخَلَّاهم وسَبْر الأمور (٣) وامتحانَ السَّموم ، واختبارَ الأَغذية (٤) ، وهم على ماذكرْنا من ضعف الحيلة (٥) وقلَّة المعرفة (٢) وغلَبة الشَّهوة ، وتسلُّط الطبيعة (٢) ، مع كثرة الحاجة ، والجهل بالعاقبة ، لأ تَّرت عليهم السُّموم (٨) ، ولأَفناهم الخطأُ (٤) ولأَجْهَزَ عليهم (١٠) ، الخَبْط ، ولتولَّدت الأَدواءُ وترادفت الأَسقام ، حتى تصير مَنايا قاتلة ، وحُتوفاً مُتْلفة ، إذْ لم يكن عندهم إلَّا أُخذُها، والجهلُ بحُدودها (١) ومنتهى ما يجوز منها والزيادة فيها ، وقلَّة الاحتراس من توليدها .

فلمًا كان ذلك كذلك علمنا أنَّ الله تعالى حيثُ خلق العالَمَ وسُكَّانه لم يَخلقهم إلَّا لصلاحهم ، ولا يجوز صَلاحُهم إلَّا بتبقيتهم

<sup>( 1 )</sup> الأجدى : الأنفع . ب ، م : « احدى » بالحاء المهملة ، تحريف مانى ط .

<sup>(</sup>٢) الآية ٦٥ من الذاريات.

<sup>(</sup>٣) السبر ، بالباء : الاختيار والامتحان . وفي الأصول : «وسير الأمور »تحريف .

<sup>( ۽ )</sup> ب فقط : «واختيار الأغذية » .

<sup>(</sup> ه ) ب ، م : « في ضعف الحيلة » .

 <sup>(</sup>٦) ب: «وقوة المعرفة»، صوابه في م، ط.

<sup>(</sup>٧) فى الأصول : «وتسليط الطبيعة »

<sup>(</sup> A ) ب ، م : « لأثر عليهم السموم » .

<sup>(</sup>٩) ط: «الخطر».

<sup>(</sup>١٠) أجهز عليهم إجهازاً : قضى عليهم . وفى ب : « ولأجهر عليهم » بالراءالمهملة . تحريف مافى م ، ط .

<sup>(</sup>١١) ب، م: « لحدوبها » ط: « بحدوثها » ، و الوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>١٢) ب فقط: «بتبقيم».

ولولا الأمرُ والنَّهيُ ما كان للتبْقيَةِ (١) وتعديل الفِطرة معنَّى.

ولما أَنْ كان لا بُدَّ للعبادِ من أَن يكونوا مأْمورين منهيِّين، بين عدوً عاص (٢) ومطيع وليّ ، عِلْمنا أَنَّ النَّاس لا يستطيعون مُدافعة طبائعهم ، ومخالفة أهواهم، إلّا بالزَّجر الشديد، والتوعَّد بالعقاب الأَليم في الآجِل، بعد التنكيل في العاجل ، إذْ كان لا بدَّ من أَن يكونوا (٢) منهيّين بالتنكيل معجَّلاً ، والجزاءِ الأَكبر مؤجَّلا ، وكان شأَنهم إيثار الأدنى وتسويف الأَقصَى .

وإذا كانت (٥٠) عقولُ الناس لا تبلغ جميع مصالحهم في دُنْياهم فهم عن مصالح دينهم أُعجَز ، إذْ كان عِلم الدين مُستنبطاً من عِلم الدُّنيا .

وإذا كان العلمُ مباشرةً أو سبباً للمباشرة (٢) وعلمُ الدنيا غامضٌ ، فلا يُتَخلَّص (٢) إلى معرفته إلَّا بالطبيعة الفائقة ، والعناية الشَّديدة ، مع تلقين الأَثمَّة . ولأَنَّ الناس لو كانوا يبلغون بأَنفسهم غاية مصالحهم في دينهم ودُنْياهم كان إرسالُ الرُّسلِ قليلَ النَّفْع ، يسيرَ الفَضْل .

وإذا كان الناس مع منفعتهم بالعاجل وحُبِّهم للبقاءِ ، ورغبتهم في النَّماءِ ، وحاجتهم إلى الكفاية ، ومعرفتهم بما فيها (٨) من السَّلامة لا يبلغون لأَنفسهم معرفة ذلك وإصلاحَه ، وعلْمُ ذلك جليلٌ ظاهرٌ سببُه

<sup>(</sup>١) ب فقط: « التبعية ».

<sup>(</sup>٣) في جميع الأصول: « من أن يكون » .

<sup>(</sup>٤) ب، م: « منهيين بالعمل » ، صوابه في ط.

<sup>(</sup>ه) ب فقط : «وإدكانت » .

<sup>(</sup>٦) ب، م: « بالمباشرة».

<sup>(</sup>٧) ب، م : « لايتخلص » بسقوط الفاء .

<sup>(</sup>A) ب، م: «بما فيه».

بعضُه ببعض ، كدَرُك الحواس ومالاقته (١) ، فهم عن التعديل والتجوير وتفصيل التَّأُويل (٣) ، والكلام في مجىء الأخبار وأصول الأديان ، وأعجز ، وأجْدَرُ (٤) ألَّا يبلغوا منه الغاية ، ولا يدركوا منه الحاجة (٠) لأنَّ علم الدنيا أمران: إمَّاشي يلى الحواس ، وإمَّا شيء يلى عِلمَ الحواس ، وليس كذلك الدِّين .

فلمًّا كان ذلك كذلك علمنا أنَّه لا بدَّ للنَّاسِ من إمام يعرَّفهم جميع مصالحهم .

ووجدنا الأَّئمة ثلاثة (٦) : رسول ، ونبيُّ ، وإمام .

فالرَّسول نبيُّ إِمام ، والنبيُّ نبيُّ إِمام ، والإِمامُ ليس برسولٍ ولا نبيّ.

وإِنَّمَا اختلفت أَسَاؤُهم ومراتبهم لاختلاف النواميس (٧) والطِّبائِع، وعلى قَدْر ارتفاع بعضهم عن درجة بعض، في العَزْم والتَّركيب، وتغيَّر الزَّمانِ بتغيَّر الفَرْض (٨) وتبدُّل الشريعة .

فَأَفْضَلُ النَّاسِ الرَّسولُ ، ثم النبيُّ ، ثم الإِمام .

فالرَّسول هو الذي يشرِّع الشَّريعةَ ويبتدئ المِلَّة ، ويُقيم النَّاسَ على جُمَلٍ مَرَاشدهم ، إِذْ كانت طبائعهُم لا تحتمل في ابتداءِ الأَمر

<sup>(</sup>١) ب،م: «لاقتها».

<sup>·</sup> ٤٠ ، ٣٣ ما سبق في صوابه ما أثبت . وانظر ما سبق في ص ٣٣ ، ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) ب ،  $\overline{a}$  : « و بفضل » ط : « و تفضل » ، و الوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) ب ، م : « و احذر » صوابه في ط .

<sup>(</sup>ه) ب، م: «ولا كوا منه الحاجة » صواب هذه ما أثبت. وفي ط: «ولاكنه الحاجة». والكنه: الحقيقة.

<sup>(</sup>٦) ب فقط : « ثلاث » ، تحریف .

<sup>.</sup> النوعان  $_{\rm w}$  م :  $_{\rm w}$  النومان  $_{\rm w}$  ، و أثنت ما في ط .

<sup>(</sup>A) ط: «الغرض».

<sup>(</sup>٢١ - رسائل الجاحظ - ج ٤)

أَكثرَ من الجُمَل ، ولولا أنَّ في طاقة الناس قَبولَ التَّلقين وفهمَ الإرشاد ، لكانوا هملًا ، وَلَتُركوا نَشَرًا جَشَراً (١) . ولسقطَ عنهم الأمرُ والنَّهي . ولكنَّهم قد يفضِّلون بينَ الأُمورِ إذا أُوردت عليهم . وكُفُوا مَثونة التَّجربة ، وعِلاجَ الاستنباط . ولن يبلغُوا بذلك القَدْرِ قدرَ المستغنِي بنفسه ، المستبدِّ برأيه ، المكتفي بفطنته عن إرشاد الرُّسُل ، وتلقين الأَثمَّة .

وإنّما جاز أن يكون الرّسولُ مرّةً عربيّا ومرّةً عجميًّا ، وليس له بيت يُخْطره (٢) ولا شرف يَشْهَرُ موضِعَه ؛ لأَنّه حين كان مبتدىء المِلّة ومُخرِج الشَّريعة ، كان ذلك أشهَرَ من شَرَف الحَسب المذكور ، وأَنْبَهَ من البيت المقدَّم . ولأَنّه يحتاج من الأعلام والآيات والأعاجيب، إلى القاهر المعقول (٣) والواضح الذي لا يُخِيلُ أَن يَشتهر (٤) مثلُه في الآفاق . ويستفيض في الأطراف (٥) حتَّى يصدعَ عقل الغبيّ ، ويفتُق طبعَ العاقل (١) . في نتيه مَنْ أطالَ الرقدة (٨) وتَخضع الرّقاب (٥) وتضرع الخُدود (١) حتَّى يتواضع له كلُّ شرف ، ويَبْخَعَ الرّقاب (ه) ويَبْخَعَ الرّقاب (ه) ويضرع الخُدود (٥) حتَّى يتواضع له كلُّ شرف ، ويَبْخَعَ الرّقاب (ه) ويَبْخَعَ الرّقاب (ه) ويضرع الخُدود (٥) حتَّى يتواضع له كلُّ شرف ، ويَبْخَعَ

<sup>(</sup>۱) ب: «نشراً وحشراً» ط: «نشراً حشراً» م: «نشرا أو حشرا »، والوجه ماأثبت. والجشر ، بفتح الجيم وأو بفتحها مع فتح الشين ، يفال بنوفلان جشر إذا كانوا يبيتون مكانهم لايأوون بيوتهم ولاير جعون إلى أهليهم.

 <sup>(</sup>۲) أخطره إخطاراً : جعله ذاخطر وقدر . وفي م ، ط : « يحظره » ، تحريف ماأثبت
 ب .

<sup>(</sup>٣) ب: « القاهر للعقول » .

<sup>(</sup>٤) ب ، م : « الذي يشتهر » .

<sup>(</sup>ه) في الأطراف ، ساقطة من م .

 <sup>(</sup>٦) ط: « و يضى طبع العاقر » ب ، م: « و يفيق طبع العاقل » ، و الوجه ما أثبت .

 <sup>(</sup>٧) ط: « المعاند الآصل ».

<sup>(</sup>A) ب ، م : « من طول الرقدة » .

<sup>(</sup>٩) ب ، م : « ويخضع الرقاب » .

<sup>(</sup>١٠) ب، م: «ويضرع». وفي جميع الأصول: «الحدود» صوابه بالخاء المعجمة.

له كلُّ أَنف (١) ، فلا يحتاج حالهُ معه إلى حالٍ ، ولا مع قَدْرِه إلى حَسَب . وعلى قَدْرِ جهلِ الأُمَّة وغَباءِ عقولها ، وسوءُ رِعَتها (٢) . وخُبث عادتها ، وغِلَظ مِحنتها ، وشدَّة حيرتها ، تكون الآياتُ . كَفَلْقِ البحر ، والمَشْي على الماء ، وإحياء الموتى ، وقصر الشَّمس عن مجراها (٣) . لأَنَّ النبيَّ الذي ليس برسول ولا مبتدئ مِلَّة ، ولا منشي شريعة ، إنَّما هوللتأكيد والبِشارة ، كيشارة النبيِّ بالرسول الكائن على غابر الأيَّام (١) . وطُولِ الدهر .

وتوكيد المبشّر يحتاج من الأعلام إلى دونِ ما يحتاج إليه المبتدئ لأصل المِلَّة ، والمُظْهِرُ لفَرْض الشريعة (ألفَّ ) الناقلُ للنَّاس عَنِ الضَّلالِ القديم ، والعادةِ السَّيِّئةِ ، والجهل الراسخ . فلذلك الْتَقَى بشُهرة أعلامه ، وشرف آياته (ألفَّ ) وذكر شرائعه ، مِن شهرة بَيْتِهِ وشَرَفِ حسبه ، لأَنَّه لا ذِكر إلَّا وهو وضيعٌ عند شرفه .

انتهاء الفصول التي اختارها عُبيد الله بن حسان من كتب أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، رحمه الله تعسالى ، وكان الفراغ من نسخ هذه النسخة يوم الجدعة المبارك الثّامن عشر من شهر صَفَر الخير ، من شهور سنة أربع وتسعين ومائتين بعد الألف من الهجرة النبويَّة ، على صاحبها أفضلُ الصَّلاة وأتمُّ التحية ، على يد كاتبها الفقير عبد الله المنصوري ، اللهمَّ اغفِرْ له ولوالديه آمين ، آمين ، آمين ، آمين .

<sup>(</sup>۱) يبخع : يذل ويطيع . ب ، م : « ويبخل » وجهه ما أثبت . وفى ط : « و ير غم » .

<sup>(</sup>٢) الرعة ، كعدة : ألورع والتحرج . و «سوه رعبها » ساقط من ط .

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى قصة يوشع أو يشوع عليه السلام ؛ وهو يحارب أعداه، حيث « وقفت الشمس في كبد الساء ولم تعجل للغروب نحو يوم كامل » . سفر يشوع ١٠ : ١٢ – ١٣

<sup>(</sup>٤) الغابر من الأضداد ، يقال للماضي من الزمان والباقي .

<sup>(</sup>o) ب: «وشرف حسبه آیاته » وکلمة « حسبه » مقحمة هنا . وما بعد کلمة .

<sup>(</sup>٦) هذا هو ختام نسخة المتحف البريطاني .

وإليك نص ختام النسخة التيمورية :

انتهاء الفصول التي اختارها عبيد الله بن حسان من كتب أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ رحمه الله .

وكان الفراغ من نسخ هـ ذه النسخة فى يوم الجمعة المبارك الموافق لثلاث خلت من شهر ذى القعدة سنة ١٣١٥ خسة عشر (كذا) وثلاثمائة بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد تم نسخها بيد العبد الحقير، المعترف بالعجز والتقصير، عبد أهل السنة والجهاعة، الخاضع لله بالدعاء والطاعة، الراجى لطف ربه الغنى محمد بن عبد الله بن إبر اهيم الزمر انى ، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين بمنه وكرمه. والصلاة والسلام على خير خلقه، والحمد لله وحده.

تمت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه . آمين .

وقد نقلت هـذه النسخة المباركة من نسخة تاريخها فى أواثل شهر رجب لأصم سنة ٤٠٣ ثلاث وأربعائة كاتبها أبى القاسم (كذا) عبيد الله بن على رحمه الله .

وهذا نص ختام المطبوعة على هامش الكامل :

انتهت الفصول التى اختارها عبيد الله بن حسان من كتب أبى عثمان عمرو ابن بحر الجاحظ رحمه الله تعالى . والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين .

**ÿ ♦ ₽** 

أتممت تحقيق هذه النسخة وتحريرها صبيحة الجمعة فى السادس من رجب سنة ١٣٩٩ .

ولله الحمد على ما أنعم ، وهو ولى التوفيق .

عبد السلام محمد هارون

الفهارس الفنية

للقسمين : الأول والشاني

من الفصـول المختـارة

|  |  | , |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

# ــ ٣٢٧ ــ الفهرس الأول

#### ١ ــ فهرس القرآن الكريم

| : أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ماخلق لكم ربكم منأزواجكم                                                                                                                      | أتى  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| \•A : \                                                                                                                                                                           | ė    |
| : ياأبت استأجره إن خير من استأجرت القوى الأمين ٢ : ١٠١                                                                                                                            | أجر  |
| : فلما آسفونا انتقمنا منهم ٢٠٠١ : ٣٣٦                                                                                                                                             | أسف  |
| : فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ٢ : ٢٠١                                                                                                                              | أنس  |
| : فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ٢ : ١٠١ : ١٠١ : فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم بالله لى وهو خير : فلن أبرح الأرض حتى يأذن لى أبى أو يحكم الله لى وهو خير | بر ح |
| الحاكمين ١٣٢ : ١٣٢                                                                                                                                                                |      |
| : بل يداه مبسوطتان ١ : ٣٤٦ ، ٣٣٧ :                                                                                                                                                | بسط  |
| : إِنْ اللَّهُ قَدْ بَعْثُ لَكُمْ طَالُوتَ مَلَكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونَ لَهُ المَلْكُ عَلَيْنَا                                                                                 | بعث  |
| Y10 : Y                                                                                                                                                                           |      |
| وقال لهم نبيهم إنالله قد بعث لكم طالوت ملكاً ٢ : ٣١٨                                                                                                                              |      |
| : ابنِ لی صرحاً ۱ : ۳۰۶                                                                                                                                                           | بنی  |
| : وإذًا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لايرجون لقاءنا اثت بقرآن                                                                                                                | تلو  |
| غير هذا أو بدله ١ : ٢٧٦                                                                                                                                                           |      |
| وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قدسمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ١: ٧٧٥                                                                                                                 |      |
| : لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ١ : ٣٣٤                                                                                                                                  | ثلث  |
| : الجبار المتكبر ٢ : ١٧٤                                                                                                                                                          | جبر  |
| : وذلك جزاء المحسنين وذلك جزاء المحسنين                                                                                                                                           | جزى  |
| : ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلا ١ : ٣٧                                                                                                                                            | جعل  |
| لم نجعل له من قبل سمياً لم نجعل له من قبل سمياً                                                                                                                                   |      |
| اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهـة ١ : ٢٧٢                                                                                                                                              |      |
| اجعلني على خزائن ألأرض إنى حفيظ عليم ٢ : ١٠١ ، ١٣٤                                                                                                                                |      |
| : فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً أ ١ : ٣٣٦                                                                                                                                         | جلو  |
| : أرنا الله جهرة ً ٢٧٢ :                                                                                                                                                          | جهر  |
| لايحب الله الجهر بالسوء من القول ١٢:٢                                                                                                                                             |      |
| : لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ١ : ٢٤٠ . ٢٤١                                                                                                                            | حجج  |

| حرم : إنما حرم ربى الفواحش ماظهر منها ومابطن ٢ : ١٦٣                 |
|----------------------------------------------------------------------|
| يأيها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا          |
| A• : ₹                                                               |
| حسد : أم يحسُّدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ١                  |
| حوط: ولايحيطون بشيء من علمه إلا بماشاء ٢ : ٨                         |
| خرج: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ٢: ١٥٩          |
| خـلق : خلقتنی من نار وخلقته من طین ۱ : ۲                             |
| ماتری فی خلق الرحمن من تفاوت ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰          |
| وبدأ خلقالإنسان من طين . ثم جعل نسله ٢ : ٣٤٨                         |
| وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ٢ : ٤٢ ، ٣١٩                         |
| دخل : فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء      |
| الله آمنین ۱۳۱ : ۱۳۱                                                 |
| درك : لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ٢٠٠٠٠ : ٨                     |
| ذكر : وليس الذكر كالأنثى ١٠٠٠ : ٥١                                   |
| ذهب : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ٢٧٢:١٠.٠                 |
| رسل : هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله       |
| ولو كره المشركون ١ : ٢٦٠ ، ٢٦٨                                       |
| وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر            |
| إن كنتم لاتعلمون ان كنتم لاتعلمون                                    |
| وما أرسٰلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ١ : ٢٢٥                   |
| وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون           |
| فى الأسواق به ٢٥٧                                                    |
| زوج: وأزواجه أمهاتهم وهو أبُّ لهم ﴿ فِي قراءة أَبِي ، وابن مسعود ﴾   |
| 197 : 1                                                              |
| زين : زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطر       |
| 187 : 1                                                              |
| سأل : يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السهاء فقد سألوا موسى |
| أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة ٢ : •              |
| فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة ١١:٢-٢              |

| <b>TIV</b> ( | . : اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر ٢ : ٢١٤     |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 178 :        | : له الأسماء الحسني ٢                                    |
| 10:          | وهو الله في السموات والأرض ٢                             |
| ۳٤٨ :        | ى : فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين ١       |
|              | ى : وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه ٢        |
|              | ر : لئن شكرتم لأزيدنكم ٢ ٢                               |
|              | ع: لايصدعون عنها ولاينزفون ١٠٠٠ ١٠٠٠                     |
|              | ف : وجاء ربك والمَــلكُــُ صَفّاً صفاً ١ : ٣٣٧ / ٢ : ١٣  |
|              | : صم بكم عمى فهم لايعقلون ٢                              |
| ۳۳٦ :        | ع : لتصنع على عيني ا                                     |
| وتقو اها     | ع                                                        |
| e٩ :         |                                                          |
| ام که ه      | : يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ، والله متم نوره و    |
|              | الكافرون الكافرون ١                                      |
| 119 .        | وف: وليطوفوا بالبيت العتيق ٢٠٠٠ ٢                        |
|              | ی : والسموات مطویات بیمینه ۱ ۱                           |
|              | ی : وانستون مطویات بینایید ا<br>بب : بل عجبت ویسخرون ۱ ۱ |
|              |                                                          |
|              | و إن تعجب فعجب قولهم ١٠٠٠ ١٠٠٠                           |
|              | ب : هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ٢                         |
|              | ش : على العرش استوى ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١                      |
|              | ض: وجنة عرضها كعرض السماء والأرض ١                       |
|              | بر : قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ١٠٠٠ ١               |
|              | ف : ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل ب<br>   |
| 1.1:         | Υ                                                        |
| عنا مافى     | ن : إن المتقين في جنات وعيون . ادخلوها بسلام آمنين . ونا |
| ها نصب       | صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين . لايمسهم ف        |
|              | وما هم عنها بمخرجين ١٠٠٠                                 |
| ٠ ۵ ١        | ل : يدالله مغلولة ١ : ٣٣٤                                |

| غيب : قل لايعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ٢ : ٨             |
|-----------------------------------------------------------------------|
| تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ماكنت تعلمها أنت ولا قومك              |
| من قبل هذا ۲ : ۸ . ۹                                                  |
| ومَا كَانَ الله ليطلعكم على الغيب ٢ : ٩٠٨                             |
| فرد : رب لاتذرنی فرداً وأنت خیر الوارثین ۱ : ۰۰                       |
| فطر : تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدأ             |
| ٦٩ : ١                                                                |
| فعل : قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا ياإبراهيم . قال بل فعله كبيرهم هذا  |
| فاسألوهم إن كانوا ينطقون ٢ : ٢٣٤                                      |
| فقر : إن الله فُقير ونحن أغنياء ١ : ٣٣٤                               |
| قتـــل : ومالنا ألا نقاتل فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأموالنا  |
| 117: 7                                                                |
| قـرأ : فاقرءوا ماتيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون         |
| يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله ٢ : ١١٢                            |
| قرض: من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له ١ : ٣٤٣              |
| قسم : لا أقسم بهذا البلد . وأنت حل بهذا البلد ٢ : ١١٩                 |
| قضى : فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله          |
| 117 : Y                                                               |
| اقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر       |
| لنا خطايانا وما أكر هتنا عليه من السحر ٢ : ١٣٣                        |
| قول: وإذ قال الله ياعبسي بن مريم أأنت قلت للناس انخذوني وأمي إلهين    |
| من دون الله من دون الله                                               |
| الذين قالوا إنا نصارى ١٠٠١ : ٣١١                                      |
| قالت النصارى المسيح ابن الله قالت النصارى المسيح ابن الله             |
| قوم: الرجال قو امون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ٢٠١:٢.      |
| كتب: ولو أنا كتبنا عليهمأن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم مافعلوهُ |
| إلا قليل منهم ١٢ : ٢٤٤ ٢ : ١٢                                         |
| كرم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ٢ : ٢٣٦               |

| وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون  | : | كفر   |
|---------------------------------------------------------------|---|-------|
| YY7 : 1                                                       |   |       |
| كلم الله موسى تكليما ١ : ٣٣٧                                  | : | كلم   |
| وكلُّمته ألقاها إلى مرَّيم وروح منه ١ : ٣٤٧                   |   | 1     |
| مایکون لك أن تتكبر فيها ١٧٩ : ١٧٩                             | : | كون   |
| بلسان عربی مبین ۲۳۷ : ۲۳۷                                     | : | لسن   |
| ليس كمثله شيء ١٠٠ ، ٢ ، ١٠٠                                   | : | مثــل |
| إنك اليوم لدينا مكين أمين ٢٣٤ : ٢٣٤                           | : | مكن   |
| ألبس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى ٢٠٠٠ ١٣١            | : | ملك   |
| ملة أبيكم إبراهيم ١٩٢ : ١٩٢                                   | : | مسلل  |
| وقال الذِّين كفرُّوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ١: ٢٧٦   |   | نزل   |
| تنزل الملائكة والروح ١ : ٣٤٩                                  |   |       |
| وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراودُ فتاها عن نفســــه    | : | نسو   |
| 184 : A                                                       |   |       |
| وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربها ناظرة ١ : ٢/٣٣٦ : ١٥،٩،٨          | : | نضر   |
| وأما بنعمة ربك فحدث ١١٤ : ١١٤                                 | : | نعم   |
| فنفخنا فیه من روحنا ۱ : ۳٤٨                                   | : | نفخ   |
| اهبطوا مصراً فإن لكم ماسألتم ٢ : ١٣١                          | : | هبط   |
| لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن | : | وجد   |
| أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ١ : ٣١٠         |   |       |
| وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ١ : ٣٤٩                      | : | وحي   |
| وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتأ واجعلوا    |   |       |
| بيوتكم قبلة ١٣١ : ١٣١                                         |   |       |
| ود کُثیر من أهل الکتاب لو پردونکم من بعد إیمانکم کفارا        | : | ودد   |
| <b>£</b> : 1                                                  |   |       |

#### الفهرس الثانى

### ۲ – فهرس الحديث

| 44  | : | ۲ |       | •••    | لله الله | حسبح  | فقل   | . أمر  | غلبك     | فإذا        | رآ،      | ك عذ        | ن نفسا        | , الله مز  | بل  |
|-----|---|---|-------|--------|----------|-------|-------|--------|----------|-------------|----------|-------------|---------------|------------|-----|
| 441 | : | ۲ | ع     | . الفز | ن عنا    | کر و  | غ و ت | لطمع   | عند ا    | السون       | لكتقا    | كم إلا      | أعلمت         | و الله م   | ما  |
| 774 | : |   |       |        |          |       | حة    | البار- | بَّكُ ا  | لل ر        | ند قت    | أنه ة       | خبرنی         | ربی -      | نَّ |
|     |   |   | ئر    | ِن بک  | سعد      | بی    | ت فی  | نشأر   | يش و     | <i>ن</i> قر | أنى م    | بيد         | العر ب        | أفصح       | 1;  |
| ۲۳۸ | ٤ | ١ | ۱۷    |        |          | _     |       |        | •        | _           |          | •           | . •           |            |     |
| 794 | : | ١ |       |        |          |       |       |        |          | •••         |          | بش          | ن قرا         | تمسة م     | У   |
| 1.7 | : | ۲ |       |        |          |       | ٠.,   |        |          |             |          |             |               | الينا و    |     |
|     |   |   |       |        |          | اء    | لبغض  | بدواا  | الحي     | لکم:        | ىن قبا   |             |               | ب إليك     |     |
|     |   |   |       |        |          | بنت   | طمة   | ، و فا | ريلد ،   | ا<br>ت خو   | ء<br>بند | '<br>م خدیج | ۱<br>ء العالم | دة نسا     |     |
| ۱۳۳ |   |   |       |        |          |       | •••   |        |          |             |          | ٰ بنت َ     |               |            | -   |
| ۱۷٤ |   |   |       |        |          |       | ن     |        |          | ,           |          |             |               | مورهم      | ů   |
| 140 |   |   |       |        |          |       |       |        |          |             |          |             |               | ظمة ر      |     |
|     |   |   |       |        |          |       | طر ء  | لاخو   | عت و     | زن سم       | لاأد     | أت و        | عين ر         | ہا ما لا   | ف   |
| 771 |   |   |       |        |          |       |       |        |          |             |          | 2           |               | تأتوا ال   |     |
| ١٢  | : | ۲ |       |        |          |       |       |        |          |             |          |             |               | تضامو      |     |
| 777 | : | 1 | • • • |        |          |       |       |        |          |             |          |             |               | هم اشا     |     |
| 777 |   |   |       |        |          |       |       |        |          |             |          |             |               | !<br>هم ست |     |
| ۲٦۸ | : | ١ |       |        |          |       |       |        |          |             |          |             |               | لهم مز     |     |
| 18  | : | ١ |       |        |          |       |       | طاو    | جار ہ    |             |          |             |               | س بمؤ      |     |
| 117 | : | ۲ |       |        |          | • • • |       |        |          |             |          |             |               | س من       |     |
| 190 | : | ۲ |       | ٠      | الناسر   | مؤنة  | عليه  | ت ا    | ا عظ     | حد إلا      | على أ-   | ة الله      | ِ<br>نعم      | اعظمد      | ļa  |
| 144 | : | ۲ |       |        |          |       |       |        | ينة الله | ليه لع      | للّه فع  | ز ائن ا     | ب خ           | ن أخر      | •   |
| ۱۷۱ | : | ١ | • • • | • • •  |          |       |       |        |          |             |          |             |               | ولى الق    |     |
| *11 | : | ١ |       |        |          | • • • | . هم  | فاقتلو | بوكم     | ن ضر        | نم وإ    |             |               | إن سبو     |     |
| ۱۷۱ | : | ١ |       |        |          |       |       |        |          |             |          |             |               | ولاء ل     |     |

#### الفهرس الثالث ٣ ــ فهرس النصوص المأثورة

| ۳۳.   | عِيل : أنا أذهب إلى أبى وأبيكم وإلهى وإلهكم                           | الإنم  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| ٣٣٠   | ياأبانا في السهاء نقدس اسمك ١                                         |        |
|       | راة : إسرائيل بكرىوبنوه أولادى ١ : ٣٣٠ :                              | التور  |
| ۳۳.   | سيولد لك غلام ويسمى لى ابناً وأسميَّ له أبا ١                         |        |
| ٥٣٣   | خلق الله الأشياء بكلمته ا                                             |        |
| ٥٣٣   | بذراعي الشديدة أخرجتكم من أهل مصر ١ :                                 |        |
|       | مايا العشر : إنى أنا الله الشديد ، والى أنا الله الثقف ، وأنا النار ١ | الو ص  |
| ۲۳٦   | ياء : سكتُ قال: هو متى أسكت؟ مثل المرأة ١ :                           | إشع    |
|       | احمد الله حمداً جديداً، احمده في أقصى الأرض ١ :                       |        |
| ٥٣٣   | ور : وانتبه الله كما ينتبه السكران ١ :                                | الز بو |
| ٥٣٣   | أصغ إلى سمعك يارب ال                                                  |        |
| ۳۳٥   | وافتح عينك يارب ١٠                                                    |        |
| ۱۳۸   | صنف بن قیس : نحن أعذى منكم برية ، وأكثر منكم بحرية 💎 🕆                | الأ_   |
| 717   | م بن صيفى : ما أحب أنى مكنَّى كل أمر الدنيا ﴿ ١                       | أكم    |
| ٣١٥   | صار : منا أمير ومنكم أمير     ۲ : ۲۹۰ ، ۲۹۱ ،                         | الأن   |
| 30    | بكر : طوبي لمن مات فى نأنأة الإسلام ٢                                 | أبو    |
| 494   | بكر، وعمر: نحن الأئمة وأنتمالوزراء ٢ ::                               | أبو    |
| ١٤٧   | بكر الهذل : نحن أكرم بلاداً وأوسع سواداً :                            | أبو    |
| وأرى  | ل لعبد الملك بن مروان: أراك الله فى بنيك ماأرى أباك فيك ،             | ر جا   |
| ۱٤۸   | بنيك فيك ماأر اك في أبيك ا                                            |        |
|       | ر بن سليمان : العراق عين الدنيا ، والبصرة عين العراق ٢ :              | حىد    |
| لأقبل | جاج بن يوسف : والله إن ترونى إلا شيطاناً، واللهلر بما رأيتني وإنح     |        |
|       | رجل إحداهن ٧ : ٩٧ ،                                                   |        |

| الحسن البصرى: الحسدأسرع في الدين من النار في الحطب اليابس ١ : ٤                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| زياد بن أبيه : قصبة خير من نخلة ١٤٦ : ١٤٦                                              |
| سعيد بن المسيب : ماقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله ولا أبو بكر                   |
| ولا عمر ولا عثمان ولا على رضوان الله عليهم قضاء إلا وقد علمته                          |
| YoV : Y                                                                                |
| عبد الله بن الزبير : ليس الناس بشيء من أقسامهم أقنع منهم بأوطانهم<br>١١٠ : ٢ / ٢٤٣ : ١ |
| عبد الله بن عمر : وقعت في يدى جارية يوم جلولاء كأنَّ عنقها إبريق<br>فضة                |
|                                                                                        |
| عبد الله بن عمرو: البركة عشر بركات، تسع بمصر، والواحدة في جميع                         |
| الأرض ۲ ۱۳٤ : ۱۳٤                                                                      |
| عبد الله بن و هب : حب الهويني يكسب النصب ١ : ٢١٢                                       |
| على بن أبى طالب : قيمة كل امرئ مايحسن ٢٩ : ٢٩                                          |
| نعوذ بالله من قوم إذا اجتمعوا لم يملكوا ، وإذا افترقوا لم يعرفوا                       |
| 710 : Y                                                                                |
| عمر بن الخطاب : أترونى لا أعرف طيب الطعام ؟ لباب البر بصغار المعزى                     |
| 11V : Y                                                                                |
| إنا إذا خلونا كنا كأحدكم ١ : ٩٦                                                        |
| عمر الله البلدان يحب الأوطان ١ : ٣٤٣ / ٢ : ١١٠                                         |
| من أظهر لنا خيراً ظننا به خيراً . ومن أظهر لنا شراً ظننا به شراً                       |
| 178 : Y                                                                                |
| والله لانعبد الله سراً بعد هذا اليوم ٢ : ٣٥                                            |
| عمر بن لجأ : أقول البيت وأخاه وأنت تقولُ البيت وابن عمه ١ : ١                          |
| كاهنة اليمن : لله در الديار ، لقريش التجار ٢٠٠٠                                        |
| معاوية بن أبى سفيان : يصلون أوطانهم بقطيعة أنفسهم ٢٤٤ : ٢٤٤                            |
| موسى عليه السلام : إن روح الله مع كُلُّ أحد ٢ : ٣٤٩                                    |

#### أقوال غير منسوبة

| 777        | : ٢  |        |            | سن الاسم                                | جه ح        | حسن الو   | اجعلو ه  | البريد ف        | إذا أبر دتم |
|------------|------|--------|------------|-----------------------------------------|-------------|-----------|----------|-----------------|-------------|
|            |      |        |            | •••                                     |             |           |          |                 |             |
|            |      |        |            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |             |           |          | _               |             |
|            |      |        |            |                                         |             |           |          |                 | العجب تر    |
| ۲۳۷        | : ١  |        |            | ,                                       |             |           |          | ل ألله          | القلوب بي   |
| ۸٦         | : Y  | • • •  |            | لغفلة                                   | ر رث ا      | ا کان یو  | احة إذا  | طول الر         | لاخير فى    |
| 117        | : 1  |        |            |                                         | عجب         | وا من الع | ماتعجب   | اس بخير         | لايز ال الذ |
|            |      |        |            | راهلكوا                                 |             |           |          |                 |             |
| الأجر      | م من | لمستم  | المعدو د ا | له کان                                  | يسمع        | لی و آخر  | الله تعا | علا <b>ذ</b> کر | لو أن رج    |
|            | -    | -      |            | عداً ، ولا                              | -           |           |          |                 |             |
| ٢٣٦        |      |        | •          |                                         |             |           |          |                 |             |
| ذ لازم     | و حز | نائم ، | وقلب ه     | كسدائم،                                 | سد: نَـــَا | ممن الحار | ، بمظلو  | لما لمآ أشب     | مار أيت ذ   |
| <b>o</b> : |      |        |            |                                         |             |           |          |                 |             |
| المسافر    | يمنع | ، ، و  | الضعيف     | ہدم علی                                 | فإنه        | المطر .   | . مثل    | ام الجائر       | مثل الإم    |
| 1.1        |      |        |            |                                         |             |           |          |                 |             |
| 198        | : Y  |        |            |                                         | Ļ           | ما احتس   | ، وله    | من أحب          | المرءمع     |
| ٤٨         | : 1  |        |            | •••                                     |             |           |          |                 | المسافر و   |
| Y 1 Y      |      |        |            | الشتاء                                  | ره و        | غلت قد    | الصيف    | ماغه في         | من غلا د    |

#### الفهرس الوابع

## غهرس الأمثال

| 110   | ; | ۲ |         |       | • • • |       |       |       |       |         |      |           | ر من عقاب.                                | بص          |
|-------|---|---|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|------|-----------|-------------------------------------------|-------------|
| ٨٤    | : | ١ | • • •   | • • • | • • • | • • • | • • • | • • • | • • • |         |      |           | ي من الغيث                                | ۲۰          |
| 171   | : | ۲ | •••     | • • • |       | ٠     | •     |       |       |         | ٠    |           | من <b>ذر</b> ة .                          | أجمع        |
| ۱۸٥   | : | ۲ | • • • • | • • • | • • • |       |       |       |       | ٠       |      |           | ر من عقعق                                 | أحذ         |
| ۲۸۱   | : | ۲ | •••     | • • • |       | • • • |       | • • • |       | ٠       |      | Ų         | ِص من كلب                                 | أحر         |
| ٨٤    | : | ١ |         |       | • • • |       |       | - • • |       | • • •   |      |           | س من القمر                                | أحد         |
| ٨٤    | : | ١ | •••     |       | • • • | • • • |       |       | • • • | • • • • | ية   | لجيلا     | س من يوم ا-                               | أحد         |
| 140   | : | ۲ |         | •••   | • • • |       | ٠     | * * : |       |         |      |           | لد من جمل                                 | أحة         |
| ٠.    | : | ١ |         | • • • | • • • |       |       |       |       |         |      |           | نر من جعل                                 | أحة         |
| ۲.    | : | ١ |         | •••   |       |       |       | • • • |       | ٠       |      |           | ن من الضبع                                | أحمز        |
| ۸٥    | : | ١ |         | ٠.,   |       |       |       |       |       |         |      | لهواء     | -<br>لى طباعاً من ا                       | أر ق        |
| 111   | : | ۲ | • • •   |       |       |       |       |       |       |         |      |           | ء من ثعلب                                 | ٦, و        |
| 7.7.1 | : | ۲ |         |       |       |       | •     |       |       | • • •   |      |           | ي من لافظة<br>ي من لافظة                  | أسير        |
| ۲۲۲   | : | ١ |         |       |       |       |       |       |       | ,       | لحدو | إلى ا     | ي ن<br>رع من السيل                        | ,<br>أسد    |
| ۱۸٥   | : | ۲ |         |       |       |       |       |       |       |         |      |           | ے من فرس<br>م من فرس                      | أسيم        |
| 781   | : | ۲ |         |       |       | • • • |       |       |       |         |      |           | ے میں عراس<br>جع من صبی                   | أش          |
| ۱۸۵   | : | ۲ |         |       |       |       |       |       |       |         |      | ر<br>لأسد | بعثم من عسبي<br>د إقداماً من ا            | ر<br>آش     |
| ۲۸۱   | : | ۲ |         |       |       |       |       |       |       |         |      |           | به روی من ضب<br>بهر من ضب                 | ,سر<br>أم   |
| ٨٤    | : | ١ |         |       |       |       |       |       |       |         | •••  | •••       | ببر من طبب<br>موأ من الشمس                | ا حم<br>أ : |
| ۸٥    | : | ١ |         |       |       |       |       |       |       | •••     | •••  | ب         | موا من الماء<br>هر من الماء               | اص<br>آيا   |
| ۲.    | : | ١ |         |       |       |       |       |       | •••   | •••     | •••  | •••       | ھر من الماء<br>يا من باقل                 | اط<br>أد    |
| ۲۸۱   | : | Y |         |       |       |       |       |       | •••   |         | •••  | •••       | یا من باقل<br>بدر من ذئب                  | اعر<br>آ :  |
| ۲.    | : | ١ | • • •   |       |       |       |       |       |       | • • •   | •••  |           | در من دىب<br>فل من هرم                    | اء<br>۽     |
| ١٦    | : | ١ |         | • • • |       |       | •••   | •••   | •••   | •••     | •••  | •••       | هل من هو م<br>انتا                        | el<br>I     |
| ١٦    | : | 1 |         |       |       | •••   | •••   | •••   | •••   | • • •   | •••  | •••       | ج من الذباب<br>ج من الذباب<br>ج من الذباب | ال<br>ا     |
|       | - | • |         |       |       |       | • • • | • • • |       |         |      |           | ⊷ ماللانا ب                               | ألء         |

| أمضى من السيل ۸۰ : ۸۰                              |
|----------------------------------------------------|
| إن الهوى يعمى ويصم ١٤٧ : ١٤٧                       |
| أنفه في أسلوب ' ٢ : ١٨٥                            |
| أهدى من قطاة ١٨٥ : ١٨٥                             |
| أهدى من النجم من النجم                             |
| أهون من ذرة ٢.٥٣ : ٢٠٥٣                            |
| أهون من كلاب الحرة ٢٥٣ - ٢٥٣                       |
| أوثب من فهد                                        |
| أى الرجال المهذب ٢ : ٧٨                            |
| الحاجة تفتق الحيلة ٢٩٠ : ٢٩٠                       |
| حذو النعل بالنعل ٢٠٢                               |
| الحرة تجوع ولا تأكل بثديها ١٠٠١ : ١٧               |
|                                                    |
| الحفظ عذق الذهن ٢٩ : ٢٩                            |
| العاقل من خزن لسانه ووزن كلامه وخافالندامة ٢ : ١٥١ |
| غِمرَ فِي قَفَا النَّدِيمِ ١٠٣ : ١٠٣               |
| فى رأسه نعرة ٢ : ٨٥                                |
| قلة العيال أحد اليسارين ٢ : ٣٤                     |
| لايصطلى بناره ٢١٣ : ٢١٣                            |
| لكل مكان مقال ٢ : ١٥٢                              |
| ماترك الأول للآخر شيئاً ٢ : ١٠٣                    |
| مذاكرة الرجال تلقيح لعقولها ١٠٠٠ ٢٩ : ٢٩           |
| المرء حيث يجعل نفسه                                |
| من أشبه أباه فما ظلم ٢٧٤ : ٢٧٤                     |
| من جهل علماً عاداه ٢ ٢٧٧                           |
| من شاب شبب له ۱۰۵:                                 |
| من عزیزً ۲/۱ ه۰ ۲/۱ و ۳۰۰                          |
| من لكُ بأُخيك كله ٧٨ : ٧٨                          |
| هل يزعزع النخلةَ سقوط البعوضة ٩٣ : ٩٣              |
| هل يضير القمر نباح الكلب ٩٣ : ١                    |
| س الله الجاحظ - ج ٤)                               |
|                                                    |

| 1.4 | : | ۲  |    | • • • |    |       |       | • • • | ۴ | الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائه |
|-----|---|----|----|-------|----|-------|-------|-------|---|---------------------------------|
| 170 | : | ۲  |    |       |    | • • • | • • • | • • • |   | يداك أوكتا وفوك نفخ             |
| *** | : | ۲  |    |       |    |       | • • • |       |   | يروغ روغان الثعلب               |
| 19  | : | 1  |    |       |    | • • • |       |       |   | يريد أن يجتني عنبا من شوك       |
| *** | : | ۲  |    |       |    |       |       |       |   | يصول صولة الأسد                 |
| 19  | : | ١  |    |       |    | • • • |       |       |   | يطلب أثراً بعد عين              |
| 19  | : | ١  |    |       |    |       |       |       |   | يطلب عطراً بعد عروس …           |
| 19  | : | 1/ | 10 |       | 74 | : 1   |       |       |   | يفل الحزويصيب المفصل            |
| 19  | : | ١  |    |       |    |       |       |       |   | يلتمس حلب لبن من حائل           |

#### الفهوس الخامس ٥ ــ فهوس الأشعار

| فيعجبا    | طويل        | (حارثة بن بدر )      | 1:711           |
|-----------|-------------|----------------------|-----------------|
| عُنَّابا  | بسيط        | عكاشة بن محصن        | 120:1           |
| تكبكبوا   | طويـل       | <del></del>          | Y90: Y          |
|           |             | ح                    | •               |
| صلاحُه    | مجزو الكامل | هارون الرشيد         | VV: Y           |
|           |             | د                    |                 |
| يسودُ     | وافر        | ( أُنس بن مدركة)     | Y • Y: Y        |
| ميعادِ    | بسيط        | الخليل بن أحمد       | ነሦለ: ፕ          |
| ينادى     | وافر        | <u></u>              | Y:711           |
| *         |             | ر                    |                 |
| نظرا      | مجزو الوافر | ( أُبو نواس )        | ۸٥:١            |
| الظهرُ    | طويل        | ( الرحّال بن عزرة )  | ٦٦:١            |
| أُبادرُ   | ŋ           | ورقاءُ بن زهير       | 1 : \$ : 1      |
| وإكثارُ   | بسيط        | ابن هرمة             | ۹۸: ۲           |
| مقاديرُها | متقارب      | محمد بن حازم الباهلي | ۳۳۷: ۱          |
| التشاجر   | طويـل       | قیس بن سعد           | 794: Y          |
|           |             | ع                    |                 |
| ينخدغ     | بسيط        | _                    | 194:4           |
|           |             | ــ<br>ف              |                 |
| الأَّلوفُ | وافر        | أبو ذؤيب الحذلى      | Y:107           |
| المجفَّف  | طوييل       |                      | Y• <b>Y</b> : 1 |

J

| لخليلُ     | طويل |                  | WE+: 1               |
|------------|------|------------------|----------------------|
| ما يتحلحلُ | كامل | ( الفرزدق )      | 175: 7               |
| النّبالِ   | وافر | اللعين المنقرى   | <b>4</b> A: <b>3</b> |
|            |      | •                |                      |
| لغار مُ    | طويل | زيد الخيل        | YY E: Y              |
| ولا حرمُ   | بسيط | زهير             | 48.:1                |
| شوم        | ))   |                  | ۳٦: ١                |
| سنامُ      | خفیف | أبو دواد الإيادى | ٥٨: ١                |
|            |      | ن                |                      |
| المواطن    | طويل | الطرماح          | Y • £: Y             |
| أحزانِه    | سريع |                  | 1.:1                 |

#### الفهرس السادس ٦ -- فهرس اللغة (١)

ĵ

أبل : الأبابيل ٢: ١١٩

أَتَى : تَأْتِّي المجرِّب ٢ : ٣١ الأَتاويّ ٢ : ١٨٨

أَثْرِ : أَثْرُهَا ٢ : ١٥٨ المؤثَّر عنها ١ : ٢٣٤

أَثْم : أَثَاماً ٧:١

أُجل : الآجلة ٢ : ٥٩

أخر : أُخَرة ٨:٢

أَخو : الأَواخيّ ٢٠١: ٢

أرم : الأرومة ٢٠٤: ٢

أرى : أواريّها ٢ : ١٣٧

أزر : مأْزور ٢:١

أزل : الأَزْل ١ : ٢٦٧

أسر: الأَسْر ١: ٣١٦ الأُسْر ٢: ٢٧٠

أَسو: آسُوا فقراءَ كم ٢٤٢:١

أَشر ٢٩١:٢

أكر : الأكرة ١٠٢:٢

أكل : تأكل ثدييها ١ : ١٧ الأكلة ٢ : ١١١

أَل : ألَّ ٧:١

ألف : الإيلاف : ٤٧:١

<sup>(\*)</sup> ما وضع من الأرقام بين قوسين فهو من تفسير الجاحظ ، وما وضع من الألفاظ بين قوسين فهو مما لم ير د في المعاجم المتداولة .

: تتألُّه ١: ٧٤ إلاهيته ٢٥٣:١ أله

> : لا يألونهم حبالا ٢: ٣١٥ أَلو

> > أمم أنس : الأُمِّي ١٦٦:١

> > : الأَنْسة ١ : ٢٣٤

أوس : الآس ١ : ٦٤

أيس : الإياس ٢: ٢٢٥

أبي : أيش ٢ : ١٠٠

: بأو السلطان ١ : ٣٢٠ بأو القدرة ٢ : ٣٠٢ بأو

> : البَبْر ٢ : ٣٢٧ ببو

> بتت : الانبتات ١١٥:١

: البِجاديّ ٢ : ٢٦٩ بجد

بجح : تبجُّح ٢ : ١٨٥

: البَحْوَنة ٢: ١٤٥ بحن

: مبخوس حظُّه ٢ : ٢٤٨ بخس

بخع : يبخع له ۲ : ۳۲۳ بخعت ۱ : ۲۷۹ ، ۲۷۹

بدأ : البادي ٢: ١٤٤

: (يتبدُّد) ٢ : ٢٤٦ البادّ ١ : ٥٧ ، ١٠٠ البادَّان ١ : بدد

٢٠١ البددة ١ : ٢٥٠ . ٣٠٦

: الابتداع ( ۲ : ۲۹۰ ) أَبِدَعْت ۲ : ۹۰ بدع

: بادَوه ١ : ٢٧٤ أَبديت ٢ : ١٥٦تبدَّى ٢ : ١٧٧ . يدو

۲۷۲ البادی ۲ : ۱۱۸ المباداة ۱ : ۹۰ ، ۱۰۱ المبدّى

۲ : ۲۷۱ السَادوات ۱ : ۲۰۲ ۲۰۲

بذخ ١٠٠ بذخوابها ١٠٠٠ بالمالا ١٠٠٠ بالمراج بذذ ﴿ مُ بِذَّتِ مُ ١٧٩ ﴿ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه يذق : البادق ٢٦١:٢ : برأً ١: ٢٦٣ برِيْ ١ :٣٦٣ بريَّ اللَّونَ ١ : ٩١ برأ ٠: البوارج ٢٠٠٠ : ١٠٠٠ بر ج : البَرديَّة ١: ٨٤ برد : أَبِرُّوا عَلَىٰ أَهِلِ الأَرْضَىٰ ٢ : ١٣٣ اِلْمُبِرَ ٢ : ١١٤ برر : أُبرع للفضيلة ٢ . ٢٢٢ يُ رُرِع للفضيلة . بر ع : الْبُورق ٢: ١٦١ برق ن أصحاب البرانس ٢٠ بـ ٢٨٠ و ١٠ يرنس ن بَرَّ ۲۰**۰: ۲۰** بزز : البوازي ١ : ٣٣ البزيّون ١ : ٣١٤ -بزو : بَسُوء ١ : ١٩٩ : البسانين ١ : ١٢١ بستن : المبسور ١١٤:١ بسر : البَشَرِدُ ١ : ٢٠٠ / ٢ : ٤٨ البشرة ٢ : ٤٨ البشري ٢٨٠:١ بشر : النُصَرِ اقُ ٢ : ١٩٨ ﴿ حِرْ اللَّهُ ٢ : ١٩٨ بصر : البَطحاءُ ٢ : ٣٤ البطيحة ٢: ١٤٦ بطح : المُباطش ٢ : ٣٥ بطش : البطَّال ٢ : ٤٠ بطل : بَطنَ برذُونَه ٢ : ٢٠٨ تبصَّن الغوامض ٢ : ٢٥٤ بطن

: الباطية ٢٦٢:٢

: النَعْض ٢ : ١٠٣

ببطي

بعص

بغى : بغاها الغوائلَ ١ : ١٩٥ التباغي ٢ : ٢٨٨ ، ٢٨٦

بتى : البُقْيا ١ : ٩٨ البقيَّة ٢ : ١٢٧ التبقيَة ٢ : ٣١٩ .

44.

بكر : البكريَّة ١ : ٣٠٠

بلد : تبلُّد ١ : ٢٠ البَلدة ٢ : ٨٦ البُلدة ١ : ٢١٣ - ٢١٦/

Y : 7A

بلغ : البَلْغ ٢ : ٢٣١ التبلُّغ ٢ : ٣١٣ ، ٢٠٩

بلو: أَبِل الله من نفسك عُذْرا ٢: ٩٨

بند: البُنود ١: ١٧٨

بنو : الأَبناءُ ١ : ٢١٠ البنويّ ١ : ١٦٧ ، ١٧١ ، ١٨٤ بُنيَّات

الطريق ١ : ٩٩

۸۷: ۱ مبهوته ۱: ۸۷

بهرج: بهرجنا ۲: ۱۰۰

بهم : البهيم ٢٠٣:

بوب : البابة ١ : ٣٤

بور : البَوار ١ : ١١١ - ٢١٣ الباريَّة ٢ : ١٦٠

بوق : البائقة ٢ : ٣١٦

بول: البال ١:٧٧

ت

تأم: الإتآم ١:١٧٦

تتر : التَّتَر ١ : ٣٢٧

تخم : التَّخَم ( في وخم )

ترب : التُّربة ٢ : ١٢٨

ترص: مُترَصاً ٢ : ١١٢

توت : التُونيا ١٠٢:١

توى : التُّواء ١ : ٣٤٢

: تتابِعَ ٢ : ١٧٩ تتابعت ١ : ١١٥ تتابُعه ٢٩٢ ٢٢: تيع

ث

: الثَّآى ٢ : ٢٠٤ ثأى

ثبت 🐪 : ليثبتهم ١ : ٢٠١ النَّبْت ٢ : ٧٣١

ثخن : الثُّخانة ١ : ١٧٧

ثرب : التثريب ٢٠١: ٢٠١

: الشراءُ ٢ : ٣١٤ أهل الشرى ٢ : ٣١٤ مستنبط الشرى ثرو

: الشغور ١ : ١٨٨ الثغريون ١ : ٢٠٦ ثعر

ثفل : الثُّفل ٢ : ٢٦٩

: ثقبوا منه ١:١١ أَثْقَبُ ١: ٧٨ ثفب

ثقف : الثَّقْف ٢: ٣٣٥

ثكل : أَثكلْتَني ١١٥:١

: ثلمَتْ ١ : ٤٦

**قلم** ثمر : ثَمَارِ السِّياطِ ١: ٢٩٥ النُّميرِ فِي الأَبِدلانِ ٢: ١٤١

> : المَشْنَى من الأَوتار ٢ : ٢٧٩ ئى

> > : استثارت ۲ : ۳۸ ثور

ثول : انثالوا عليه ١ : ٨

: مثاوی دار فرعون ۲ : ۱۳۲ ثوى

جأجاً : جي جي ١ : ٢٠٥

جأش : جأش رابط **١ : ٦٣** 

جبر عنه : يجبرُون ٢ :٣٠٢ الجبريَّة (اللكبر) إ : ٧٤٥ الجبرية

( للطائفة ) ١ : ٣٤٥

جبو: يجتبيه ٢: ١٩١ تجتبونه ٢: ٢٩٣ الاجتباء ١: ١٢٧

جثلق: الجاثليق ١ . ٣١٨

جُمْ : يجمُّ ٢ : ٢٩٨ الجنوم ١ : ١١١ المِجبُّمة ١ : ٣٢٠)

Y.W. 1V4

جشو : جاثاه ١ : ٢٣٥ جائي الأَضداد ٢ : ٣٣ ر

جلب يتعلل جادبه ١٠٤١ م ١٠٠٠ م

جدل : جَدل عِنان ١ : ٦٤ ، ١٥٥ الجداول ٩ ٠ ٠ ١٠٠

جلم : اجلم ١ ١٠٥٤ . ريخ

جلو: أُجِدَى الأُمور ١: ٣١٩

جدى : الجداء ١ ٠٠٠١٠

جذب : التجادب ۲ : ۱۱۱ - ۶۰

جنر : الَجِنْر ٢ .٥ "

جذل : جَذلا ١٢١:١ .

جرب ١٠٠٠ الجريب ٢ ; ٤٥ م م

جِرجِس : الجرجِس ٢ : ٢٦٣

جرح : جوارح السادة ٢ : ٣٣ .

جردق : الجرادق ٢ : ١٣٠

جرر : 'جَسَرُّ ١: ١٢٦ الجَرِّ ٢ : ٢٦١ جَرُّ السلاح ١٨٦:١

جرم: الجَرْم ١: ١٢١ للتجرُّم ٢: ٨٩

جرن : ضرب بجرانه ۱ : ۱۸۵

جرى : جاریت ۲ : ۹۰ المُجاری ۱ : ۸۱

جزى : (الجِزاية) ٢ : ٢٨٠

جسس : التجسس ١ : ٢٩٣

جشر: نَشَراً جشَراً ٢: ٣٢٢

جعل: ١ الجُعْل ١ : ١٧ الجُعَل : ٣٠٠

جفر : الجُفرة ١ : ٥٧

جفف : المجفِّف ١ : ٢٠٢ التجفاف ١ : ١٧٦ التجافيف ١ : ١٧٨

جلح : المجلِّع : ٢٩٦

جلل : جلَّة السلطان ١ : ٤٥ جلَّة الشِّيعة ١ : ١٦٧

جلو: الجليّ ١ : ٢ / ٣١٩ : ١٨٠

جمد : الجمَد ١ : ٣٢٥ الجمود ١ : ١٥٦ عين جامدة ١ : ٨٧

جمر: التجمير ١: ١٧٨ الجُمَّارة ١: ١٥٧

جمز: الجَمْز ١: ٣٣ الجمَّازات ٢: ١٠٤

جمع : جِماع : ١٢٥ : ١٢١

جمع : الجَمَام ١ : ٣٠ ، ٩٥ ، ٩٣ ، ٩٥ ؛ ٢٨١ . ٨٤

جنب: تجنب الخيل ٢٠٠١ الجنّبة ١ : ٣١٠

جنس: المجانّس: ٢٧٣

جنن : الاجتنان ١ : ٢١ الجنان ١ : ١٢١

جني : الجنيّ ٢٠٠: ٢٧٠

جهر ۱۲): ۲ الجَهر ۲ : (۱۲)

جهز : أُجهز عليهم ٢ : ٣١٩ أهل الجهار ٢ : ١٠٠

جوح: الجواثح ١ ( ٤٩ - ١

جود : جادوا ۱ : ۱۷۰

جور : جُرتَ ١ : ٢٩ التجويْر ٢ : ٣٣ - ٢٠ - ٢٤٠ ،

٣٢١ المجوِّر ٢ : ٥ َ

جوز : جازُه ١ : ٥٠

جوق : الجَوْفات ١ : ٣١٧

جول : الجَولة ١ : ١٨٥

جیه : جاهِ ۲۰۵:۱

٦

حبر : الحَبْرة ٢ : ٧٧ محبَّرة ١ : ٢٣٥

حبو: يحبوهم ١: ٣١٢

حتف : حتفها ١ : ١٣

حثث : أُحثُ على البيان ١ : ٢٩

حجر : يحتجرون ٢ : ٣١٨ الحُجور ١ : ٤٠

حجل: المحجَّل ۲۰۳:۲

حجو: الحِجا ١٧٧:

حدث : أحداثنا ٢ : ٣٢١

حدر : الحَدْر ٢ : ٤٨ الحَدور ١٦ : ١٦

حذف : تحذَّفوا ١ : ٣١٧

حذق : تحذیقهم ۱ : ۲۸

حرب : الحرْب ٢ : ١٦١

حرج: تُحْرَج فيه ١: ٢٦

حرش : يَحْرشون ٢ : ١١٧

حرف : حُرفاً ٢٦:١

حرق : الحرَّاقة ٢ : ١٠٤

حرم: المحرَّم ٢: ١٩٩١

حزب : التحزيب ١٧١:١٧١

خزز : تفلُّ الحزّ ١ : ٦٣ يفلُّ الحزّ ١ : ١٢٥

حزم : الحِزام والحِزامة ٢ : ٨٩ المحْزم ٢ : ٣٠٣

حسب: الحِسبة ١: ٩٩

حسد : حَسَدَهُ النَّعمةُ : ٣٠٩

حسس : التحسّس ٢٩٢:١

حسن : تُحاسِنه ١ : ٦٧

حشش : استحشَّ ١ : ٥٥ المَحَاشَ ٢ : ١٦٢

حشو : حشَنْها ٢ : ٢٠٢ الحَشْو ٢ : ١٣٣ الحُشوة ٢ : ٢٤٣

الحَشْويَّة ١ : ٢٨٨

حصر : الحَصْر ٢ : ١٦٩ الحُصْر ٢ : ٢٧٠ الحَصِر ٢ : ١٩٢

حضر ` : خُضْراً ١ : ١٤٣ المحضَر ١ : ٢٧١

حطط : حَطَّ الثمن ٢ : ١٤٤

حظی : یحظّی ۲ : ۱۹۹

حفد : سورة الحَفْد ١ : ٢٢٨ الاحتفاد ١ : ١٧

حفز : يُحفَز ٢ : ٢٧٩

حفظ : ستحفّظ ٢:١٤

حقب : المحتقب لكُبره ٢٢١: ٢

حقن : المحقُون ٢٠٨:١

حكم : الحُكْم ٢ : ١٥١

حل : حَل وحَلي ١ : ٢٠٥

حلب: الحلْبة ١ : ٢٥٨ ، ٢٥٨

حلحل : يتحلحل ١ : ٩٢

حلف : الأُحلاف ١ : ٢٥٥

حلق : الحلَّقيّ ١١٨: ١١٨

حلل: حلل السلطان ١: ٥٤ محلّ الدَّين ١: ٣٣٠١

حلم : الحُلماءُ ١ : ٢٧٣ ، ٢٧٦

حلى : يوم الحِلية ١ : ٨٤ حِلَى الجينوش ١ : ١٨٦

حمد : أحملت ٢ : ٢٢٩

حمس: الحُمْس ٢ : ١١٩

حمسن : أحمشُهُ ٢٨: ٢٨

حمص: الحِمْصِيّ ٢٦٨:٢

حنتم : الحنتم ٢٦١:٢

حنك : تُحنِّكها ١ : ٢٣٨ الحُنْكة ١ : ١٣٤

حور : الحُوار ٢ : ٢٧٦ الحُوَّارَى ٢ : ١١٧

حول : لم يُحِل ٢ : ١٦ الحَولة ١ : ١٨٥ حِواله ٢ : ٢١٩ على

حياله ٢: ١٥ . ٥٦ الحائل ١٩: ١٩

حوم : رکب حَومته ۲ : ۲

حير: المتحيِّر: ٢٦٦:

حيس : الحَيْسة ٢ : ١٦

حيف : حانفا ٢:١٤

خ

خيب : الخَبَب ١ : ١٩٩ ، ٢٠٥

خبر : الخبرة ٢ : ٧١ الأُخابير ١ : ١٦٦

خبل: لا يألونهم خبالا ٢: ٣١٥

ختل : ختُّل الذُّئب ٢ : ٣٣

خشر : الخاشر ٢ : ١٤٥

خدج: الخِداج ٢: ٥٥

خرب: الخارب ۲ : ۲۸۶

خرز: عقَّدنا له الخرّز: ١٠:١

خرص: تخرُّص الخبر ٢٤١:١٠ ٢٥٠، ٢٤٨

خرف : المخْرَفون ٢ : ٢٦٦

خرق : خَرِق ١ : ٦٢ تخرَّق الطرقَ ٢ : ١٣٦ يخرَق في ماله

٢ : ٣٠١ الخرق ١ : ٣٤٢ / ٢ : ٨٦ الأُخرق في الإنفاق

٣٤ : ٢ السَخَارِق ٢ : ١٣٦ المَخَارِيق ٢ : ١٩٢

خشب : أَخشَبْ ١ : ١٨٨ الخشِيبة ١ : ٢١٨

خشم : الأَخشَم ٢ : ٥١

خصر: أخصر ١: ٢٧٤

خصم : خُصَاء ١ : ٧

خطأً ١٠١: ١ أَخطأً ١٠١: ١ أَخطأً ١٠١: ١ لَم أَخطأً ١ : ١٠١ لم أَخطأً ١

110.14.00: 4/444.411.144.04:1

خطر: نُخْطره ۲: ۳۲۲ الخطار ۲، ۳۰۶

خطط: فَخطّ اللحية ١ : ٨٩

خطل : الخطل ١: ٦٤

خفف : الأخفاف ١: ١٧٥

خفق : إخفاق القلب ٢ : ٢٦٥

خلد : ثبت في خَلَده ٢ : ٦٤

خلط: الخُلَطاءُ ١: ١٢٦

خلع : سورة الخلع ١ : ٢٢٨ التخليع ١ : ٣٣ خلعائنا ١ : ٢٢٧

خلف : الأُخلاف ١ : ٢٧٢ خلافَ المَعجَزة ٢ : ١٧٢

خلق : الخَلْق ١ : ٢٨٧ أُصحاب الخُلقان ١ : ١٢٨ : ١٢٨،

479

خلل : الخَلَّة ١ : ٣٣٩ الخليل (١ : ٣٣٩) المختلِّ (١ : ٣٣٩)

خلو : خَلُوتُه ٢ : ٩٨ مُخَلَّاةً ١ : ٣٢١

خمر: الخُمَار ١: ٤٣:

خمص : الخُمْصانة ١ : ١٥٩

خمم : يخمُّ ١ : ٩١

خندق : الخندقية ١٧٣ :

خنز : يخنّز ١: ٩١

خنق : المخنَّق ٢٩٣:١

خنو : الخَنَا ٢ : ٢٢٩

خود : الخَوْد ١ : ٨٥

خوص : تخوص عینه ۱:۸

خوط: خُوط آس ١: ٢٤

خول : خالُوا نسيُّهم ٢ : ١٩٤ خَوَل النقص ٢ : ١٥٧

خير : الخِيرة ١ : ٩٥ ٢ : ٧١

خيش : الخَيْش ٢ : ١٠٤

خيف : أُخياف الخلْق ٢ : ٢٣٢

خيل ٧٠٧: ١ الخبال ٢١٩ ٢٣١٩ الخبال ٢٠٧:

ā

دبب : الدبيب ١ : ١٢٠ الدُّبَّاء ٢٦١ :

دبق : اللَّابُّوق ١ : ٣٣ ، ١٧٩

دثر : الدِّثار ٢ : ٨٥

دخل : اللَّخَل ١ : ٣١٨

درب : دربك ٢ : ٩٦

درس : درِّسه العلمَ ١ : ٥٠ يدرَّسهم القرآن ١ : ٣٥ تدريس

كتب أبي حنيفة ١ : ٤٥

درك : الدَّرك ٢ : ١٥٩

دری : المداری ۱ : ۱۵۸

دستن : الدساتين ٢ : ٢٧٩

دسع : دسعَ بطعامه ۲ : ۲۲۲

دغدغ : يدغدغه ١٢٤:١

دقل : الدُّقَل ١٠٠:١

دله : التدلِيه ١٠٦:١٥٦

دمم : الدميم ٢ : ١٨٢

دنق : التدنيق ٢ : ١٣٦

دنو : أَداني أَهله ١ : ٢٦٤ من رهطه دنيا ٢ : ٣٤

دهر : (يتدهّر) ٢٤٦: ٢٤٦

دهم : الدُّهم ۲ : ۲۸۱ ، ۲۹۲

دهن : المُدهُن ٢ : ١٦٣

دوذ : الداذيّ ١ : ٢/ ١٢٤ : ٢٦١

دور : الدار ۲ : ۱٤۷

دول ٠ دُوَل العلم ٢٠٠: ٣٠٠

(۲۳ رسال الجاحظ ج٤)

دير : الديارات ١ : ٣٢٢

ديص : الدَّيصانيَّة ٢٢١:١

دين : (الدَّينونة) ١٦٧:١ الديانيّون ٢ : ١١٥ الدَّيَّانون ٢ : ١١٥

ذ

ذبب : اللَّبّ ٢ : ٣١٤

ذرع : خليّ النَّرع ١ : ١٢٠ ضِيق النَّرع ١ : ٣٣٢ المذرَّع ١٦٩:١

نعف : الذُّعاف ١ : ١٨٧

ذفر : الذَّفَر ٢ : ٢٦٨

ذلق : ذلَقِه ١ : ١٦ ذليقا ٢ : ٣١

ذمر : ذِمرُ ١ : ٩٠

ذمم : تذمَّمت ١ : ٣١ الذِّمام ١ : ١٦٦ / ٢ ١ ٧١

ذود : الذِّياد ١ : ١١٥ الذَّادة ١ : ٣١

ر

رأب الثَّأَى ٢٠٤: ٢٠٤

ربب : يُربُّهُا ١ : ١١٩ الرابِّ ١ : ١٩٢

ربث : رَبَث ۲ : ۲

ربح : التربُّح ١ : ٤٦

ربد : تربَّد ۱:۷۱۱

ربص : التربُص : ٢٦٦: ٣٢٦

ربط: جأش رابط ٢: ٦٢

ربع : الأَربعة الذين أحياهم المسيح ١ : ٣٢٥ أَصحاب الأَرباع

144 : Y

رتع : مرتع عینك ١ : ١١٩

رتل : الرتيلات ١ : ٢١٥ الرُّتيلي ٢٠٠ ٢٧٠

رجل: الراجل ٢: ١١٦

رجو : يُرجِّى ٢٦٤ : ٢٦٤

رحل : رحل نَفْسَه ١ : ٢١٣

ردح : رُدُح ۲ : ۱۱۷

ردد : الرَّد ١ : ٢١٢ أَردُّ عليه ١ : ٣٨ أَردّ في عاجل ١ : ٤٥

ردع : رکوب رَدْعه ۲۹۳: ۲۹۳

ردن : رُدنه ۳۱۳: ۳۱۳

ردی : پُرْدیهم ۲ : ۳۰۰

رسب: الراسيّ ١: ٢١٢

رشد : لرشدة ١ : ٣٢٦

رشق : رشقاً واحداً ١ : ٢٠٣

رعب : رعَبت القلوب ٢٠٢: ١

رفق : الإِرفاق ١ : ٣٤٤

رقح : الترقيح ٢ : ١٢٦

ركب : المركّب ٢ : ١٨٣

ركو : ركايا الدُّور ٢ : ١٤٤

رمد : الرَّمِد ١ : ٢٧٩

رمك : الرَّمَكة ٢٠٦:١

رنح : المترنَّح ٢ : ٣١٥

رهص : الإرهاص ١ : ٢٤٨

رهف : أرهفَه ٢ : ٢٥٤

روح : الريح الخلق ٢ : ٢٧٧ الريح العصيم ٢ : ١٥٨

رود : پرُود ۲ : ۲۶۸

روض : الريِّض ١ : ٣٧ - ٢٨٦ الرَّاضَة ١ : ٣٧ : ٣٧

روغ : روُغان الثعاب ١ : ٣٤

روق: الراووق ٢ : ٢٦١ المروَّق ٢ : ٢٦١

روم : المَرَام ٢ : ١٥٧

روى : الرُّوية ١ : ١٢١٠ ٨٨ ، ٢٤ الرُّواءُ ١ : ١٣٣

ريع : الرَّيْع ٢ : ١٤٥

ز

زبل: : المزبلة ٢ : ١٤٣

زبن : أُزابِن ٢ : ١٥٧

زجر : يزجر ٢٦٢:

زجو : زجَّيتَ أُمرَك ٢ : ٧٥

زرق : الأُزرقُ ٢ : ٢٥٠

زری : زرایتهم ۱ : ۳۲۱ الزاری ۱ : ۲۹۷

زعف : الزُّعاف ١ : ١٨٧

زلج : المزلَّج ١ : ١٦٩

زلل : الزَّلَّة ١٩٠١ الزَّلَّاة ٢ : ١٠٤

زنج : الزُّنج ٢ : ٢٧٩

زند : التزنيد ٢ : ٢٣٧

زنن : لا تُزَدُّ ١٤٦: ١٤٦

زوج . المزدوح ١ : ٣٤

زود . الأَزواد ٢٠٠:١

زوى : زيّ صدق ۱ ۱۱۹ المزوَّى ۷ ۲ ۷

: الزّير ۲ : ۲۷۹ زير

: الزُّين ١ : ٧٩ زين

: سَيْر الأُمور ٢ : ٣١٩

: السَّطَانة ١ : ٣٧ سبط

> : سابغة ١ : ١٤١ سبغ

: السابقة ١ : ١٠١ سيق

: هذه سبيلهُ ١ : ٧٤ السابلين ١ : ٥٩ سبل

: السباءُ ١ : ٤٧ السبئيَّة ٢ : ١١٥ سبى

ستر : السّتور ١ : ١٤٢

سعجر : المسجور ٢ : ٢٦٧

: السجَّاعَ ١ : ١٨٠ سجع

: السجل ١ : ٢١١ سجل

سجن : تسجينه ١٢:١

: السَّحيقة ٢ : ٢٤٨ سحق

:ُ السُّخُبِ ٢ : ١٢٩ سخب

: السِّختيان ٢ : ٢٥٨ سخت

سخر: سخَّره ٢: ٤١

سخم : الريش السُّخام ١ : ١٢١ سخن : سُخْنة عين ١ : ٣٢١

سخو: سخاوة النفس ٢ : ١٩٣١

سدد : المعانى السّداد ٢ : ٢٠٤

: السُّرد ١ : ٣٢ مسرودة ١ : ٤٤ سرد

: السِّرار ١ : ٩٠ : السُّرَعان ٢ : ٢٩١ : السَّرَق ١ : ٢٩٧ : السرى ١: ٢٣١ : السَّفاتج ١ : ٢٤٧ سفتج : السُّفْل ١ : ٣٠ سُفلَى تميم ١ : ٢٩٩ سفل : السُّقْر ١ : ٣٣ سقر : سَقَمَكُ ٩٦:٢ سقم : السُّكْت ٢ : ١٥١ سکت : السَّكر ١ : ٢/ ١٧ : ٢٠٧ سُكر السُّلطان ١ : ٤٩ سلطان سكر السُّكرة ١ : ١٠٨ : تتسكُّع ٢ : ٤٠ سكع : أَنْفُه فِي أُسلوب ٢ : ١٨٥ٍ سلب : مِسلاخ ١ : ٤٨ سلخ : السَّلَع ٢ : ١٦٢ سلع : السُّلاَف ۲:۹:۲ سلف : السُّمجة ٢٤٤: ١ سمج : سَمَاحه ۲ : ۳۱۲ سمح : السَّمَر ١ : ٨٤ : الرفيعة السُّموك ٢ : ١٠٥

: السُّنح ١ : ٢٠٥ : ٢٠٠ من سِنخه ٢٠٥

: السُّنَو ١ : ٢٠٨

سنخ

سنرد

. سنو : سنو يوسف ١ : ٢٦٧

سنى : المسنَّيات ٢ : ٤٠

سود : السُّواد ١ : ٢٦٧ السَّادَة ٧٨:١

سور : سَورة الغضَب ١ : ٢٧ حديد السُّورة ٢ : ٢٧١ سَورته

112:1

سوم : سَوم طبيعته ١ : ٦٥ المُسيم ١ : ٤٥ السَّوام ١ : ٥٥

سير: أُسيِّر العَمَى ١: ٣٣٦.

سيف : السَّيفانة ١ : ١٥٩

سيل: السِّيلان ١: ٢١٨

ش

شبع : شبعانا ۱ : ۱۳٪

شُمّ : الشُّتام ٢ : ١٧٢

شجج : شُجَّ بالماءِ ٢ : ١٧١

شجو : شجاهم ۲۳٤ :

شحب : (يُشحِب) : ٩١:١١

شخت : شَخْتاً ١ : ٩٠

شدخ : شادخاً ٧:٧

شدق : المتشدِّقون ٢ : ١٥١

شِذُو : شَذَاته ۲ : ۳۰۱

شرب : شاربا القبيعة ١ : ٢١٨

شرد : تَشرد ۱ : ۱۱۸

شور: شرارة الطبائع ١: ٣٢٣

شرع : شرَع سواءٌ ٢ : ٢٣٢

شری : المشتری ۱ : ۹۲

شزن : تشزَّنت ۲ : ۳۷

شعث : مشعَّنة ١ : ٢٩٥

شعر : استشعَر ۲ : ۱۹۳ الشِّعار ۲ : ۸۵ التشاعر ۱ : ۲۶۸ ،

\*\*

شعشع : يشعشُع ٢ : ٢٧١

شغب : يشغب شاغب ٢ : ٢١٢ الأشغاب ١ : ٧٨

شغل : أَشْغَلُه ٢٦٦: ٢٦٦

شفق : الشفقة ١ : ٨٤

شقر : الشُّقْر ٢ : ٢٧٠

شكر : الشاكريَّة ١ : ١٩٠ ، ٣١٧

شكل : الشُّكْلة ١ : ٦٧ شواكل الفساد ٢ : ٢١٣

شکو : شَکاته ۲ : ۲۹۲

شمخ : شمخ بأنفه ٢٩:١

شمر : الشُّمَّرية ٢٠٠٠:١

شنأ : الشاني ٢٠٣:

شنع : الشُّنعة ١ : ٣٣٠ شنيعة ١ : ٣٣٠

شهد : الشاهد ١ : ٢٧ الشِّهاد ٢ : ١١٧

شهر : شهر الله . المحرَّم ٢ : ٣٤٠ الشُّهريَّة ١ : ١٧٨ . ٣١٧

المشهَّرات ١ : ١٨٦

شهرز: الشّهريز ٢: ١٤٥

شوب : نباب ، وشِيب ١ : ١٠٥

شور : الشاره ۱۰۰۰

شول: المشاوَلة ١: ٣٧ - ١٧٩

شيش : الشاشيَّة ١ : ١٧٨

ص

صحر: أَصْحَرَ للسانه ٢: ٢٩٥ يُصحِر لهم ١: ٢٦٨

صدق: الصَّدُقات ٢ : ١١٦

صدم : الصُّدام ٢ : ١٣٧

صرح: المصرِّح: ٢٩٦:

صرد: صرد النَّصال ١: ٩٨

صرف : صَرْف ما بينهما ٢٤٥: ٢/ ١٠٦: ٢٤٥

صغر : صَغار الجزية ١ : ٢١٦ الصَّغارة ١ : ٣١٩

صغو: أقام صِغوَه ١: ١٦٥

صفح : صفحاً ١ : ٩٥ ضرب عنه صفحاً ١ : ٦٥ صفيحة يمان

١ : ٦٤ الصفائح ١ : ١٨٦

صفر : الصُّفَار ١ : ٢١ / ٢٦ ، ٢٦٣ ، ٢٦٦ الصُّفر ١ : ١٩٤

الصُّفريَّة ٢٠٩:١

صفو: الصفايا ٢: ١١٤ صفاهُ ٢ : ٢٦٣

صلح: الصُّولجان ١ : ١٧٩

صلع: الأصلع ٢: ٨٩

صلى : لا يُصطلى بنارهم ٢ : ٢١٣

صمم: الأصم ٢: (١٤)

صهل: بنات صهّال ۲۰۰:

صيح : العَّيَّاح ٢ : ١٢٩

ض

ضبب: أضب عليه ١ : ١٣

ضدد : المضادَّة ٢ : ١٥٦

ضرب : ضَرب عنه صفحاً ١ : ٦٥ كرد الضّريبة ٢ ٢٢٢

ضرع : الضَّرَع ٢ : ٢٥٤ يَــ

ضرى : لم أَضْرَ بكم ٢ : ١٩٨٠

ضغث : أضغاث أحالام ٢ : ٢٦٤ .

فسمز : ضُموزات ۲ : ۲۷۲

ضوی : ضَوَى إليه ٢ : ٢٩١

ضيم : الضَّيم ١ : ٥٨

ط

طبب : طبُّ ۽ استطبُّ ؟ ٧٤٠: ٢

طبر : الطبرزينات ١ : ١٧٨

طبطب : الطَّبطاب ١١٠٩:١٠

طبع : الطِّباع ١ : ٩١ ، ٩٩ ، ٢٦ / ١٩٨ الطابِع ٢ : ١٣٥

ظَنَّق ٪ المطبَّقة ١ : ٣١٧

طرد : المِطرد ١ : ٢١٠ المطارد ١ : ١٨٧

طرر: : طرَّ شاربُه ۲ : ۱۸٤

طرس : المطرَّسة ١ : ١٨٠

طرف : تطرُّ فوا ١ : ٣٣٠ مُرِّ فت ١ : ١٤٥ يتطرُّ فهم ١ :

٢٠١ أُطْرِفُ ١ : ١٢٦ طَرْفَة ١ : ١٠٢ الطَّرافة ١ : ٢٦١

أطرافها ١ : ١٥٨

طعم : الطُّعم ١ : ٢٠٠٠ الطُّعمة ١ : ٢٥٨ / ٢ : ٢٥٢

طغم : الطُّغامِ ٣٣٠: ٣٣٠

طفح : تطفُّح الأنهار ٢ : ١٤٢

طلب : طَلِبته ١٤١: ١٤١

طلس: الطيلنبان ١٠: ٣٢٧

طسم : أَظُمُّ ٢ : ١٢٦

طنب : يُطْنِب الذكر ١: ١٢١ إطنابك ١ : ١١٣

طوق : الطاقة ١ : ٢٤٠ المُطيق ١ : ٢٢٥

طول : تُطاوله ١ : ٦٧ الطوائل ٢ : ٨٤

طوی ; طاو ۱: ۱۳

طيب : طَيبَة وطِيبة ٢ : ١٣٠ المطيِّبونِ ١ : ٢٥٥

ط

ظبو : الظُّبات ١ : ١٨٦

ظبي : الظباءِ المُكَّيَّةُ (١: ٣٣)

ظرف : تُظارفه ١ : ١٧ الظَّرافة ١ : ٢٦١

ظعن ﴿ : الظُّعن ١ : ٢٧٦ - ٢٥٤

ظلف : ظَلُف النفس ٢ : ٣١٣٠ ٢٠٩

ظل : تظلُّمه ١ : ٣٤٥ الظُّلمان ٢ : ١٣٨٠ ن

ظماً : الظَّماءُ ١٢٧:١

ظهر : الظُّهور ٢ : ٢٩٩

ع

عبث : عبثت ( ۷٤ : ۱ )

عبد: العِباداني ٢: ١٤٧

عبر: عَبرة عين للعدوّ ١:١٥

عبو: يعبّيهم ١: ٤٦

عتق : العتيق ( ٢ : ١٢٠ )

عشر : تعشر باسمك ١ : ٨٦ الإعثار ١ : ٢٨٨

عجز : عجز هوازن ١ : ١٦٩ المَعجَزة ٢ : ١٧٢

عجم: المعجوم ٢: ١٣٠

عذى : أُعذى منكم برِّيَّة ٢ : ١٣٨

عرجل : العراجلة ٢ : ٢٩٤

عرد: العرَّادات ١: ٢١٥

عرض : العارضان ١ : ١٢٥ بعَرَض هَلَكَة ٢ : ٢١١ من غُرض

الناس ٢ : ٢٨٥ ذو عُرضيَّة ٢ : ١٧٦ العُروض ١ : ١٤١

التعريض ١ : ١٣٣ معترض للصدق ١ : ٦

عرف : تعرُف قريشٌ ٢ : ١١٨ عَروفات ٢ : ٢٧٢

عرم : العَرامة ١ : ٣٥ عُرامه ٢ : ٩٠ السيل العرِم ١ : ١٨

الاعترام ۲ : ۹۵ . ۹۵ ا

عرو: العاريَّة ١:٩٢

عزر: التعزير ١: ٣١٨

عزز : عزَّ ٢ : ٣٠٥ ، ٣٠٥ يعازُّه ٢ : ٢٩٦ المعازَّة ٢ : ٢٨٦

عشر : تعشُر ١ : ٢٣٧ العِشْرة ١ : ٢٨٠ العشيرة ١ : ٢٨٠

عطب : المعاطب ١ : ٢/ ٤٩

عطل: العُطلة ١:٧٨

عطن : أعطانها ٢ : ١١٤

عقب : شرف العُقْب ١ : ٧٩ العِقاب ١ : ٢٦٨ العُقابان ١٨٦:١

اليعقوبية ١: ٣١٠

عقبل: العقابيل: ١٥٥

عقد ١٠٠٠ كقيده عقيده

1 X X 1

عقف : المعقَّفة ١٧٨: ١

عقى : العَقعَق ٢ : ١٨٥

عقل : تُعاقِله ١ : ٦٧ العُقْلة ١ : ٢١١

عقم : الريح العقيم ٢ : ١٥٨ ، ١٨٠

عكر : العَكُر ٢ : ٢٦١

علل : يتعلل جادبه ١ : ٨٣ الاعتلال ١ : ٩٥ / ٢ : ١٩١

علم : العالم الصغير ( ١ : ٣٣ )

علهج : المعلهج ١٦٩:١

علهز : العلهز ١ : ٢٦٧

علو : يتعالى ٢ : ٢٤ ، ٩٩ . ٩٥ عليا تميم ١٦٩ : ١٦٩

عمى : العَمِي الطرف ٢ : ١٦١ العُمْي ١ : ٣٣٧ الأَعمى ٢ : (١٤)

عند : العُنود ١ : ٥٩ ، ١٠٣ ، ٢ / ٢٩٤ ، ١٥٩ العاند ٢ ، ١٥٩

عنقر: العُنقر ٢٠٦: ٢٠٦

عنن : جُدل عِنان ١ : ٦٤ ، ١٥٥ ترك العِنَان ١ : ٢٤٠

عنى : معنيًّا ٢ : ٦٤

عهر: العِهار ٢: ١٨٤

عود : العاديَّة ٢ : ١٦١ عائدته ٢ : ١٨٨

عور : تعاوَره ٢ : ١١٩ العَورة ١ : ٢٠٣

عوض عتاص ۲۷٤: ۲۷۲

عیر معیرین ۱:۳۹

عيط : عيَّط الشارب ١ : ٣٣٥

عيل : ذو العَيلة ٢٤٧ :

عين : عين الجواد ١ : ١١٦ العانة ١ : ١٥٠ المُعَايَنة ٢ : (١٢)

عيى : العَيّ بمعنى العبيّ ٢ : ١٩٧

غ

غبب : يغبّ في قلبه ١ : ٤١

غبر : غَبَرَ ٢ : ٢٥٦ غبرَتْ ٢ : ٩٥ الغابر ١ : ٢٧ غابر الأَيام

444 : 4

غبي : يَغبيَ عنه ٢١٩:١

غثت : الغَثّ ١٠٠:١

غشر : الأُغشر ٢ : ٤٠

غرب : غَربه ٢ : ٩٠ الغرنّ ٢ : ٦١ ، ٢٧٢ المُغْرَب ٢ : ٢٠٣

غور : التغوير ١ : ٢/٤٨ : ١١١ غارُّون ١ : ١٩٩ الأُغرّ ٢٠٣: ٢٠٣

غرم : الغارم ۲: ۲۲۲

غزو : مَغْزاه ۲ : ۱۹۷

غشيم : الغَشْمِ ٢ : ١١٥

غشی : الغاشية ۲ : ۲٤٥ مغشی ۲ : ٦

غضب : تغضَّب عليهم ١ : ٣٣٢

غضر: الغَضارة ٢ : ٢٦٨

غفر : قلة اغتفاره ٢ : ٢١١

غفل : أغفلها ١ : ١٠٨ النُّفُن ٢ : ١٩٧ يدعه غفلا ٢ : ٦٤

الأُغفال ٢١:١

غلب : الغُلّب والغُلّبة ٢ : ٥٨

غلظ : الغِلَظ ١ : ٢١٦

غلق : التغليق : ١٩٦:

غلو : الغالى ٢ : ١٥٠ الغوالى ٢ : ١٣٠

غمر : الغَمْر ١ : ٩٠ غامر لضرره ٢ : ١٠٢ غمار العامَّة ١ : ٣١٣

غمز : غمز في قفا النديم ١٠٣:١

غمق : الغَمَق : ٢/ ٢١٦ : ١١٠

غنى : الغَنَاء ١ : ٢ / ٢١٦ ، ٣١٣ ، ٣١٣ سكر الغَناء ٢ :

۲۰۲ مغناها ۱ : ۱۸۸

غور : الأُغوار ١:٩٠١

غول : الغوائل ١ : ١٩٥

غوى : الغَواية ١ : ٣١٨ مَغاوى الناس ٢ : ٢٩٦

غيب: الغَيب، الغَيب ٢٠٣:

غير : أَغَارُ علبه ١ : ١٢٧

ف

فتر: سكر الفترة ( ٢ : ٢٥٦ )

فتك : الفاتك ١٠٨: ١

فجع : متفجّع ٢٠٨:١

فجر : أَيام الفِجار ١ : ٢/ ٢٥٥ : ١١٥

فحم : يُفْحِم ٢٨٠: ٢٨٠

فخم : فخداً نبيلا ١ : ٨٣

فدخ : الفُدخ ٧:١

فذذ : المُغِنَّدُ ٢ : ١٢٣

فرث : مفرَّنة ١ : ٨٧

فرج: فَرَجاً ١ : ١٣٤ يملأُ فروجه ٢٠٢: المُفْرَج ٢ : ١٨٧

فرش : الفرَّاشون ١ : ٣١٦

فرع : فرعَتْ ١ : ١٧٩ يفرَعون الشجعان ٢ : ١٢٧

فرند : الفِرِنْد ۲ : ۲۷۱

فرنق : الفُرانقيُّون ٢٠٦: ٢٠٦

فرى : الفرية ١ : ٢٩١

فزع: مفزَعاً ٢٦: ٢٦

فسخ : تفسَّخ ٢٠٧:١

فشو : فاشيا ١ : ٢٥٤ م

فصل: الفَصْل: ١٠٥: ٢/ ٣١٨: ٣١٨

فضخ : الفضيخ ٢ : ٢٦١ ، ٢٧١

فضل: الفضل: ٢٣٧ الفضليّة ٢٠٠١

فقم : تفاقم التركيب ١ : ٥٩

فلج : الفَلْج ٢ : ٢٩ . ٩١ صار فَلْجاً ٢ : ٢٣١

فلذج: الفالوذج ٢:١١٦

فلز : الفِلِزَّ ١ : ١٩٤

فلق : شاعر مُفْلق ١ : ١٢٦

فلل : تفلّ الحزَّ ١ : ٦٣ يفلُّ الحزّ ١ : ١٢٥ يفلّ حدّ المستطيل

7 . P . Y

فلن : الفلانيّة ١ : ٣٢١

فلو: الأَفلاء ٢:١١٤

فند : الإفناد ٢ : ٢٩٥

فنو: الأَفنيَة ١ : ١٨٨ أَفناء بكر ١ : ٣١٣

قور : أفار الماء ١ : ٢٥٧

فوه : فُود العصفُر ٢ : ١٠٥ الأَفواد ٢ : ١٣٠

ق

قبط: القُبطيّة ١: ٨٤

قبع : القبيعة ١ : ٢١٨

قبل: قَبلوا دينَهم ١ : ٣٢٨

قبن : القبَّانات ١ : ٢١٤

قحل : القَحْل ٢ : ٢٧١ القُحول ٢ : ١٣٦

قدح : القِدح ٢ : ١٤٢

قدد : القِدّ ١ : ٣١٣ : ٣١٣

قدر : قوس مقتدرة ٢: ٣٢

قدس : يقلّس ١ : ٢٩٨

قلم : المتقادم ٢ : ٢٢٣

قرح : القَرْح ١ : ٢١٤

قرد : القِردان ٢١:١١

قور: المقرور ١٢١: ١٢١

قرش : قريش ، التقريش (٢: ٢٥٦)

قرط: القيراط ٢: ١٤٤

قرع : التقريع ١ : ١٣٣

قرن : أقرنَ أهلُ الإسلام ٢ : ٣٥ المُقْرِن ٢ : ٣٥

قرى : استوا، الفرى ٢ : ٣٠٥

قشب : السمّ القُشب ١٨:١٨

( ۲٤ رسائل الجاحظ - ح ٤ )

: قَصْرُ الشَّمس عن مجراها ٢ : ٣٢٣ القَصَر ١ : ١٧٦ قُصرة

190:1

قصف : القصف ٢ : ٢٦٥

قصو : مستقصیا ۱ : ۱۶۰

قضف : القضيف ١ : ٥٥ القِضاف ١ : ١٥٩

قطب : قُطوبه ١ : ١٩٧

قطع : القبطعة ١ : (٢٥٦)

قطم : الفحل القَطِم ١ : ١٨

: القعدة ١: ٣٢٦ قعد

قفو: يقفو ١٧٧: ١٧٧

قلت : على قَلَت ١ : ( ٤٨ ) .

: العهود المقلَّا-ة ١ : ٥ قلد

: القِلاح ٢ : ١١١ قلع : القِلاحُ ٢ : ١١١ قمأ : أقما ١ : ٦٩

قنط: القانط ٢ : ٢٦٤

قنو: قنا الأبناء ٢١٠: ٢١٠

: المقيَّر ٢ : ٢٦٢ قو ر

قوف : القائف ١ : ٢١٩

قول : يستقيل ٢ : ١٥٩ قُلْ فيهم ٢ : ١١٨

: إِقَامَتُه ٢ : ٢٦ القَيِّمِ ٢ - ٦٣ قو م

قبل: نقسًال آباه ۲: ۲۲۶

ك

كأس : الكأس ١ : ٨٩

كيد : المكايدة ٢ : ١٨٧

كبر : كُبر الشَّأْن ١ : ١٩٤ المحتقب لكُبرِه ٢ : ٢٢١ الكَبْرة

104: 1

کبس : کبسَهم ۲۰۱:۱

كتب : الكِتاب ٢ : ٣٥ . ٣٢

كثر : كاثروا ١ : ١٧٧ المكاثرة ٢ : ٣٠٠

كذب : التكذيب ٢٠٣:١

كرب : الكِراب ٢ : ١٣٧

كرد : الكُردات ٢ : ١٠٥

كور : الكُرّ ١ : ٢٨٦

كره: أكرهَتْها ٢: ١٠٥

كرى : المُكارون ٢ : ١٠٠

كسأ : أكساءهم ٢٠٤:١

كسر : الإكسير ١:٧٢٧

كسف : يكسِفُه ١:١٩

كشر ' : المكاشرة ٢ : ٣٠٠

كشف : الكَشْفة ٢ : ١٦٦

كشمش : الكشمش ٢ : ٢٦٢ ، ٢٧١

كعب: الكاعب ١: ١٧٢ الكَعَاب ١: ١٧٢

كفأ : التكفِّي ١ : ١٨٦

كفح : كِفاحاً ٢١١:٢

كفر : الكافور ٢ : ١٣٩

كفي : يكفيها ٢ : ٢٦٤

كلب: الكلاّب ١: ٣٣٨

كلح : كُلوحه ١ : ٩٧

كلف : التكليف لفعل الخير ٢ : ٢٩٩ الكُلْفة ٢ : ٣١٧

كلل : كلَّ ٢ : ٥٩ الكُلِّ ٢ : ٢٠٠

كلم : المتكلِّم ٢ : (٢٥٠)

كمت : الكُمْت ٢ : ٢٧٠

كمن : الكُمُن ١ : ١٨٧

حمه : الأكمه : ۲۷۹ : ۳۰۷ م

كنف: المكانفة ١ : ١٧٢ مكانفته ٢ : ٣٤

كنن : الاكتنان ١ : ٢١

كنه : كُنه الحاجة ٢ : ٢٢١

كهب : الكُهبة ٢ : ١٤٧

كهم : عبيُّ كَهاه ٢ : ١١

كور : الكِيران ٢ : ١٤٣

كون : تقادَمَ كونُه ٢ : ٢٦٨ قدم الكون ٢ : ٢٦٣

كيس: الكَيْس ١: ١٨٩

.1

٧ : زيادتها ٢ : (١١٩)

لبب : اللُّبّ ١: ٩ اللَّبَّة ١ : ١ اللَّبِّ

لبس : يلبس ٢ : ٣٣ ١٨٠ ٢٠ : ١٧٧

لبك : يُلبَك ٢ : ١١٧

لثق : اللُّثَق ١ : ٢١٦

لجج: : تلحُّج ٢٠: ٧٠ أَلْحُ منه ٢ : ١٦

لحج : يلحّج ٨٦:١

لحج : أَلْحُ منه ١٦:١٦ لحم : المُلحَم ١:٣١٧

لحو : لاحادُ ٢ : ١٤

لحي : التحَي ١ : ٣٥٠

لخص: التلخيص ١٠٦:١

لزق: التلزيق: ١٥٢:١

: اللافظة ٢ : ١٨٦ لفظ

لفو : أَلفَى ٢ : ٣٦

لقح : حَيَّ لَقَاحِ ١ : ٢ / ٣١١ : ١١٩

: اللاهوت ١: (٣٥٠، ٣٥٠) لوه

> : ليل لائل ٢ : ٣١٤ ليل

^

: متتّ ۲ : ۷۱

متح : الماتح ١ : ٨١

مثل : المثلات ٢ : ١٥٨

مجن ٪ مُجّاننا ۲۲۱:۱

: المُحَّة ١ : ١٧٢ مُعَ البيض ٢ : ١٤١ محح

> : محَصتُك الخبرة ٢ : ٧١ محص

محض : محَضَه مَحْضًا ٢١: ٢

محق : المَحاق ١ : ٩١

محك : عمك ٢ : ٢٦٦

محل : يمخَل ا : ۲۹۸

مدل : مذلت به ۲۵۰ ، ۳۵۰

ملنی . المادی ۲ : ۲۲۸

مرأ : المركنّ ١ : ١٨١ - ١٨٨

مرج: مَربيج ٢: ٣٠٥ . ١٠٠

مرر: المُوار ٢ : ٢٢٨

مرع: مُويعاً ١:٣٢٣

مرق: مرقوا بهم ۱۹۹:۱۹۹

مرقن : المرقونيّة ١ : ٣٢١

مره : المَرَه ١ : ٨٧

مرى : المِراءُ ١ : ٦٨

مزح : مَزَحت ١ : (٧٤)

مسخ : المُسَاخة ١ : ٣١٦

مشمش : المشدش ٢ : ٢٦٢

مصر: العِصْر ١: ٩٤ العِصران ٢ : ٢٠٢ مَصْر المُصران ١ : ١٠

مصص : فصاصهم ۲ : ۲۵۲

مطر: المِصران ١: ٣٢٢

مطل: : يمضَّله ١ : ٢١٨ السِطال ١ : ٢١٩

معد : المَوْلَ ٢ : ٧٦٧

مكك : الظباءُ المُكِّيَّة ١ : ٣٣

الأ : مالئوا ١ : ٣٠٩

ملح: : الولح ٢١٦٠١٠٠ علم

مىك : الملكانيّة ١ : ٣١٠

ملل: علُّونه ۲: ۱۱۷ الممثلّ ۲: ۲۲۹

ملس : يستمليه ١ : ٢٢٧ المَكَلَأُ ١ : ٩٧ : ١ ، ٩٧

ملي : مليًا ٢ : ٢٣

منن : المُنَّة ١ : ٨٨ ممنوناً عليه ٢ : ١٩٨

المنانيّة ١ : ٢٥٢ - ٢٢١

مهر: اليهارة ١: ٢٨ المهيرات ١: ٢٥٧

مهن : المُهنَّة ١ : ٢١٦

موت : الموتان ١ : ٢٧٢

موه : تَمُوُّهُ ١ : ١٠٠ يموِّه الوجه ٢٦٤ : ٢٦٨

موى : الماويَّة ١ : ٨٤

مير : المِيرة ٢ : ١١٨

ميس : الميسانيّ ٢ : ١٣٠

ميط : يُمَاط ٢ : ٢٦٩ المَيط ٢٠

ميل : تُميّل ٢ : ٩٥ عِيّل ١٠٠ : التمييل ٢ : ٦٤

ن

نست : النابتة ١:١٥١

نبذ : النَّبْذ ٢١٣:١

نبل: التَّنبُّل ٢: ١٦٩

نبه : المعنى النبيه ١ : ٢٧١

نتف : تنتف ۱ : ۱۰۰

نجح : أنجحتم ١ . ٣٢٥

نجد: النجود ١ : ١٦٩ النجديَّة ١ : ٢٠٩

نجر: النَّجار ٢: ١٣٥

نجز: تناجزوا ١: ٢٤٣

نجل : النجل ۱ : ۱۹۱ نجلهم ۲۰۲ :

نحت : النحيتة ٢ : ٢٣٩

نحل: ينْحَلْ: ١٩٢: ٢

نخس: النخَّاس ٢٠٧: ١

نادد : النَّدَ ١ : ٨١

نرج: النيرجات ١: ٣٢٥

نزر : النَّزر ٢٠٧: ٢٠٠٧

نزع : النَّزْع ١ : ٢٠٨ النُّزوع ١ : ٢١١ الأَنزع ٢ : ٨٩

نزق: النُّزَق ٢: ٣٠١

نسج : نسيج وحده ١ : ٩

نسم : يتنسُّم ٢ : ١٣٦

نشأ : النشوّ ٢ : ٣٢

نشر : النَّشَر ۱ : ۲۱۸ : ۲۱۸ انتشار الأَمو ۱ : ۳۱۸ انتشار

مذهبهم ۱:۸۰۳

نصب : نصَب له ۲۱ : ۲۲۶ ينصب ۱ : ۵۹

نصمع : الظرف الناصع ١ : ٨٧ . ١٢٥ أنصع ظرفًا ١ . ١٠٠

نضح : ناضَعُ عنه ١ : ٢٦٥ ينضح ١ : ٩٦ نَضوحُ للكبد ٢ :

۲۷۲ نَضوحها ۲ : ۲۲۸

نطف : النَّطف ٢ : ٣٠٧

نطق : السِنطيق ١ : ٢٢٥

نعل : نعل السَّيف ٢١٨: ١

نفج: النَّفْج ١٧٨. ٢

نفض : ينفض عليه لونه ٢ : ٢٦٩ لينفضوا ١ : ١٢٧

نقب : نقابا ١ : ١٨ النقباء ١ : ١٧

نقح : نُقّحت ٢٠٢: ٢٠٠٢

نقخ : نقَخَ ١٢٣ : ١

نقر: النقير ٢ : ٢٦٢ التنقير ٢٠٠٠ ٢٨٠

نقش : المناقشة ١ : ٧٧ المنقاش ١ : ٨٥

نقص: نَقْصِهم ١ : ٢٨٠

نقض : انتقض ١ : ٩٥ ينتقض ١ : ٢٠٦ الانتقاض ٢ : ١٨٠

أنقضُ للطبيعة ٢ : ١٧٨

نقل : المناقَلة ١ : ١٢٥ المناقلات ١ : ٣٥ مَناقل الحلم ٢ : ١٩٤

نقو: تَنقَى ١: ١٩٥

نكس : النُّكس ١ : ١٥٥

نمر : النمر النَّمِر ١ : ١٨

غط: النَّمَط ٢: ١٦٠

نهج : (أُنهجتَ الجود) ١ : ٧٧

نهر: انتهرهٔ ۲: ۳۳ نُهُرهم ۱٤: ۲

نهك : نَهَكناهم ٢ : ١٦٩

نهم : منهوماً ١: ١٢

نهنه : يُنَهنهُه ١ : ٨٨

نوأ : المُناوِى ١ : ٧٨ مُناوِياً ٢ : ٢٣٠

نوب : تُنيب ٢ : ١٦٦

نور : مَنار مساجدهم ۲ : ۱٤۲

نوك : النوك ٢ : ١٩٢ نوك السفهاء ١ : ٢٧

نبه : ندویها ۱:۰۱۸

نوى : النَّيَّ ١ : ٨٥

۵

هبو : الْمُبُوة ٢ : ١٤٣

۲۰۵: ۱ ماجده : ماجده

هجر: أَنْهَاجُره ٢ : ٢٣٨

همم : هجم منزلُه ۲ : ۱۱۳

هدب : هدَبِ الأَشْفَارِ ١ : ٦٦

هدن : -بدُّن أَلسنتهم ١ : ٣٥ الحِدان ١ : ٤١

هذذ : هذَّه هذًّا ذليقًا ٢ : ٣١ الْهَذَّ ١ : ١٢٥

هذر: الولهذار ٢: ٢٢٩

هذی : الحاذی ۲ : ۲۸۰

هرج 🐪 هرج هُرجة ۲ : ۲۱۳

هرخ : افْرَاح ۲ : ۲۹۴

هرم: الهرم ۲۰:۱

هزأ : الحازى ۲۸۰. ۲۸۰

هزج : الهزَج ۲ : ۲۷۹

هرم : سزمة حجريل ۲ : ۱۱۸

هضض : بِفُهم ۲ : ۱۷۰

هكل : الحيكل ٢٠٣:٢

هكي . التهكم ١ : ٢٧

هاس : الحُلاس ١ : ٢٧٢

همج : ٢ خَمَع ٣١٤ . ١١٠ ؛ ٣١٤ أَمَا الْحَامِ ٢ : ٣١٤

هملج : الهملاج ١ : ٣٣

هور : بِهُوِّر الأَعمار ٢ : ٩٤ تَهُوْراً ١ : ٤٨

و ٠

وتر : الأوتار ٢١٤: ٢١٤

وئق الثقات ۱: ۳۲۹ ، ۳۲۴

وجد : سأُوجِدك ١ : ٢٤٨ الجدة ٢ : ٧٠ أُوجَدُ منه ٢ : ١٧٥

وجيم : الوجْمة ١ : ٨٥

وجه : أُوجهوهم ١ : ٤٧ وجه الدهر ١ : ١٧

وحد : واحدة ٢ : ١٢٢ أُوحديًّا ٢ : ٧٠

وخز : المَوَخْز ٢ : ٢٧١ وَخْزة ١ : ١٣

وخم : التَّخَم ١ : ٢١٧

ودد : وَد ١ : ٢٥٤ الأَوُد ٢ : ٣

ورع : الرَّعَة ٢ ـ ١٧٥ رِعَتُه ١ : ٨ سوء رِعَتَها ٢ : ٣٢٣

وزر : مَوزور ۲:۱

وسط : الواسطة ١ : ٨

وسيم : مياسم الشعراء ٢ : ١٩٢ موسومة ١ : ٧٠

وسی : واساهٔ ۱ : ۳٤٤

وصل: الوصائل ٢: ١٢٠

وضر: الأَوضار ١٢٦:١

وضم : لحم على وصَم ٢٠٠:

وغد : الأُوغَا. ٢ : ١٩٣

وفي : لن تفي به ١ : ٣٣٨

وفع : القبحة ٢٩٤:١

وقى : التقيَّة ٢٩٨٠١٧٧: ٢-١٠٢.١

وكمى : أوكَتُنا ، الوكاء ٢ : ١٦٥

ولد : الولاد والولادة ٢ : ٢٩٨ لِداتك ٢ : ٧٠

وله : التولِيهُ ١ : ١٥٦

وهق : الوهُقُ ٢٠٤ : ٢٠٤

وهم : وهَّمَه ٢ : ١٨٠ يَهِمُ ٢ : ٢٧١ وهمك ١ : ١٧

وهمه ۲ : ۸۵

ي

يبب : اليباب ١٤٢: ٢

يدى : اليد ١ : ٢٤٩ ، (٣٣٧) اليدين ١ : (٣٤٥)

یسر: یکساره۲: ۲۹۸

يقق : اليَقَق ٢ : ٢٦٩

ين : صفيحة يمانِ ١ : ٥٤

يوم : اليوم ١ : ١٢٥

## كلمات غير عربية

إسرائيل : ٣٤٦:١٠

الأسطرلات: ١: ٢١٥

بازیکند : ١٧٨ : ١

Y.T - 1V9 : 1 البرجاس :

> اليوكار : 110:1

بنجكار : **TY: 1** 

ترى شيرين: Y : YFY - VFY

الداقياد : Y : PFY

الدساتين : Y : PVY

الدوشاب : YV+: Y

زغناد : 174:1

الزنج : (آلة موسيقية ) ٢ : ٢٧٩

> شاهسفرم : **TVT: T**

> الفالوذج : 117: 7

> القرسصونات : Y18: 1

القولنج : YV . : Y

كافركوب : 144: 1

الكونيا : ١: ٢١٥

عازاذ : 777 : 1

مرفشیش : 198:1

ەغناھىسى : 198: 1

اکا : 71.:1

## الفهرس السابع ٧ -- فهرس مسائل العربية

الاقتباس: الاقتباس من القرآن الكريم بترك بعض الحروف ١: ٣٣٤/

177 : T

أل : استعالها مع كل وبعض ٢ : ١٠٣

الجمع : التعبير به عن المثنى ٢٠ : ٢٩٣

العدد: تأنيثه مع المؤنث ٢٠٤: ١

لا : زيادتها ٢ : (١١٩)

الحجانس: بمعنى الجناس : ٢٧٣ : ١

النسب : زيادة النون في النسبة إلى العباد فيقال عباداني ٢ : ١٤٧

النون : حذف إحدى النونين : نون الوقاية ونون الرفع ١ : ٩٧.

701 / Y : YY

## الفهرس الثامن 8 -- فهرس الأعلام <sup>(\*)</sup>

f

آدم علیه السلام ۱ : ۳ - ۱۹۲ ، ۲۳۲ ، ۲۵۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۳۰۲ ، ۳۰۲ ، ۳۰۲ ، ۳۰۲ ، ۳۰۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲

آسية بنت مزاحم . مؤمن آل فرعون ٢ : ١٣٣

إبراهيم عليه السَّلام . خليل الله ١ : ٤ ، ١٩١ - ١٩٢ ، ٢٥٦ ، ٢٥٧ -

YTT : YTE : 110 : 110 : 7/TE1 -- TTA

إبرأهم بن السندي بن شاهك ١ : (٦٠) ، ١٥٥

إبراهيم بن سيار النظام ١ : ٢٧ . ٢٨٧ . ٢٣٨ ٢ : ٥٠ . ٥٠ . ٥٥

إبراهيم بن هرمة ٢: ٩٧

إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ٢ : (٢٧٩)

إيليس ١ : ٢/٦ : ١٧٩ - ١٨٠ - ١٧٩

أبي من كعب ١: ٢/ ٢٣٠ . ٢٢٨ : ١٠٨ - ٢١٠

أحمد بن أبي دواد . أبو عبيدالله ١ : ٢٩٣ - ٢٢:٢/٢٩٤

أحمد بن سلام ١ : ١٣٦

أحمد بن عبد الوهاب ١ : ٦٠

الأحنف من قبس ١ : ٢.٦٨ : ١٣٨ - ١٧٤ ، ١٨٣ .

إخشيد الصغاري ١ : ١٩٨

أرسططالس ١: ٣١٤ ، ٣١٤

أز دشير بن بابك ٢ : ١٠٤ ، ١٨٢

أبو أزيهر الدوسي ١ : ٢٥٥

أسامة بن زياد . الحب بن الحب ١ : ٣١٨ : ٢ / ٨٣

أبو إسماق إبراهيم بن سيار النظام.

إسحاق من إبر اهيم عليه السلام ١: ١٧٠ - ١٩٣

إسماق بن إبر اهيم الموصلي ١ : ١٣٢

<sup>(</sup> \_ ) ما و صع من الأرقام بين قوسين فهو موضع الترجمة .

إساق بن حسان . أبويعقوب الخريمي ٢ : ٣٦

إسحاق بن طالوت ١:٧٧٧ – ٢٧٨

أبو الأسد ٢ : ٤٠

أسد الله = حمزة ١:٠٠٣

إسرافيل (الملك) ٢١٤: ٢١٤، ٣١٧

إسرائيل = يعقوب بن إسحاق .

إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام ١: ١٧٠ ، ١٩١ ، ١٩٣ ، ٣٣١

إسماعيل بن جامع بن إسماعيل ٢ : (٧٨)

إسماعيل بن أبى خالد ٢ : ٩

إساعيل بن على ١ : (٩٨)

إشعيا ١: ٣٣٥ ، ٣٣٦

الإصبيذ ٢: (١٣٥)

أعوج (فرس) ۱: ۲۰۱

الأعمش ١ : ١٣

الأغلب العجلي ١: (٩٩)

أفلاطون ١: ٣١٥ . ٧٢

إقليدس ١ : ٣١٤

أكثم بن صيغي ١: ٢١٢

أمية بن أبي الصلت ٢: ١١٦ . ١١٧

أنس بن مالك ٢: (١٣٨) ، ١٣٩

أبو أنسة ١ : (١٨٤)

أنو شروان - كسرى

أهبان بن أو س ۱ : (۱۹۳)

أو س بن ثعلبة ٢ : (١٣٨)

أيوب السختياني ٢ : (٢٥٨)

ب

بابك الخرمى ٢: (١٣٥)

این بادام ۱ : (٤٨)

بازام ، أو بازان ، أبو صالح ۲ : (۹) ، ۱۰

باقل ۲۰: ۲۰

بحيرا الراهب ١: (٣١١)

بخت نصر ۲: ۱۲۰

بطريق خرشنة ٢: ١٣٤

بطليموس ١ : ٣١٤

بقراط ۱: ۳۱۵

أبو بكر الصديق ، ابن أبى قحافة ١ : ٢٩٣/ ٢ : ١٩ ، ٢٠ ، ٣٣ ،

\*1X . \*17 - \*18

بكر بن عبد الله المزنى ١: (١١٦)

بكر بن أخت عبد الواحد ٢: (٣٠٠)

بلال بن رباح ۲: ۲۱۰، ۱۳۳۳

بولس الحوارى ١ : (٢٥٢)

ت

تبَّع ۲: ۱۲۰

ث

تمامة بن الأشرس ١ : ١٩٨ . (٢٨٧) ، ٢٨٩

ح

جالينوس ١: ٣١٥

ابن جامع = إسماعيل

جبريل ، روح الله ، روح القدس ، سيد الملائكة ١ : ٣٤٨ ، ٣٤٨ :

. 414 . 418 . 114

جرير ١ : ٩٩

جعدة السلمي ١: (٨٨)

أبو جعفر ۱ : ۹۷

جعمر بن دينار الحياط ١ : (٩٨)

جعفر من سلیمان ۲: ۱۳۹

( ۲۰ – رسانل خاحظ – ج ؛ )

جعفر بن أبي طالب . الطيار ١ : ٢/٣١٨ : ٢٤ ، (٢٩٤) . ٣١٨

أبو جعفر المنصور ١ : ٢٤٧

أبو جهل بن هشام ۲: ۳۴ . ۱۸٤

ح

حاجب بن زرارة ١ : ٢٦٧

الحب بن الحب = أسامة بن زيد ١ : ١٨٣

الحجاج بن يوسف الثقفي ١ : ١٤٦، ٩٧ . ٣٧

حذيفة بن بدر ٢:١٨٤

أبو الحسن المداثني ٢ : ١٣٩

الحسن بن وهب ۱: ۹۸، (۱۱۳)

الحسن (بن يسار) البصرى ١ : ٢/٤ : ١٢٥

الحسين بن على بن أبي طالب ٢: ١٢٢، ١٢٢

حفص بن سليمان . أبو سلمة ١ : ١٨٤

أبو الحكم = عيسي بن أعين .

حماد (بن سلمة بن دينار البصرى) ٢ : (٢٧٨)

الحار ١ : ٢٤٥

أبوحمزة = عمرو بن أعبن

حمزة بن عبد المطلب ، أسد الله . أبو عمارة ١ : ٢٦٣ . ٣١٨ . ٣١٨ :

798 : 78 - 78

حميد بن عبد الحميد ١ : ١٩٨ . ١٩٩ ، ٢٠٢

حنة بنت قنو ئيل ١ : (٣٠٦)

أبو حنيفة النعان ١ : ٤٥

حواء أم البشر ١ : ٢/٣٤٢ : ١٦٠

خ

\* خالد ۱ : ۱۶۶

خالد بن إبر اهيم الذهلي . أبو داو د ١ : ١٨١

خالد بن الوليد . سيف الله ١ : ٣٤٠

خباب بن الأرت ۲ : ۱۹ : ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۱۲ ، ۳۱۳

خبيب (بن عدى ) ٢٠٨

خديجة بنت خويلد . أم المؤمنين ٢ : ١٣٣

خريم الناعم ١ : (٣٦)

أبو الخطاب = قتادة بن دعامة

الخليل بن أحمد البصرى ١ : ٢ / ١٣٢ / ٢ : ١٣٨

خليل الرحمن ، خليل الله = إبر اهيم عليه السلام

3

ابن دأب = عيسي بن يزيد

داود عليه السلام ١ : ٣١٠ . ٣٣٠ ، ٢١٥ : ٢ / ٣٤٢ . ٣١٨ .

أبو داود = خالد بن إبر اهيم

أبو دجانة ٢ : ٢٠٨ ، ٢٠٩ ، ٣١٣

دحمان = عبد الرحمن بن عمرو

أبو الدرداء ٢ : ٢٠٩ - ٢١٠ ، ٣١٣

دريد بن الصمة ٢ : ١١٧

دغفل بن حنظلة ١ : (١٤٦)

أبو دواد الإيادي ١ : ٥٨

دیصان ۱ : (۳۲۱)

ديمقراط ١: ٣١٥

ذ

أبو ذر الغفاري ۲: ۳۱۳

أبو دَوْيِبِ الحَذَلِي ٢ : ٢٥٦

ر

رشيدة مولاة صالح ١ : ١٣٦

رفقَــی ۱ : (۳۰۶)

الروح الأمين – جبريل ١: ٣٤٩

روح بنزنباع الجذامي، أبو زرعة ٢: (١٣١)

روح القدس = جبريل ١: ٣٤٨

روح الله = جبريل ١ : ٣٤٨

عيسى عليه السلام ١: ٣٤٨ ، ٣٤٨

ز

زبزب ۱ : (۲۷) ابن الزبير = عبد الله

الزبير بن العوام ١ : ٢٠٨ . ٢٠٠ : ٢٦ . ٢٠ . ٢٠٠ . ٢٠٩ . ٢٠٩ .

Lik (Lil (L.)

زرادشت ۱ :۲۵۲ ، ۳۲۷

الزرازريشي = صالح

أبو زرعة = روح بن زنباع

زكريا عليه السلام ١ : ٥٠

زلزل المغنى ١ : (١٢٢)

زهير بن جذيمة العبسى ١ : (١٤٤)

زهير بن أبى سلمي ١ : ٣٤٠

زوزری ابنة مرقس ۱: ۳۳۳

زياد بن أبيه ١ : ٢/٩٧ : ١٣٦ ، ١٤٦

زید بن ثابت القاری ۱ : ۲۲۸، ۲۲۸ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۰۸ ، ۲۱۰

718 - 717 · (798)

زيدبن حارثة ١ : ٢/١٨٣ : ١٩ ، ٢٠٨ ، ٢٠٠ ، ٣١٨

زيد الخيل ٢ : ٢٢٤

س

سابور ذو الأكتاف ٢: ٢٠٠

سارکی ۱: (۳۰۹)

ابن سامری ۱: ۲۸

ابن سريج = عبد الله

سعد بن عبادة ۲: ۲۹۲ ، ۲۹۳

سعد بن أبي وقاص ١ : ٣١٨ ، ٢٣٣ ، ٣١٨ : ٣١٨

سعید بن جبیر ۱ : ۱۳

سعید بن زید بن عمر و بن نفیل ۲ : ۳۱۸

سعيد بن المسيب ٢ : ٢٥٧

سفيان ( الثورى ) ٢ : ٩

أبو سفيان بن حرب ٢ : ١٨٤

سلامة ٢ : ٢٢٣

سلمان الفارسي ١ : (٣١١)

أبو سلمة = حفص بن سلمان

سليمان بن داو د عليهما السلام ١ : ١٩٣ ، ٣٣٣

سلمان بن کثیر الخزاعی ، أبو محمد ۱ : ۱۸۱

سلیمان بن و هب ۱ : ۹۸

سليمان بن يسار ، أبو أيوب، أو أبو عبد الرحمن، أو أبو عبدالله ٢ : (١٢٥)

أبو سهل = القاسم بن مجاشع

سيد بكر بن وائل = كليب

سيف الله = خالد بن الوليد

سیف بن ذی یزن ۱: ۲۶۹

ش

شبل بن معبد ۲: ۱۸٤

شبیب بن بخار خدای ، أبو شجاع ۱ : ۹۸

أبو شجاع – شبيب

شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي ٢ : (٢٧٨)

شعيب عليه السلام ١ : ٢ /٣٣١ : ١٠١ - ١٠١

شقران ۱ : (۱۸٤)

شمعون الصفا ١: ٣٣٣

شيبان (بن عبد العزيز الحروري) ٢: (١٣٥)

شيبة - عبد المطلب بن هاشم

أبو شيبة – هاشم بن عبد مناف

شيرويه ١ : ٢٦٩

شيطان ، التسمية به ١ : ٢٤٤

ص

صالح عليه السلام ١ : ٣٤٠ . ٣٤٠

أبو صالح - باذام ، أو باذان

صالح بن حباب ١ : ١٣

صالح مولى رشيدة ١ : ١٣٦

صالح الزرازريشي ١ : ٤٨

صالح بن أبي صالح ١ : ١٣٦

صالح بن على ١ : ٩٨

ض

ابن ضبارة = عامر

ط

أبو طالب بن عبد المطلب ٢ : ١٢٢ – ١٣٤، ١٣٢

طالوت ۲: ۲۱۶ ، ۲۱۵ ، ۳۱۸

طاهر بن الحسين ١ : (٩٩)

الطرماح ٢٠٤ : ٢٠٤

طلحة بن عبيد الله ١ : ٢٣٢ ، ٢٣٢ : ٢٩ ، ٢٧ ، ٢٠٨ ،

717 . 7.7

طليحة ( بن خويلد . المتذي ٢١٤ : ٢١٤

ظ

.... ....

ع

عامر (بن شراحيل) الشعبي ٢٥: ٥٦

عامر بن ضبارة ١ : ١٧٦ - ١٨٢

عامر بن الطفيل ٢ : ١٨٤

عائشة . أم المؤمنين ٢: ٣٠٦ . ٢٧

العباس بن عبد المطلب ١: ٣١٨ ، ٢٦٣ : ٢

أبو عبد الحميد = فحطبة بن شبيب

عبد الحميد الكاتب ١ : ٢٨٧ ، ٢٨٩

عبد الرحمن بن عمرو . دحمان ۲ : (۷۸)

عبد الرحمن بن عوف ١ : ٢٣٢ ، ٢٣٣

عبد الرحمن بن مسلم . أبو مسلم : ١٨٤

عبد الكريم بن أبي العو جاء ١ : (٢٧٧)

أبو عبد الله = أحمد بن أبي دواد

عبد الله بن أبي ١ : ٩

عبد الله بن جدعان ۲ : (۱۱٦)

عبد الله بن الزبير ١٠: ١٢ ، ١٣ ، ١٠٠

عبد الله بن عباس ۱ : ۲/۱۶ ، ۱۳ : ۱۰

عبد الله بن عمر ۲: ۱۶۶

عبد الله بن عمرو ٢: ١٣٤

عبد الله بن مسعود ۱ : ۲۲۸ ، ۲۳۰ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ : ۳۵ ، ۲۰۸ ،

717

عبد الله بن المقفع ، أبو عمرو ١ : ٤٤

عبد الله بن وهب الراسبي ١ : ٢/٢١٢ : ٢٨٠٢٦

عبد المطلب بن هاشم . شيبة . أبو الحارث ٢ : ١٢٢ ، ١٨٣

عبد الملك بن صالح ١ : ١٥٥

عبد الملك . الغريض المغنى ١ : (٢٧٨)

عبد الملك بن مروان ١ : ١٤٨ / ٢ : ١٣١

عبد مناف (بن قصى بن كلاب) . المغيرة ٢ : ١٢٢

عبيد الله بن زياد ٢ : ١٧٤

عبيد الله بن سريج ٢ : (٢٧٨)

أبو عبيدة بن الجراح ٢ : ٣١٥ . ٢٩٣ . ٣١٥

أبو عبيدة (معمر بن المثني ) ٢ : ١٣٩ . ١٣٩

عتبة بن ربيعة ٢ : (١٨٤)

أبو عتبة - موسى بن كعب

عتيق = أبو بكر بن أبى قحافة ٢ : ١٢٠

عَمَانَ بِنَ عَفَانَ ١ : ٢٥ . ١٥٥ . ٢٣٢ . ٢٣٢ . ٢٠ : ٣٠٦،

عثمان بن مظعون ۲ : ۲۰۹ ، ۲۱۰ ، ۳۱۳

عروة بن الزبير ١ : ١٤٠

عُـزير النبي ١: ٣٤٦ ، ٣٣٣ ، ٣٣٤ ، ٣٤٦ . ٣٤٦ .

العزيز ، ملك مصر ٢ : ١٣٢ ، ٢٣٤ ، ٢٣٥

ابن عفراء ۲: ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۳۱۲ ، ۳۱۳

عقيل بن أبي طالب ٢٤ : ٢٤

عكاشة بن محصن ١ : ١٤٤

علوية = على بن عبد الله

على بن الحسين بن على بن أبي طالب ٢ : ١٢٢

على بن أبى طالب ١: ٦٨٠٢٩ ، ١٧٥ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٥٤ ، ٢٥٥

- Y+1 , 371 , 071 , 771 , 731 , . 71 , A+7 -

\*10 \_ TIY : 317 : 3PY : T.T : TIY - TIY

على بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ٢ : ١٢١

على بن بن عبد الله بن العباس ١ : ٢/١٨٣ : ١٢١

على بن عبد الله بن يو سف ، علوية ٢ : ( ٢٧٨ )

عمار بن یاسر ۲: ۲۲ ، ۲۰۹ ، ۲۱۰ ، ۳۱۳ 🕝

أبو عمارة = حمزة بن عبد المطلب ٢٠٤:

ابن عمر = عبد الله

عمر بن الخطاب ۱ : ۲۱۰: ۲۷ ، ۲۰۸ ، ۹۳ ، ۹۳۲ ، ۹۳۲ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۸ ، ۲۰۳ ، ۲۰۸ ، ۲۰۳ ، ۲۰۸ ، ۲۰۳ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰

. 410 . 414 . 4.7

عمران بن إسماعيل. أبو النجم ١٨٤ : ١٨٨

عمرو = هاشم بن عبد مناف ۲ : ۱۱۲

أبو عمرو = لاهز بن قريظ

عمرو بن أعين . أبو همزة ١ : ١٨٤

عمر و بن حر الجاحظ ١ : ١٥١:٢ ٢٧

عمرو بن عبدود" ١ : (٢٥٤) . ٢٥٥

عمرو بن عبيد ١ : ٢٩٨

عمرو بن عثمان الشمرى ١ : ( ٣٠٠)

أبو عمرو بن العلاء ٢ : ١٨٣

عمرو بن مسعود ۲ : ۲۱۰

عنبسة بن سعيد بن العاص ١ : ( ١٤٦ )

ابن أبى العوجاء = عبد الكريم

عون النصراني ، العِـبادانيّ ٢ : ١٤٧

عيسى بن أعين ، أبو الحكم ١٨٤ : ١٨٨

عيسى بن مريم عليه السلام ، روح الله ١ : ١٤٩ ، ١٩٣ ، ١٩٣ ، ٢٤٠ ،

737 ) 107 ) 707 ) V07 ) P07 ) PV7 , T.T = 3.T )

. TE1 . TTT . TTT . TTA . TTV . TTO . TTE . T.T

٣٤٨ ، ٣٤٩ : ٢٧٢ . وانظر : (المسيح)

عیسی بن یزید بن بکر بن دأب ۱: ( ۲۵۵)

عيينة بن حصن ١ : ٢/٧٥ ( ١٨٤ ) .

غ

الغريض = عبد الملك .

ف

فاطمة بنت رسول الله ٢ : ١٣٣٠

الفتح بن خاقان ۱ : ( ۸۳) .

فرج ۲ : ۲۲۳

أبو الفرج الكاتب - محمد بن نجاح

الفرزدق ۱ : ۹۹

فرعون ۱: ۲۷۸ ، ۳۰۴ ، ۳۰۰ : ۲۰۱ ، ۱۳۲ ، ۲۸۳ ، ۱۸۳ .

فروة بن نوفل ۲ : (۲۸)

فضل ۲:۳۲۲

أبو الفضا ٢: ٢٢٤

الفضل بن عيسي الرقاشي ١: ٣٠٠

فیروز الدیدمی ۱ : (۲۲۹) فیروز بن یزد جرد ۲ : ۱۰۶

ق

القاسم بن سيار ١ : ٢٠٢ ، ٢٠٨

القاسم بن مجاشع المَـرَثيُّ . أبو سهل ١ : ( ١٨٢)

قتادة بن دعامة السدوسي . أبو الخطاب ٢ : (١٣١ ) . ١٣٤ .

قتيبة بن مسلم ٢ : ١٨٥

قحطان ۱ : ۱۹۳

قحطبة بن شبيب الطائي ، أبو عبد الحميد ١ : (١٨٦)

قيدار بن إسماعيل ١ : ٣٣٥

قیس بن زهیر ۲:۱۱ ، (۹۹)

قیس بن سعد بن عبادة ۲: ۲۹۳

قيصر الروم ١ : ٢/٣١٢ : ١٢٧

٤١

كاهنة انيمن ٢ : ٢٥٦

کسری أنو شروان ۱ : ۱۸۷: ۲۲۹، ۲۲۹، ۲۲۹، ۲۳۰ : ۱۸۲

أبو كلدة ١ : (٢٨٧) ، ٢٨٩

( كليب بن ربيعة ، سيد بكر بن وأثل ) ٢ : (١٨٣)

كليم الله = موسى ١ : ٣٤١

J

لاعازر: (٣٢٦)

لاهز بن قريظ . أبو عمرو ١ ( ١٨١ ).

ابن لسان الحمرة ١ : (١٤٦)

لوط عليه السلام ٢ : ١٤٨

لوقش (لوقا) ۱ : ۹۲۹ ، ۹۲۹

لیلی ( فی شعر ) ۱ : ۳٤۰

•

مارقش (مرقص) ۱: ۳۲۸ : ۳۲۸

ماعز بن مالك الصحابي ٢: (١٣٣)

مالك بن الطواف المرئى ١ : ١٨٢

مالك بن الهيثم الخزاعي . أبو نصر ١: (١٨١)

المأمون بن هارون الرشيد ١ : ١٩٨

مانی صاحب المنانیة ۱ : ۲۵۲

متَّى صاحب الإنجيل ١: ٣٢٨

مجاهد (بن جبر) ۲: ۹ ، ۱۰

ابن محرز = مسلم

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ١ : ٢٥٠ ، ٢٥٧ ، ٢٦٣ ، ٢٦٥ ، ٢٦٥ ، ٣٤١ ، ٣٤١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٧٠ ، ٢٧٠

أبو محمد=سليمان بن كثير

محمد بن الأشعث ١ : ١٨٢

محمد بن الجهم ١ : ١٩٨

محمد بن خازم . أبو معاوية ٢ (٩)

محمد بن سيرين ٢ : ٢٥٨

محمد عبد الله بن جغفر بن أبي طالب ٢ : ١٢١

محمد بن عبد الملك الزيات ١ : ٧٧ / ٢ : ٨٣

محمد بن على بن الحسين بن على ٢ : ١٢١

محمد بن على بن عبد الله بن العباس ١ : ١٧٤ . ١٨٣ / ٢ : ١٢١

محمد بن مسلمة ۲ : ۲۰۸ ، ۳۱۲

محمد نجاح بن سلمة . أبو الفرج الكاتب ٢ : (١٩١) ، ٢٠٣ ، ٢٠٣

مخارق ( بن يحيى بن ناوس الجزار ) ٢:١١ . ( ١٢٢) / ٢ : ( ٢٨٧)

مرقس بن شمعون الصفا = مارقش

مرقون ۱ : (۳۲۱)

مروان بن محمد ۱ : ۱۷۶ . ۱۸۱

مريم بنة عمران ( بن ماثان ) عليها السلاء ١ : ٣٤١ - ٣٠٦ ، ١٤٠ ،

177 : 7 , 70 . . 75A . 75V

ابن مسعود = عبد الله

أبو مسلم = عبد الرحمن بن مسلم

مسلم بن محرز ۲ : (۲۷۸)

مسلم بن يسار ٢ : (٢٥٨)

مسلمة الكذاب ٢: ٢١٤

معاذ بن جبل ۲ : ۲۰۹ ، ۲۱۰ ، ۳۱۳

المسيح بن مريم عليهما السلام ١ : ١٤٩ . ٣٠٧ . ٣٠٧ . ٣٠٥ . ٣٢٥ . (عبسي ) . ٣٢٨ . ٣٣٠ . ٣٣٠ . ٣٣٠ . ٣٤٧ . ٣٤٧ . ٣٤٠ . ٣٢٨ . ٣٢٨

أبو معاوية = محمد بن خاز م

معاوية بن أبي سفيان ٢ : ٣/٢٤٣ : ٢٥ ، ٢٧ . ٢٥٣ .

معبد (بن و هب ) المغنى ٢ : (٢٧٧)

المعتصم بالله العباسي ١ : ١٩٦ ، ٢٩٢

معمر بن عباد الساسي ١ : ( ٢٨٧) ، ٢٨٩ : ١٥

المغيرة – عبد مناف

المقنع الخراساني ١ : (١٣٥ )

المقوقس ۲ : ۱۲۷

المنصور . أبو جعفر ١ : ١٨٣ . ٢٤٧

منصور بنجهور ۱: (۲٤٧)

أبو منصور مولى خزاعة ١ : ١٨٤

منصور (بن المعتسر) ۲: ۹

ابن مهدی ۲: ۹

المهلب بن أبي صفرة ١ : ١٤٨ / ٢ : ١٨٣

موسى بن عمران ( بن يصهر ) عليه السلام. كديم الله ١ : ٢٥٩.٢٥٧ : ١١ . ١٠ : ٢ / ٣٤٩ . ٣٤٢ . ٣٤١ ، ٢٧٠

147 - 141 . 1.4 . 1.1

موسى بن كعب المزنى . أبوعتيبة ١ : ( ١٨١ - ١٨٢ )

مؤمن آل فرعون = آسية

میکائبل ( الملك ) ۲ : ۲۱۷ ، ۲۱۶

ن

نباتة بن حنظلة ١ : (١٦٨ ) . ١٨٢

النجاشي ۲ : ۳۱۲ : ۲۲۲

نجح ۲ : ۲۲۳ .

نجارة بن عامر ۱: (۲۰۹)

أبو النجم = عمر ان بن إسماعيل

أبو نصر الله مالك بن الهيثم

نصر بن الحجاج ١ : ( ٨٨) النظام = إبر اهيم بن سيار

النعان بن المنذر ١ : ٢٧٨

نوح عليه السلام ١: ٢٥٧ . ٢٥٢

ھ

هارون عليه السلام ١ : ٢٥٧ - ٣١٣

هاشم بن أشتاخنج ۱:۱: ۱۸۸

هاشم بن عبد مناف . عمرو ۲ : (۱۲۲) ، ۱۲۵

هاشم بن المغيرة – هاشم بن عبد مناف

هامان ۱ : ۲۰۶

أبن هبيرة ١ : ١٨٢ - ١٨٨

هرثمة بن أعين ١ : ٩٩

هرم بن سنان ۱ : ۳٤٠

هرمس ۱ : ۷۲

ابن هرمة = إبراهيم

هو د عليه السلام ١: ٣٣١

و

ورقاء بن ز هير ١ : ١٤٤

وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي ٢ : (٢٧٨)

وكيع بن أبى سود ٢ : ١٨٥

الوليد بن عبد الملك ٢: ١٨٢

وهب الدلال ١ : (٩٩)

ی

یحیی بن زکریا علیهما السلام ۱: ۲/۳۰۰، ۲۵۷، ۲۵۷، ۲۲۰ : ۲۶۰ ۳۷

یحیی بن معاذ ۱ : ۱۹۸

يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. إسرائيل ١ : ٣٣١٠٣٣، ٣٣٠.

TEV . TE7 . TTE

أبو يعقوب الخريمي - إسماق بن حسان

يعقوب بن عبيد ٢ : ٩٩

أبو يكسوم ٢ : ١٢٠

يوحنا الحوارى ١ : ٣٢٨

یوحنا بن فرج ۱ : ۳۰۵

يوسف عليه السلام ١ : ١٥ : ٢٦٧ ، ٣٣١ : ١٠١ ، ١٣١ ،

145 ' 147

أبويوسف ، الفقيه ٢ : ٢٦٢

يوسف بن عمر ۲: ۱۸۲

يوسف النجار ١ : ٣٢٦

يوسف بن عبيد ٢ : (٢٥٨)

## 

Í

الآزاذ مردية ١: ١٧٣

الإباضية ١ : ٢/٢٠٩ : ١٢٨

الأبناء ، البنويون ١ : ١٧١ ، ١٧٤ ، ١٨٥ ، ١٩١ . ١٩٤ . ٢١٠ .

111

الأتاويون ٢ : ١٨٨

الأتراك = الترك

الأحلاف ١: ٥٥٠

الأردوان ٢: ١٠٤

الأزارقة ١: ٢/٢٠٩ . ٢٠٠٢ : ٢٥٠

الأزد ۲ : ۱۸۳

بنو إسماق ۲ : ۲۳۸

أسد بن عبد العزى ٢ : ٢٣٨

بنو إسرائيل ١: ٢٠٠ - ٣٣٢ - ٣٣٣ ، ٣٣٥ : ٢١٥ : ٢١٥

414

أصحاب التشبيه - المشبهة

أصحاب الرؤية ٢: ٨

الأطباء ١١٤: ٢/٣٢٠ ٢١٦ : ٢٤٧

الأعراب ١ : ١٥٤ : ٢٠٩ - ٢١٨ . ٢٠٩ - ٢٠٣ : ١٥٤ : ١

11V : Y

الأكراد ١: ٢٦٨

أكراد العرب - هذيل ١: ٢١٧

الأكرة ٢: ١٠٢

أمهات المؤمنين ١ : ١٩١

بنو أمية ١ : ٢٣٢

الأنصار ١٠: ١٠ ، ١٧٣ ، ١٨٣ ، ٢٣٧ ، ٣٠٩ / ٢ : ٢٣٨ ،

TY7 - 797 - 797 - 777

الأوس ١: ١٧٣٠ : ٢٣٨ ، ٢٩٢

إياد ١: ٣١٣

ب

باهــلة ١ : ١٤٩

الببر ١: ٣٢٧

بحيلة ١: ٩٨ **٩٠٠** 

البحرانيون ٢: ١٢٨

البدريون ٢ : ٣١٨

أصحاب البرانس ٢٨: ٢٨

البصريون ١: ٢/٢٦٠ : ١٤٤

بكر بن وائل ١ : ٢/١٣ : ١٨٣

البكرية (الفرقة) ١: ٣٠٠

البلالية (الفرقة) ١ : ١٨٧

البنويون = الأبناء

ت

أهل تبت ١: ١٧٧

التتر ۱: ۳۲۷ ح

التجار ۲: ۲۵۳ – ۲۵۲

الترك ١: ١٦٣ ، ١٦٨ ، ١٧١ ، ١٧٢ ، ١٨٩ ، ١٩٤ – ١٩٦ ،

177: 7/ 777 : 707 : 714 : 717 : 715 - 700 : 199

التغزغز ٢: ١٢٦

تعيم ١٠١٠ ١٦٩ : ١١٨ چم

أصحاب التناسخ ١٠٢:١

ث

الثغريون ١: ٢٠٦

```
ثقیف ۲: ۱۱۰
                 نحود ۱ : ۱۰۸ ۲ ۲ ۱۰۸
                ج
                 الجبرية ١: ٣٤٠ ، ٣٤٠
                     آل ذي الجدين ١: ٣١٣
                       الجزريون ١: ٢٠٩
                     الجالون ۲: ۱۰۰
أهـل الجهاز ۲: ۱۰۰
                  أصحاب الجوربين ١: ١٧٣
                ح
     الحارث بن كعب ١ : ٣١٣ : ١ : ١١٥ ، ١٢٧
               177: 7-71・: 1 記山
       الحبش ، الحبشة ١ : ٢/١٦٨ : ٧ - ١٢٧
                     الحجازيون ١ : ١٦٩
        الحجامون ١ : ٢٠٩ ، ٣١٦ / ٢ : ١٢٨
                       أهــا الحرم ١ : ١٤
                        الحزبية ١: ١٨٧
      الحساب ۲ : ۲۲ : ۲۲۸ ، ۲۲۲ : ۲۲۸
                   الحشوية ١: ٢٨٨ . ٢٥١
     المكاء ٢ / ٠ ٤٠ ، ٣٧ ، ٣١ : ١ علما
الحمس ، قريش ١ : ٤٧ / ٢ : ١١٥ ، ١١٩
                     حمير ١: ١٣٩ - ١٣٣
          الحواريون ١: ٣٢٨ - ٣٣٠ ، ٣٣٣
```

الخراسانية : ١ : ١٦٨ . ١٧١ . ١٧٢ . ١٨٤ . ١٩٥ ، ١٩١ ٢١١ . ٢٠٤ . ١٩٤ خزاعة : ١ : ١٨٤ : ٢ . ١١٤ . ١١٥ ٢٦ رسائل الجاسط -- ح :)

الخزر ۱: ۳۲۷ ، ۳۲۵ ، ۳۲۷ الخزرج ١: ٢/١٧٣ : ٢٣٨ ، ٢٩٢ الخزلجية ٢ : ١٢٧ الخصيان ١ : ٢٠٦ الخطاطون ۱: ۳۹، ۳۹ أصحاب الخلقان ١ : ١٢٨ ، ٢ / ١٢٨ الحليدية ١ : ١٨٧ أصاب الخنادق = الخندقية الخوارج ١ : ١٩٩ - ٢١١ - ٣٣٣ ، ٢٦٨ ، ٢٩٨ : ٤٥ 70. : 100 : 107 - 170 الخوز ۲: ۱۲۸ الدالقية ١: ١٧٥ الدباغون ١ : ١٦٣ الدمشقيون ١ : ٨٥ الدهرية ١: ٣١٥ . ٣١٤ . ٣١٥ الديصانية ١ : ٣٢١ الديلم ١: ٣٢٥ ، ٣٢٧ ذ الذكوانية ١: ١٧٥ ٠. ر الراشدية ١: ١٧٦ الرافضة ، الروافض ١٠٠ : ٢٩٣ ، ٢٥٤ . ٢٨٧ ، ٢٩٦ ، Y.V . YE : Y/ WO1 . W. . Y9A

> ربيعة ١: ٣١٣ أهل الردة ٢: ٣١٤ . ٣١٦ الرهبان ١: ٣٢١ . ٣٢١ . ٣١١ : ٤٥

الروافض = الرافضة :

الروم ١: ١٦٨ - ١٧٧ ، ٢٦٨ - ٢١٣ – ١٣٥ ، ٣٢٣ ،

184 : 144 : 4/487

ز

الزغندية ١: ١٧٣

الزنادقة ١: ٠٠٠ ، ٢٥٠ ، ١٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠

الزنج، الزنوج ١ : ١٦٨ ، ١٩٢ ٢ : ٢٧٧

الزنوج = الزنج

الزهاد ۲: ۲۰۹، ۱۳۱۳ ، ۱۳۱۶ ، ۱۳۱۳

بنوزهرة ۲ : ۲۲۸

الزيدية ٢: ٧٠٧ ، ٢١١٧ ، ١٧٣

س

الساسانيون . آل ساسان ١ : ٢١٤ ، ٢١٨ ، ٢١٨ : ١٨٢

السجستانيون ١ : ٢/٢٠٩ : ١٢٨

السحرة ٢: ٢٢ - ١٣٣

سعد بن بکر ۲: ۱۱۷ ، ۱۶۳ ، ۲۳۸

سفلی قیس ۱: ۱۲۹

بنوسفیان ۱ : ۱۷۵

بنو سليم ۲ : ۱۱۶

أصحاب السهاد ٢: ١٢٨

السماكون ١ : ٢١٠ / ٢ : ١٢٨

السند ۲ : ۱۲۸

ش

الشاكرية ١: ١٩٠٠ ٣١٧

الشعَّــابون ١: ٣١٦

الشمَّرية ١: ٣٠٠

أهلل الشورى ٢٠ ٢٥

```
. ۲۰۰ . ۲۰۷ . ۲۸ : ۲ ، ۲۳۲ . ۲۳۳ . ۱۹۷ : ۱
                                    411
                    سشيعة الأتراك ١ : ١٧٤ - ١٨٥
                     ص
             الصابثة ١: ٣٠٠ . ٣٠٠ . ٣٠٣
                             الصباغون ١: ٣١٦
                        الصحصحية ١: ١٧٥
                               الصفرية ١: ٢٠٩
                               الصقالبة ١ : ١٦٨
                    الصيارفة ١: ٥٥ . ٤٩ . ٣١٦
         أهمل الصين ١: ١١٤ - ٢١٨ . ٢١٨ . ٢١٩
                    ض
                      ط
                      آل أبي طالب ٢: ١٢٢ – ١٢٤
                     الطوائف ١: ٣٠٥ : ٢ : ٣٠٥
                              الطيلسان ١: ٢٢٧
                                طی ۱ : ۱۳۳
                       ظ
                  . . . . . . . . .
                       ۶
                                عاد : ۱ : ۱۷۷
                            آل أبي العاص ١: ٢٣٢
       عامر بن صعصعة ١ : ١٤٩ / ٢ : ١١٥ - ١٢٧
                                العاملية ٢: ١٠
```

العباد ۱: ۳۱۳

عباد البددة ١: ٣٠٦

عبدشمس ۲: ۱۲۵

عبد القيس ١: ٣١٣

عبد مناف ۱: ۱۷۱ : ۲ : ۲۱۲ مناف

عبس ۱: ۱۶۹

العثمانية ٢ : ١٩ : ٢٧ - ٢٨

عجز هوازن ۱: ۱۲۹

العجم ١ : ١٥٦ : ١٩١ - ٢٠٩ : ١١٠ / ٢١ : ١١٤ ،

P17 : 710 : Y.4

عدنان ۱: ۱۷۰ ، ۱۹۳

العدنانية = عدنان

العروضيون ١ : ٣١ - ٢ : ٢٤٦

العطارون ١ : ٣١٦

عليا تميم ١: ١٦٩

العالقة ١ : ١٧٧

العانيون ١ : ٢٠٩

عمرو مزيقيا ٢ : ٢٣٨

العمريون ١: ٢٣٤

العوام ، العامة ١ : ٣٨ : ٩٥ ، ٢٦٢ ، ٢٩٧ ، ٣٠٠ ، ٣٠٨

- TTT - 1AT - ET - MA - TT : T / TTT - T-9

T. . . YA9 . YEA

غ

غسان ، الغسانيون ١ : ٢/٣١٣ ٣١١ : ١٢٠

غطفان ۱ : ۲/۱٤۹ : ۱۸۸ مغطفان

الغـــلاة ٢ : ٢٥٠

غنی ۱: ۱۶۹

ف

فارس = الفرس

فراشو الملوك ١: ٣١٦

الفرانقيون : ١ : ٢٠٦

القرس ١: ٢٦٨ - ٢٦٩ - ٢٧١ ، ٣٠٤ ، ١٠٣١

الفرسان ۱ : ۳۱

الفرضيون ١ : ٣١ / ٢ : ٢٤٦

الفضلية ١ : ٣٠٠

الفقهاء ١ : ۲ / ۲۹۷ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ : ۹ ، ۲۰۸

415 , 414

الفلاسفة ١: ١٣١

الفـــلانية ١ : ٣٢١

ق

القبط ١: ٢٧٠ - ٢٧٢

قحطان ۱: ۱۹۳، ۲۲۹

قریش ۱ : ۵۰ – ۷۷، ۱۷۱، ۱۹۲، ۲۵۷، ۲۲۷، ۲۷۰،

. 117 . 110 . 112 . YA . YE : Y / YVW . YVY

111 - 111 . 171 - 170 - 171 - 11X - 11Y

Y98 . 797 . 791 . YOV . 707 . YTA

القصابون ١: ٣١٦

القصاصون ١: ٢٤٨ ، ٢٩٧

القضاة ١ : ٣١ : ١٨٨ : ٢ / ٣١

بنوقیدار ۱ : ۳۳۵

قیس ۱ : ۱۳۹

اع

أهل الكتاب ١ : ٣٢٩

الكُتُاب ١٨٤ ، ٢٠٢ : ٢/٣١٦ ، ١٨٤ ، ٣١ : ١

الكتفية ١: ١٧٣ - ١٨٧

الكفية ١ : ٧٣

کنانهٔ ۱: ۷۳

الكنعانيون ١: ١٧٧

الكهان ، الكهنة ١ : ٢٦٢ / ٢ : ٣١ ، ٣١

الكوفيون ١ : ٢٦٠

J

أهل الله = أهل مكة

لخم ، اللخميون ١ : ٣١١ ، ٣١٣ / ٢ : ١٢٠

قوم لوط ۲: ۱۰۸

٩

مأجوج ١: ١٧٧

المتكلمون ١ : ٤٤ ، ٢٩٢ ، ٢٩٢ ، ٣٣٧ / ٢ : ٢٢

70 · \_ 727

المتنبئون ۲: ۳۱ ، ۳۰

المجوس ۱: ۲۰۰ ، ۲۰۲ ، ۳۰۸ ، ۳۰۸

مخزوم ۲ : ۱۲۵

المرجئة ١ : ٢٠٣ : ٢ : ٢٤٣

المرقونية ١ : ٣٢١

مرة بن عوف ۲: ۱۱۵

بنو مروان ۱: ۱۷۵

المستجيبة ١: ٣٢٨ ، ٢٧٣

المشبهة ١٠ : ٢٥٣ : ١٠ ، ٢٥١ : ١٠ ، ١٣٠

أصحاب المشهرات ١: ١٨٦

المصريون ١: ٣٣٥

مضر ۱: ۲۶۷ - ۳۱۳

المطيبون ١: ٢٥٥

```
المعتزلة ١: ٣٠٠ - ٣٠٠ ٢٣٠ : ١٠٠
                         معد بن عدنان ۱: ۲۲۹
المعلمون . المؤدبون ١ : ٣٧ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ،
                            9V : Y . E &
                          آل أبي معيظ ١ : ١٨٤
                          أهال المغرب ٢ : ١٣٤
                           المغربيون ١: ٢٠٩
                            المغنُّون ١ : ١٣١
                          المُكارون ٢ : ١٠٠
                            الملاحون ۲: ۱۲۸
  71V : 77V : 1A. : 7
             الملكانية ١: ١٠٠ . ٣٢٤ ، ٢١٠ : ١٤٢
                     المنانيــة ١: ٣١١ ، ٢٥٢
المنجمون ١: ٢٦١ - ٢٦٣ ، ٣١٤ ، ٣٢٠ ، ٣٢٤ ، ٣٣٠
               754 - 41 - 77 : 7 / 774
                             بنومنقر ۱ : ۹۸
  المهاجرون ۱ : ۲۷۳ ، ۲۳۲ ، ۲۰۹ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ،
                       TIA . TIO . T.T
                      المؤديون المعلمون ١: ٣٠
                       المهندسون ۲ : ۲٤٧ ۲۶۹
                     ن
   النابتة ١ : ٨٨٨ - ٢٩٦ - ٢٠٠١ - ١٥١١ ،
                                   724
                        النجباء ١: ١٧٢ . ١٧٣
                     النجديون . المجدات ١ : ٢٠٩
                  النحاة . النحويول ١ : ٣١ . ٣٣٧
```

النخاسون ۱: ۲۱۰ ۲ : ۱۲۸

109 \_ 179 : 1 = PO1

النسطورية ١ : ٣٢٢ - ٣٢٤

النصاری ۱ : ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۲ ، ۳۰۳ ، ۳۰۳ ، ۳۳۳ ،

177 . 170 : 7, 781

النقباء ١ : ١٧٢ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨٤

نیم خزان ۱: ۱۷۳

النيمية ١: ١٧٣

بنو هاشم ۱ : ۱۲ - ۱۵ ، ۱۷۱ ، ۱۸۳ ، ۲۳۲ / ۲ : ۱۲۱، ۲۲۱ ، ۱۲۲ ، ۲۳۸

هذيل، أكراد العرب ١: ٢١٧

المنك ١: ٣٩ ، ١٧٧ ، ٣٠٦ ، ١٧٥ ، ٣٩٠ ، ٢٧٣

هوازن ۱: ۱۲۹ / ۲: ۱۲۳

و

الوراقون ۲: ۹۷

الوزراء ١ : ٢ ، ٨٨ ، ١٦٤ ، ١٨ : ١٣٤

الوكلاء ٢: ٧٠،١٠٠٠ ١٠٠٢

ي

ياجوج ١: ١٧٧

اليعقوبية ١ : ٣١٠ : ٣٢٤ ، ٣٢٤ : ١٦٤

الىم\_اميون ٢: ١٢٨

اليمانيسة ١: ٢٠٩ ، ٢٤٣ ، ٣١٣

اليهود ١: ٠٥٠ . ٢٥٠ . ٢٥٠ . ٢٧٠ . ٢٧٠ .

TO1 . TEV . TEO . TET . TTV . TTT . TTE

وانظر : بنو إسرائيل

اليونانيون ١: ٢١٤ - ٢١٧ . ٢١٩ . ٣١٥

### الفهرس العاشر ۱۰ - فهرس البلدان والمواضع ونحوها

ì

الأبلة ١ : ٢١ / ٢ : ٢٩١

أحد ١: ٢٨١

الأرض = مصر ٢ : ١٣٢ ، ١٣٤

إفريقية ١ : ١٨٢

الأقاليم السبعة ٢: ١٢٢

أم القرى = مكة ٢ : ١١٠

الأندلس ۲ : ۲۷

أنطاكية ٢: ١٣٠

الأهواز ١ : ٤٥ ، ٤٨ / ٢ : ١٣٠ ، ١٣٥ ،

231 : 031 . 777 . PFY

ب

البحرين ١: ٢٤٧ ، ٢٤٨

البصرة ١ : ٥٥ ، ١٧٥ ، ٢٤ / ٢ : ١٣٦ . ١٣٨ .

114 . 124 - 124 . 12.

البطحاء ١: ١٠ / ٢ : ٣٤

البطيحة ٢: ١٤٠ . ١٤٦

بغداد . مدينة السلام ١ : ١٣٤ ، ١٨٥ باسم خراسان العراق ،

188 . 184 . 184 . 187 . 1.8 : Y 1AA

بلد ۲ : ۱۳۳

البلد = مكة ٢ : ١١٩

ببت الله . البيت الحرام . البيت العتيق . الكعبة ١٤٧ : ١٤٧ . ١٤٠

Y : 711 - 111 - 111

بيت المال ٢ : ٢٠٩

ت

تاهرت ۲: ۱۲۸

تبت ۱: ۱۷۷

تهامسة ١ : ٣١١

تیاء ۱: ۱۳۳۳

ث

شهلان ۱: ۲ / ۲ : ۱۷٤ شملان

ح

جبانة البصرة ٢: ١٣٩

الجزائر ١: ٣٣٥

الجزيرة ١: ١٧٥

الجسر ۲: ۱٤۱

جلولاء ٢: ١٦٤

ح

الحيشة ١: ١٠٠٠ ٣١٠ ، ٣١٣

الحجاز ۲ / ۲۷۰ : ۱۱۰ : ۱۳۱

الحجر ۲: ۱۱۸

الحجر الأسود ٢ : ١١٨

حران ۲: ۱۱۹

الحرم ١: ١٤

حرم المدينة ٢ : ٢٧٦

الحرة ٢: ٢٥٤

حنين ١: ٢٨١

الحيرة ، الحيرة البيضاء ١ : ٦٦ ، ٣١٣ / ٢ : ١١٩

خ

خراسان ۱ : ۱۷۳ : ۲ : ۱۲۳ ما

خراسان العراق = بغداد ١ : ١٨٥

خرشنة ٢ : ١٣٤

٥

دار جعفر بن سلیمان ۲: ۱۳۹

دار الخلافة ١ : ١٩٨

دار عون النصراني العباداني ٢: ١٤٧

دار فرعون ۲ : ۱۳۲

دار معبد وجماعة آخرين ٢ : ٢٧٧ ــ ٢٧٩

دار الندوة ٢: ١١٩ ، ١٨٤

دار الهجرة ٢ : ٢٧٦

دجلة ، الدجلة ٢ : ١٠٣ ، ١٣٩ ، ١٣٦ ، ١٣٧ ، ١٤١ ، ١٤١

د شق ۱ : ۸۵

ذ

ذات کهف ۲: ۱۱۵

ذو الحجاز ٢ : ١١٨

,

بلاد الروم ١: ٣٤٦

ز

الزابان ۲: ۱۳۷

الزابج ١: ١٧٧

زوزم ، هزمة جبريل ۲ : ۱۱۸

س

سابور ۲ : ۱۲۹ ، ۱۳۰

السقيفة ٢ : ٢٩٣ . ٣٠٦

السند ۱ : ۱۸۲ السواد ۱ : ۲۲۷ ، ۲۷۷

السوس الأقصى ٢: ١١٩

سوق الأهواز ٢: ٢٦٢

سوق عكاظ ٢ : ٢٥٦

ش

الشام ، الشامات ۱ : ۱۷۵ ، ۱۷۸ ، ۲۷۰ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۱۲۱ ، ۱۳۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲

الشامات = الشام ۲ : ۱۶۶

ص

الصراة ٢: ١٠٣

صفین ۱ : ۲/ ۲۰۸ : ۲۷ مفین

الصين ١: ١٤ - ٢١٦ - ٢١٦ : ١٧ : ٧١

ض

. . . . . . . . .

ط

الطائف ۲: ۳۱۲ : ۱ : ۱۱۵

طيبة - المدينة ٢ : ١٣٠

ظ

ع

العراق ١ : ٢٠٧٠ : ١٣٠ - ١٣١ - ١٣١ - ١٣٠ : ١٨٢

عرفة ، عرفات ١ : ٢٣٠

العسكر ٢: ١٤٤

العسكران ٢ : ٢٠٢

ق

عكاظ ٢ : ١١٨ ، ٢٥٦ عمورية ١: ١٧٤ غ ف الفرات ۲: ۱۳۸ ۱۳۸ ، ۱٤۱ فرغانة ٢ : ٧٤ قصر أنس بن مالك ٢ : ١٣٩ قصر أوس بن ثعلبة ٢ : ١٣٨ القليب، (قليب بدر) ٢ : ٢٩٥ الكعبة ، بيت الله ١١ : ٤٧ ، ١٤٧ ، ٢/٣٤٠ : ١١٦ ، ١١٨، 119

الكوفة ١: ١٧٥ ، ١٣٨ : ١٣٦ ، ١٣٨ - ١٤٠ 124 . 125 . 124

مخاليف اليمن ١: ١٦٩ المدينة ، مادينة الرسول ، يترب ١٠ . ٩٠ . ٣٠٩ . ٣١٣ . . TV7 : 177 . 170 . 17A . 110 . TO : Y / TTT 710 : TVV

المدينة = مصر ٢ : ١٣٢

مدينة الرسول - المدينة ٢ : ٢٧٦

مدينة السلام ، يغداد ١ : ١٣٤

المذار ۲: ۱٤٠

المريد ٢ : ١٣٩

مسجد دمشق ۱ : ۸۵

مسجد الكوفة ٢ : ١٤٣

مصر - الأرض - المدينة ١ : ٣٣٥ : ١١٠ ، ١١٩ ، ١٢٣ .

171 - 371 3 377 3 177

المصران ۲۰۲: ۲۰۲

مكة . أم القرى . البلد ١ : ٢٥٠ ، ٢٦٠ ، ٣٤٠ / ٢ : ٢٠، ، ١٢٠ - ٣٤ - ١١٠ ، ١١٨ ، ١١٨ ، ١١٩ ، ١٢٥ ،

YVV + 14. - 11V

المنصورة ١: ٢٤٧ . ٢٤٨

منف ۲ : ۱۳۲ ب

مؤتة : ۲ / ۱۸۳ : ۱ مؤتة

ن

تجسران ۱: ۳۱۳

النهر . النهروان ۱ : ۲۵۸ ۲ ۲ : ۷٪

نهر أبى الأسد ٢ : ١٤٠

نهر الكوفة ٢ : ١٤١

النهروانات ۲: ۱۳۷

النيسل. نيل الكوفة ٢ : ١٤٢.١٣٦

النيل ، قرية بالكوفة ٢ : ١٤٢

۵

هزمة جبريل: زمزم ٢: ١١٨

و

وادى القرى ١: ٣١٣

وراء النهر ١: ١٧٧

ی

يترب المدينة ١: ٣٠٩ ، ٣١٢ ، ٣١٣

اليمامة ٢: ٣١٣

اليمن ١ : ٢/٣٤٦ . ٢٧٠ ـ ٢٤٣ : ٢٥٦ : ٢٥٦

#### الفهوس الحادي عشر 11 - فهرس الكتب<sup>(ه)</sup>

إقليدس ، لإقليدس ١ : ٣١٤

الإنجيل ١: ٣٠٠ ٣٠٩ ٣٠٠ ٣٣٠

إنجيل مرقش ١ : ٣٣٣

التوراة ١: ٣٠٦، ٢٧٠ ، ٣٢٩ ، ٣٢٩ ، ٣٢٩ ، ٣٣٠ ، ٣٣٥

ه خصال بني هاشم ، للجاحظ ٢ : ١٢٥

« الرافضة ، للجاحظ ٢ : ٣١٧

الزبور ۱: ۲۷۰ ، ۳۲۹ ، ۳۳۵

\* الزرع والنخل ، للجاحظ ٢ : ١٣

العروض ، للخليل بن أحمد ١ : ١٣٢

العلوى ، لأرسططاليس ١ : ٣١٤

كتاب إشعياء ١: ٣٣٥ . ٣٣٥

كتب أفلاطون ١: ٣١٥

m10: 1 كتب بقراط

كتب أبي حنيفة ١: ٥٤

کتب دیمقراط ۱: ۳۱۵

كتب المنانية ١: ٣٢١

المجسطى ، لبطليموس ١ : ٣١٤

المنطق والكون والنساد . لأرسططاليس ١ : ٣١٤

الهاشمية . لابن المقفع ١ : ١٤

<sup>( ﴿ )</sup> مَا قُرَالُ مِنْجُمِ فَهُو مِنْ تَأْلِيفِ خُرِيْنِ

#### الفهرس الثاني عشر

#### ١٢ ــ فهرس الفهارس

| ٣٢٧         | <br>        | <br>• • • | <br>      |        | کر یم   | أن ال    | القرآ  | فهرس  | _           | ١  |
|-------------|-------------|-----------|-----------|--------|---------|----------|--------|-------|-------------|----|
| ۲۳۲         | <br>        | <br>      | <br>      |        |         | يث       | الحد   | فهرس  | <del></del> | ۲  |
| ٣٣٣         | <br>        | <br>• • • | <br>      | ؞ٙ؋    | المأثور | وص ا     | النص   | فهرس  |             | ٣  |
| ۳۳٦         | <br>        | <br>      | <br>      |        |         | ئال .    | الأما  | فهر س |             | ٤  |
| 444         | <br>        | <br>•••   | <br>      |        |         | عار      | الأش   | فهرس  | _           | ٥  |
| ۲٤١         | <br>        | <br>      | <br>      |        |         | •••      | اللغة  | فهر س | _           | ٦  |
| <b>474</b>  |             |           |           |        |         | _        |        | فهرس  |             |    |
| <b>"</b> ለ" | <br>        | <br>      | <br>• • • |        |         | لام      | الأع   | فهرس  |             | ٨  |
| 499         | <br><b></b> | <br>      | <br>مو ها | ے و نے | لموائف  | لم والع  | القياة | فهرس  |             | ٩  |
| ٤١٠         | <br>        | <br>      | <br>و ها  | م ونم  | واضي    | ان و الم | البلدا | فهر س |             | ١. |
| 113         |             |           |           |        |         |          |        | فهر س |             |    |

#### مراجع الشرح والنحقيق

الآثار الباقية . للبعروني . ليبسك ١٨٧٨ م إتحاف فضلاء البشر ، للدمياطي . حنى ١٣٥٩ . الإتقان في علوم القرآن ، للسيوطي ، تحقيق محمد أبو الفضل . المشهدالحسيني ١٣٨٧ أدب الكاتب ، لابن قتيبة ، تحقيق محمد محى الدين . السعادة ١٣٨٢ أدب الكتاب ، للصولى ، تحقيق محمد مهجة الأثرى . السلفية ١٣٤١ أزهار الأفكار ، للتيفاشي ، تحقيق محمد حسن يوسف . الهيئة المصرية العامة ١٩٧١ م . أساس البلاغة ، للزمخشري . دار الكتب المصرية ١٣٤١ لاشتقاق ، لابن دريد ، تحقيق عبد السلام هارون . السنة ١٣٧٨ . الإصابة ، لابن حجر . السعادة ١٣٢٣ . إصلاح المنطق ، لابن السكيت ، تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون . المعارف ١٩٧٠ م الأصمعيات ، شرح وتحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون . المعارف ١٩٦٧ م الأغانى ، لأبي الفرج الأصبهاني . التقدم ١٣٢٣ الألف المختارة من صحيح البخاري ، لعبد السلام هارون . المعارف ١٩٦٥ م الألفاظ الفارسية المعربة ، لأدى شير . بيروت ١٩٠٨م أمالي الزجاجي ، تحقيق عبد السلام هارون . المدنى ١٣٨٢. أمالي القالي . دار الكتب ١٣٤٤ أمالي المرتشى، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . عيسي الحلبي ١٣٧٣ الأمثال، للضبي. الجوالب ١٣٠٠ إنجيل مرقس ، من العهد الجديد . إنجيل يوحنا ، من العهد الجديد . الأنساب ، للسمعاني . ليدن ١٩١٢ م . البرهان ، ، للزركشي ، تحقيق محمد أبو الفضل . عيسي الحلبي ١٣٧٧ البيان والتبيين ، لمجاحظ ، تحقبق عبد السلام هارون . الحانج ١٣٨٨ تاريخ ابن الأثبر – الكامل تاريخ الاسلام ، لنذه بي . القدسي ١٣٦٧ تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي . الساعدة ٩ ٣٤٩ تاريخ الطبري ، تحقيق محمد أبو الفضل . دار المعارف ١٩٣٩ م تأويل مختلف الحديث ، لابن قتيبة . كردستان ١٣٢٦ م تحقيق النصوص و نشرها . تأليف عبد السلام هارون . الخانجي ١٣٩٧ تحقيقات وتنسيمات في معجر لسان العرب. تأليف عند السلام هارون - لهيث المصرية العامة به ٣٩٠٠ تَذَكَّرَةَ أُولَى الأَلْبَابِ ، لذاو د الأَنطاكِ . الشرَّبَةِ ١٣١٧ تقريب البَّذيب ، لابن حجر . لكنو بالهند ١٣٢٠ التمثيل و المحاضرة ، للثعالبي . تحقيق عبد الفتاح الحمو . عيسي الحلبي ١٣٨١

التنبيه و الإشراف ، للمسعودي . ألصاوي ١٣٥٧

تهديب المهذيب ، لابن حجر . حيدر أباد ١٣٢٧

ثلاث رسائل للجاحظ ، تحقيق فان فلو تن . ليدن ١٩٠٣ م

أممار القلوب، للثعاليمين الظاهر ١٣٢٦.

الجامع الصغير ، للسيوطي. حجازي ١٣٥٢.

حمع آلجواهر ، للحصرى ، تحقيق محمد على البجوى . عيسي الحلبي ١٣٧٢ .

حمهرة الأمثال ، للعسكري ، تحقيق محمنه أبو الفضل وقصامش . المؤسسة العربية ؛ ١٣٨

جمهرة أنساب العرب ، لابن حزم ، تحقيق عبد السلام هارون . دار المعارف ١٣٩١

حهرة اللغة ، لابن دريد . حيدر أباد ١٣٥١

جي الجنتين ، للمحيي . الترق بدمشق ١٣٤٨

جوامع السّيرة ، لأبن حزم ، تحقيق إحسان عباس ، وناصر الأسد . المعارف ١٩٥٦ م

حاشية الصبان على الأشموني . عيسي الحلمي ١٣٦٦

الحاسة البصرية ، لعلى بن أبي الفرج البصرى . تحقيق مختار الدين أحمد ، حيدر أباد ١٣٨٣ حياة الحيوان ، للدميري . صبيح بالقاهرة .

الحيوان ، للحاحظ ، تحقيق عبد السلام هارون . الحذي ١٣٨٩

خزانة الأدب ، للبغدادي . بولاق ١٢٩٩

دائرة المعارف الإسلامية ( النسخة العربية ). الاعتماد من سنة ٢٣٥٢

الدرة الفاخرة ، لحمزة بن الحسن الأصفهاني ، تحقيق عبد المحيد قطامش . المعارف ١٩٦٦ م دلائل الإعجاز ، للحرجاني . المنار ١٣٣١

الديارات ، الشايسي ، تحقيق كوركيس عواد . بعداد ٢٣٧٣

ديوان أمية بن أبي الصلت . بيروت ١٣٥٣

« البحتري. هندية ١٣٢٩

« جرأن العود . دار الكتب ١٣٥٠

« جربر ، الصاوى ١٣٥٣

« الحطيئة . التقدم . ١٣٢٣

الحاسة ، لا من الشجري . حيدر أبده ٣٤٥

زهير بن أبي سلمي . دار الكتب ١٣٦٣

الفرزدق . الصاوى ١٣٥٤

كعب بن زهير . دار الكتب ١٣٦٨

المعانى ، للعسكري . القدسي ١٣٥٢

أبي نواس . العمومية ١٨٩٨ م

رسالة بولس إلى أهل رومية ( من أسفار العهد الجديد )

رسائل الجاحظ ، لحسن السندوني التجارية ١٣٥٢

رهر الآداب ، للحصري ، تحقيق على البجاوي . الحلبي ١٩٥٣ م

سمر أرمباء ، إشعياء . التتدية ، التكوين ، الخروج ، صمويل التانى ، معدد ، اللاوبين ، هوشع ( من أسفار العهد القديم ) . .

سمصر اللآلي ، لمبكري ، تحقيق عبد العزار الميمي . لجمه التأليف ١٣٥٤

السنن الكبري ، لبيهتي . حيدر أباد ه ١٣٥٠

السبرة ، لابن هشم . جوتنجن ١٨٥٩ م شرح دیوان ألحماسة ، للتبریزی ، تحقیق محمد محیی الدین . حجاری ۱۳۵۸ شرح ديوان الحاسة ، المرزوق ، تحقبق عبد السلام هارون . فجنة التأليف ١٣٧٢ شرح شواهد شروح الألفية ، للعيني ( بهامش خزانة الأدب ) شر - صحیح البخاری ، القسطلانی . بولاق ۱۳۰۵ شرح المعلقات للتبريزي ، تحقيق محمد محيى الدين . المدنى ١٣٨٢ شرح المعلقات للزوزني . السعادة • ١٣٤ شروح سقط الزند ، تأليف لجنة أبي العلاء . دار الكتب ١٣٦٨ الشهر أ، لابن قتيبة ، تحقيق أحمد شاكر . المعارف ١٩٦٦ الصاحبي ، لابن فارس ، تحقيق محب الدين الخطيب . المؤيد ١٣٢٨ صحيح البخاري . بولاق ١٣١٣ صحيح مسلم ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . الحليي ١٣٧٥ صغة الصفوة ، لابن الجوزي . حيدر أباد ٢٣٥٦ طبقات القراء ، لابن الجزري ، بعناية برجستر اسر . الحانجي ٢٥٥٢ العَمْإنية ، للجحظ ، تحقيق عبد السلام هارون . دار الكتاب العربي ١٣٧٤ عجائب المخلوقات ، للقرويني . المعاهد بالقاهرة . العقد الفريد ، لان عبد ربه . لجمة التأليف ١٣٧٠ عيون الأخبار ، لان قتيبة . دار الكتب ١٩٤٣ الفاخر ، للمفصل من سلمة ، تحفيق عبد العليم 'نطحاوى . سيسي لحمبي ١٣٨٠ فتح الباري ، شرح صحیح سخاري ، لابن حجر . بولاف ۱۳۰۱ الفرق بين الفرق ، للبغدادي . المعارف ١٣٢٨ فرق الشيعة ، المو مختى . الدولة بالقسطنطينية ١٩٣١م الفصل في الملل والنحل ، لتسهر ستاني . الأدبية ١٣١٧ الفهرست ، لابن النديم . الرحمانية بالقاهرة ١٣٤٨ فوات الوفيات ، لابن شاكر الكتبي ، تحقبق محمد خيي لدين . السعادة ١٩٥١م قاموس الأعلام ، للزركلي . العربية ٥ ١٣٤ القاموس المحيط ، للنمير و ربادي . الحسيئية ١٣٣٢ قلائد العقيان ، للفتح بن خاقان . بولاق ١٢٨٣ الكامل، لائن الأثير . دار صادر و د ر بيروت ١٣٨٧ الكامل ، المبرد ، تحقيق و ليم رايت . أيبسك وكمبردج ١٨٩٢ م . كتاب سيبويه ، تحقيق عبد السلام هارون . الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٣٩٧ الكذبات ، الحرجاني لسعادة ١٣٢٦ لسان العرب، لابن منظور - بولاق ١٣٠٧ لسان الميزال، لابن حجر حيدر أدد ١٣٣٠ المیانی ، لمحهول ، تحقیق آرتر جفری . لحامحی ۱۳۹۲

مجالس تعلب باتحقيق عبد أسلام هاروب المعارف ١٣٦٩

مجمع الأمثال ، للميداني . البية ١٣٤٢

مجموعة رسائل ، للجاحظ ، نشرة الساسي ؟ التقدم ١٣٢٤

محاضر أت الأدباء ، للراغب الأصفهاني . الشرقية ١٣٢٦

المحبر ، لابن حبيب ، تحقيق إيلزة ليختن . حيدر أباد ١٣٦١

المخصص ، لابن سيده . بولاق ١٣١٨

مروج الذهب ، للمسعودي . السعادة ١٣٦٧

المزامير (من أسفار العهد القديم)

المزهر ، للسيوطي ، تحقيق محمد أبو الفضل وعلى البجاوى . عيسي الحلبي ١٣٦١

المستقصى في الأمثال ، للزنخشري . بيروت ١٩٧٧ م

مسند أحمد بن حنبل ، تحقيق أحمد محمد شاكر . دار المعارف ١٣٧٥

المعارف ، لابن قتيبة . الاسلامية ١٣٥٣

معاهد التنصيص ، العباسي . البية ١٣١٦

المعتمد في الأدوية المفردة ، لان رسولا النساني . الميمنية ١٣٢٧

معجم الأدباء ، لياقوت . دار المأمون ١٣٢٣ ..

معجم البلدان ، لياقوت . السعادة ١٣٢٣

معجم الحيوان ، للمعلوث . المقتطف ١٩٣٢ م

ممجم الشعراء، المرزباني. القدسي ١٣٥٤

معجمُ العلوم الطبية والطبيعية ، لمحمد شرف . الأميرية ١٩٢٩ م

المعجم الفارسي الإنجليزي ، لاستينجاس . لندن ١٩٣٠ م

المعجر الوسيط ، مجمع اللغة العربية . دار المعارف ١٣٩٣

المعمرين ، السجستاني ، السعادة ١٣٢٣

مغنى اللبيب ، لابن هشام ، تحقيق محمد محيى الدين . صبيح ١٣٧٨

مفاتیح العلوم ، للخوارزمی. محمد منیر ۱۳۲۲

المفضيات ، تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون . المعارف ١٣٨٣

المبانى = مقدمتان في علوم القرآن .

مقدمتان في علوم القرآن ، تحقيق آرثر جفري . الحانجي ١٣٩٢

الملل و النحل ، للشهر ستانى . الأدبية ١٣١٧

المواقف ، العضد . العلوم ١٣٥٧

النجوم الزاهرة ، لابن تغرى بر دى . دار الكتب ١٣٤٨

نخب الذخائر ، لابن الأكفاني ، تحقيق الأب أنستاس ماري . العصرية ١٩٣٩م

النزهة المبهجة ، لداود الأنطاكي ، بهامش التذكرة

النقائض بين جرير والفرزدق ، تحقيق بيفان . ليدن ١٩٠٥م

نكت الهميان ، للصفدى . القاهرة ١٩١٠

ساية الأرب ، للنويري . دار الكتب ١٣٤٢

همع الهوامع شرح جمع الجوامع ، للسيوطي . السعادة ١٣٢٧

الهوامل والشوامل ، تحقيق السيد صقر . التأليف ١٣٧٠

وقيات الأعيان ، لابن حلكان . الميمنية ١٣١٠

يديمه الدهم ، للثعالي . دمشق ١٣٠٣

#### استدراك وتذييل

#### القسم الأول

ص س

٦٦ ١٣ ينقِل وقم ( ٧ ) المشير للحاشية إلى نهاية البيت .

١٠١ ١١٠ يضاف إلى نهاية الحاشية (ص ٥٩).

۱۹۲ ۲ یلغی رقم (۵) من هذا السطر ویوضع موضع (۲) فی س ۸ وتسلسل ۱۹۲۰ ۱ وکذلك تعدل أرقام الجواشی پعد حذف رقم (۶) و تسلسل الأرقام طبقاً لما فی الصلب

#### القسم الثاني

# م تحميل هذا الكتاب من مكتبة لسان العرب



lisanarabs.blogspot.com

#### صواب أخطاء الطبع

## القسم الأول

|   | أبو عيينة              | ۱ح  | YAF |                                         | γ   |
|---|------------------------|-----|-----|-----------------------------------------|-----|
|   | ما مضی فی ص ۱۹۹        |     |     | ۳ یعلِّمهم الکتابَ<br>۸ ح والتعبیر هنسا | 44  |
|   | وانظر لغاتها           | ۱۲ح | Yto |                                         |     |
|   | والجبرية               | 4   | *   | ١ النُعُدُّ خصالاً                      | 79  |
|   | عیسی بن مریم           | ١   | 4.8 | ه ولقيس بن زُهير                        | 99  |
|   | لم نجعل<br>وأثبت ملكته | 11  | 4.0 | ١٢ والتمييل بين                         | 1   |
|   | وأثبت مملكته           | ۲3  | ٣٣٠ | ۷ اعجب                                  | 1.7 |
| ( | و (يد الله مغلولة      | ۲   | 377 | ٩ والهذِّ                               | 140 |
|   | الإباء                 | ٩   | ٣٤٣ | ٧ وأَجترُ                               |     |
|   | کُلَّ بهودیُّ          |     |     | ٣ ح قعطبة                               | 141 |
|   |                        |     |     | L                                       |     |

## القسم الثاني

| ومَضَلَّاتِ المُنَى | ٤            | 100 |
|---------------------|--------------|-----|
| عُيينة بنُ حِصن     | ٤            | ۱۸٤ |
| وأسر طُلَيحة        | ٦            | 317 |
| يعوض صغار           | <b>ر</b> ° _ | *1* |
| ويُدارِ يَه         | ۱۳           | 4.1 |
| الاختبار والامتحان  | ۳ ح          | 714 |

٧ ٥٠ بالراء المهملة
 ٢ ٢٠ خبّاباً وزيدًا
 ٣٨ ٣ ذلك المستنبَطِ
 ١١٠ أقنعَ
 ١١٨ ١١٠ ب : «والباد»
 ١٢٠ ١٢ أياوةً قَطَّ
 ١٢٠ ١٢ إياوةً قَطَّ
 ١٣٠ ١٢ وسوء الاستمراء



lisanarabs.blogspot.com

# فهرس الكتب والرسائل

| ى      |   | <br>      |       |      |       |       |       |         | ā       | ر المشهر<br>مرار ترار | لرد على  | 1-11             |
|--------|---|-----------|-------|------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------------------|----------|------------------|
| 19     |   | <br>• • • | • • • | •••  |       | • • • | 4.8.4 |         |         | عيمانية               | لقالة ال | -17              |
| ٤٧     |   | <br>•••   |       | •••• |       | Ē     | لعرقة | ل ا     | بات     | والجوا                | لمسائل   | ۱۳ ۱۳            |
| 79     | ÷ |           |       |      |       |       |       |         |         |                       |          | 1_12             |
| А۳     |   | <br>•••   | ,     |      |       |       | •••   | · · · · | ,       | لحزل                  | لجد وا   | - 10             |
| 90     |   | <br>      | .9    |      |       | 1.7   |       |         |         | • • •                 | لوكلاء   | r                |
| 1 • 9: |   | <br>      |       |      | • • • |       |       |         |         |                       |          | 1-14             |
| 101    |   | <br>      |       |      |       |       |       |         |         | والإيجاز              | لبلاغة   | 1— IV            |
| 100    |   |           |       |      |       |       | * * * | المهر   | على الغ | البطن                 | فضيل     | i — 19           |
|        |   |           |       |      |       |       |       |         |         |                       |          | _ Y •            |
|        |   |           |       |      |       |       |       |         |         |                       |          | 1-11             |
|        |   |           |       |      |       |       |       |         |         |                       |          | 1-11             |
|        |   |           |       |      |       |       |       |         |         |                       |          | . <del> </del>   |
|        |   |           |       |      |       | 141   |       |         |         |                       |          | i — ₹ £          |
|        |   |           |       |      |       |       |       |         |         |                       |          | - Yo             |
|        |   |           |       |      |       |       |       |         |         |                       |          | <u>اا</u> ـــ ۲٦ |
|        |   |           |       |      |       |       |       |         |         |                       |          | -  <b> ۲</b> ۷   |
|        |   |           |       |      |       |       |       |         |         |                       |          | - TA             |



رقم الإيداع ١٩٧٩/٤٩٨٤

المطبعة العربية الحديثة

٨ شارع ٧٧ بالمنطقة الصناعية بالعباسية العسساهرة \_ تلبقسون ٢٦٢٨٠،